

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٦)

## الأخاديث الوارة في الأخاديث المراكبة في المراكبة المراكبة

رضَّوُّان اللَّه تعَلَىٰ تَعَلَيْهِم جَمَيعًا في الكتب لتسعة ، ومُسَّندي أبي بكرالبزَّارٌ ، وأبيعً لي الموصَّلي ، والمفاجم السُّلاثة الذي القَاسَمُ الطبراني

جستمع وَدرَاسَلَة

وبرع في وبه ميرو بي المعتبر المستا يفري

عضوُهيئة التَّرَرِيشَ في لجامعَة الاسْكَاعِيَّة في المدرُيَّة المنوَّق غفراللّه لكةُ ولوَّا لدرِّيْهِ

المج لدالسايس

مَا وَرَدِ فِي فَضَا كِلِعُهَا مِنْ عَفّانْ مَا وَرَدَ فِي فَضَا كِلَعَلِيّ بِنُ أَبِيْ طَالَبٌ (جزُومِنِه)

> اللَّطْبُعِـُّةُ اللَّهُ <u>وَلَ</u>َلْتُكَ ١٤٢٧هـ

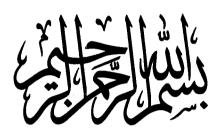

ربِّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري وكن لي مسانداً ومؤازراً، وإنه لا حول ولا قوَّة إلا بك

الأعادتيث الواحة في المرافعة المرافعة

## ح الجامعة الإسلامية، ٢٧ ١ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

الصاعدي، سعود بن عيد بن عمير

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضوان الله عليم عليم عليم عليم عليم عليم الكتب التسعة .../ سعود بن عيد بن عمير الصاعدي.

المدينة المنورة، ١٤٢٧هـ

ردمك: ۱-۱۱ و-۲-۹۹۳۰ و

1 – الصحابة والتابعون أ. العنوان

ديوي ۲۳۹,۹ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٢٧/١٧٨٧

ردمك: ۱-۱۱۵۱-۲-۹۹۲۰

جَمِيِّعِ حَقُوْمِ ٱلطَّبَعْ مِجَفَوْكَ لِلْجَامَعَةِ لِلْهِرُِ لَامِيَّةِ بِاللَّمِيَّةِ الْلَمْشِ

## القسم الثالث:

## ما ورد في فضائل عثمان بـن عفـان بـن أبـي العـاص الأمـوي (ذي النورين)-رضي الله عنه-

الله عليه وسلم-: (إنَّ لكَ أَجَرَ رَجَلِ لِمَنْ شَهِدَ بَدُراً، وسهمَه). قاله لعثمان الله عليه وسلم-: (إنَّ لكَ أَجَرَ رَجَلِ لَمَنْ شَهِدَ بَدُراً، وسهمَه). قاله لعثمان لله عليه وسلم- إلى بدر، وبقي عثمان بالمدينة يمرض رقية بنت النبي-صلى الله عليه وسلم-.

قال ابن عمر: لو كان أحد أعز ببطن مكة (١) من عثمان لبعثه (٢) [يعين: يوم الحديبية]، فبعث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عثمان، وكانت بيعية الرضوان (٣). بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله-صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي: على من بها. -انظر: الفتح(٧/ ٧٤).

 <sup>(</sup>٢) أي: النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-. كما في المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٣) سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه رضي عن أصحابها قال تعالى في سورة: الفتح، الآية (١٨): ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾، وكانت في أواخر السنة السادسة من الهجرة في غزوة الحديبيّة، وحوادثها وأسبابها مشهورة في سيرة النبي- صلى الله عليه وسلم -.

<sup>-</sup>انظر: تفسير ابن جرير(٢٦/ ٤٧-٤٨)، وسيرة ابن هشام (٣/ ٣٠٨)، والدرر لابن عبدالبر(ص/ ٢٠٤).

وفي مرويات غزوة الحديبية، وحوادثها كتاب قيم للشيخ الدكتور: حافظ الحكمي، وهو مطبوع متداول.

وسلم-بيده اليمنى (١):  $(\mathbf{a}_{\dot{a}}, \mathbf{b}_{\dot{a}}, \mathbf{c}_{\dot{a}})$ ، فضرب كا على يده، وقال:  $(\mathbf{a}_{\dot{a}}, \mathbf{b}_{\dot{a}}, \mathbf{c}_{\dot{a}})$ .

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup>-وهذا مختصر من لفظه-، والترملذي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم من طرق على أبي عوانة (هلو: الوضاح)<sup>(۱)</sup>، ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>-وحده-من طريق أبي حمزة (وهلو: اللكري)، والإمام

- (١) أي أشار بها. --انظر: الفتح(٧/ ٧٤)، وتحفة الأحوذي(١٠/ ٢٠٦).
  - (٢) أي: بدلها. -انظر المرجعين المتقدمين، الموضعين نفسيهما.
    - (٣) أي: عنه. -الفتح (٧ / ٧٤).
- (٤) في (كتاب: فرض الخمس، باب: إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له ؟)٦/ ٢٧١ ورقمه/ ٣١٣، وفي (كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه -)٧/ ٦٦-٦٧ ورقمه/ ٣٦٩٨ عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة به.. وهو في فرض الخمس مختصرا.
- (٥) في (كتاب: المناقب، باب: في مناقب عثمان-رضي الله عنه -) ٥/ ٥٨٧- ورقمه/ ٣٠٠٦ عن صالح بن عبدالله عن أبي عوانة به، بنحوه، مطولا.
- (٦) (١٠/ ٥٢-٥٣) ورقمه/ ٥٧٧٢ عن عفان (هو: الصفار) عن أبي عوانة به، بنحوه.
- (٧) ورواه: القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد(١/ ٥٠٦) ورقمه/ ٨٢٦ بسنده عن أبي عوانة به.
- (٨) في كتاب (المغازي، باب: قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّوا مِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إَنِمَا اسْتَزَلُّهُمُ الشَّيْطَانُ بَبَعُضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَنُورٌ حَلِيمٌ ﴾ ) ٧/ ٢١١ ورقمه/ ٦٦٠ عن عبدان (وهو: عبدالله بن عثمان) عن أبي حمزة (وهو السكري) عن عثمان بن موهب به، بنحوه.

أحمد (١) من طريق أبي معاوية شيبان (وهو: النحوي) ثلاثتهم عن عثمان بن عبدالله بن موهب (٢) عن ابن عمر به... وليس للبخاري في كتاب فرض الخمس إلا طرفه الأول فقط. وزاد الترمذي: (وأمره أن يخلف عليها، وكانت عليلة)، يعنى: رقية، وقال: (هذا حديث حسن صحيح).

ورواه: أبو داود (٣) بسنده عن أبي إسحاق الفزاري (هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث) ورواه: الطبراني في الأوسط (٤) بسنده عن عبدالواحد ابن زياد، كلاهما عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قام - يعني: يوم الحديبية -، فقال: (إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسول الله، وأبي أبايع له)، فضرب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -ولم

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۲۱۱) ورقمه/ ۲۰۱۱ عن هاشم (هو: ابن القاسم) عن أبي معاوية - يعني: شيبان-عن عثمان بن موهب به بنحوه. والحديث رواه-أيضاً-: الطيالسي في مسنده (ص/ ۲۶٤) عن أبي عوانة وأبي معاوية، كلاهما عن عثمان بن موهب به.

 <sup>(</sup>۲) بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر الهاء بعدها موحدة. -انظر: اللباب (۳/ ۲۷۱)، وتحفة الأحوذي (۱۰/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجهاد، باب: فيمن حاء بعد الغنيمة لا سهم له) ٣/ ١٦٨-١٦٩ ورقمه/ ٢٧٢٦ عن محبوب بن موسى أبي صالح عن أبي إسحاق الفزاري به، وأشار إلى طريق أبي داود هذه: المزي في تهذيب الكمال(٥/ ٤٠٢-٤٠٣)

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٢٤–٢٢٥) ورقمه/ ٨٤٨٩ عن معاذ (يعني: ابن المثني) عن إسحاق (هو: ابن عمر بن سليط) عن عبدالواحد به، بنحوه.

<sup>(</sup>١) قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ١٦٩): (هذا خاص لعثمان، لأنه كان ممرض ابنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وهو معنى قوله: (في حاجة الله، وحاجة رسوله).

<sup>(1) (1/ 177) = 1 1717.</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٩/ ١٠١) ت/ ٢٢٤.

<sup>.(</sup>OAT /Y) (E)

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٣٣٣) ت/ ٢٦٩٥.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ١٠١٧) ت/ ٧٣١٢. -وانظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ١٤٢) ت/ ٢٥٤٦، وخلاصة الخزرجي (ص/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ١٠٩) ت/ ٥٠١.

<sup>(</sup>A) (3/ PT!).

<sup>(</sup>٩) الكاشف(١/ ٣٠٩) ت/ ٩١٨.

الحافظ (١): (مقبول)-أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحـــديث، كمـــا هـــو اصطلاحهــ... وتوثيقه أقرب(٢).

ورواه: أبو يعلى (٣) بسنده عن خالد (وهو: ابن عبدالله الواسطي)، والطبراني في الكبير (١) بسنده عن معاوية بن عمرو عن زائدة (وهو: ابن قدامة)، كلاهما عن كليب بن وائل به، بنحوه، ولم يقولا فيه: عن هانئ ابن قيس، قالا: عن كليب بن وائل عن حبيب بن أبي مليكة. قال المزي (٥) وقد رواه: من طريق الطبراني –: (تابعه حسين بن علي الجعفي عن زائدة)، ومتابعته رواها: ابن أبي شيبة في المصنف (٢) عنه به، بنحوه. وفي سند الطبراني شيخه: محمد بن النضر الأزدي، لم أقف على ترجمة له. وكذلك ساقه الحاكم في المستدرك (٧) بسنده عن المعتمر بن سليمان عن وكليب بن وائل، بنحو حديث عثمان ابن موهب عن ابن عمر، وقيال:

التقريب (ص/ ۲۲۱) ت/ ۱۱۱۰. وانظر: التهذيب(۲/ ۱۹۱–۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) ورواه من هذه الطريق-أيضاً-: المزي في قمذيب الكمال(٥/ ٤٠٢-٤٠١) بسنده عن أبي إسحاق الفزاري به.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٤٥٠) ورقمه/ ٥٩٩٥ عن وهب بن بقية عن خالد بن عبدالله به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٨٥) ورقمه/ ١٢٥عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية بن عمرو (وهو: الأزدي) به بنحوه، وفي سنده اختلاف.

<sup>(</sup>٥) تمذيب الكمال(٥/ ٤٠٣)

<sup>(</sup>٦) (٧/ ٤٨٩ – ٤٩٠) ورقمه/ ١٩.

<sup>.(9</sup> A /T) (V)

(هذا حديث صحيح الإسمناد، ولم يخرجه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (١)، ولم أقف على أن كليباً يتهم بالتدليس، ولا أدري إن كمان سمع من حبيب أم لا !؟ وحديث الجماعة أشبه والله أعلم.

ورواه: الطبراني في الأوسط (٢) عن روح بن الفرج أبي الزنباع عن يحيى بن سليمان الجعفى عن أحمد بن بشير الهمداني عن محالد بن سمعيد عن وبَرة بن عبدالرحمن أنه سمع بن عمر يقول: إن ابنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-اشتكت. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لعثمان: (أقم عليها؛ فانه لا بد لها مني، أو منك. وأنت أحق). فحلَّفه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عليها. فلما فتح الله عليه أرسل رســول الله-صلى الله عليه وسلم-يبشره: (بأن الله قد أتم عدَّهم بك). وقال عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن وبرة الا مجالد، ولا عن مجالد إلا أحمد بن بشير، تفرد به یجیی الجعفی)اهـــ. وأورده الهیثمی فی مجمع الزوائد <sup>(۳)</sup>، وعـــزاه إليه، وقال: (قلت: في الصحيح بعضه... وفيه: محالد بن سعيد، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال الصحيح)اهـ، ومجالد ضعيف الحديث. والراوي عنه أحمد بن بشير ضعفه النسائي، والدارقطني، ومشاه جماعــة. وتلميذه يجيى الجعفي ضعفه النسائي، وقال فيه ابسن حجر: (صدوق يخطئ)؛ فالإسناد: ضعيف. وله شواهد بمعناه هو بما: حسن لغيره.

<sup>.(9 /4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۲۳–۳۲۳) ورقمه/ ۲۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٤٨).

الله - صلى الله عليه وسلم - ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة. قال: فبايع الناس. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ عثمانَ في حاجَة الله، وحاجَة رسوله)، فضرب بإحدى يديه على الأحرى، فكانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم.

هذا الحديث رواه: الترمذي (۱)، والبزار (۲) بسنديهما عن الحسن بن بشر عن الحكم بن عبدالملك عن قتادة عن أنس به... وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب) اهد، والحسن بن بشر هو: البجلي، ضعفه الإمام أحمد (۳) - في رواية عنه -، والنسائي ( $^{(1)}$ )، وابن خراش ( $^{(0)}$ )، وأورده الذهبي في

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه-)٥/ ٥٨٥ ورقمه/ ٢٠٧٣ عن أبي زرعة (هو: الرازي عبيدالله بن عبدالكريم) عن الحسن بن بشر عن الحكم ابن عبدالملك به. ورواه: من طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٨٥)، ورواه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٦٤-٦٥) ورقمه/ ٤٩ بسنده عن الحسن بن بشر به.

<sup>(</sup>۲) [۱۰۸/ ب-۱۰۹/ أ الأزهرية] عن زهير بن محمد عن الحسن بن بشر عن الحكم به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٣) ت/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (ص/ ١٧٠) ت/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: تهذيب الكمال (٦/ ٢١).

الديوان<sup>(۱)</sup>، والمغني<sup>(۲)</sup>، وقال الحافظ في التقريب<sup>(۳)</sup>: (صدوق يخطئ). وشيخه الحكم بن عبدالملك هو: القرشي، قال ابن معين <sup>(3)</sup>: (ليس بشيء)، وقال له الدارمي<sup>(9)</sup>: ما حاله في قتادة؟ قال: (ضعيف)اهب وحديثه هذا عن قتادة، وقال أبو حاتم<sup>(1)</sup>: (مضطرب الحديث حداً، وليس بقوي في الحديث)، وقال ابن حبان<sup>(۷)</sup>: (ينفرد عن الثقات بما لا يتبابع عليه حتى كثر عنه). وضعفه أبو داود<sup>(۸)</sup>، والنسائي<sup>(۹)</sup>، والذهبي<sup>(۱۱)</sup>، وابن حجر<sup>(۱۱)</sup>. وقتادة (هو: ابن دعامة) مدلس، معدود في الثالثة من مراتب المدلسين عند الحافظ ابن حجر، و لم يصرح بالتحديث.

فالحديث معلول بثلاث علل: ضعف كل من الحسن بن بشر، وشيخه الحكم بن عبدالملك، وعنعنة قتادة بن دعامة؛ فهو: ضعيف، وضعفه

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۸) ت/ ۸۸۰.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۵۷) ت/ ۱۳۸۲.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٢٣٤) ت/ ١٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) التأريخ-رواية: الدوري-(٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٥) تأريخه (ص/ ١٠٠) ت/ ٢٨٠.

 <sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ١٢٣) ت/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) المحروحين (١/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٨) كما في: سؤالات الآجري (٣/ ٢٥٢) ت/ ٣٣٤.

 <sup>(</sup>٩) الضعفاء (ص/ ١٦٥) ت/ ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) الديوان(ص/ ۹۷) ت/ ۱۰۸۲.

<sup>(</sup>١١) التقريب (ص/ ٢٦٣) ت/ ١٤٥٩.

الألباني في ضعيف سنن الترمذي (١)، وفي تعليقه على المشكاة (٢)، وله عدة شواهد درستها هنا، هو بما لا يترل عن درجة: الحسن لغيره-وتقدمت قريباً-.

9٣٤-[٣] عن سلمة بن الأكوع-رضي الله عنه -أن النبي-صلى الله عليه وسلم-لما بعث عثمان إلى أهل مكة، فبايع أصحابه بيعة الرضوان بايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى. فقال الناس: هنيئاً لأبي عبدالله يطوف بالبيت آمناً، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لَو مكثَ كذَا، وكذَا مَا طافَ حتَّى أَطُوْف).

رواه: الطبراني في الكبير (٣) بسنده عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه به.. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤) وعزاه إليه هنا، ثم قال: (وفيه: موسى بن عبيدة، وهو ضعيف) اهم، وهو كما قال. ومبايعة النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عثمان ثابتة في عدة أحاديث عنه — صلى الله عليه وسلم – ، ومن ذلك: الحديثان المتقدمان، وهي محسا

<sup>(</sup>۱) (ص/ ٤٩٦) رقم/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۷۱۳) رقم/ ۲۰۳۰.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٩٠-٩١) ورقمه/ ١٤٤ عن عبيد بن غنام (هو: أبو محمد الكوفي) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيدالله بن موسى (وهو: ابن أبي المختار) عن موسى بن عبيدة (وهو: الربذي) به. والحديث في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٩١) ورقمه/ ٢٤، وزاد: (سنة)، بعد قوله: (كذا، وكذا).

<sup>(</sup>۸٤/٩) (٤)

في هذا الحديث: حسنة لغيرها. ويبقى القدر الآخر فيه ضعيفاً، لإني لم أقف على ما يشهد له بعد-والله أعلم-.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> —مرة—عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن منحاب بن الحارث عن سعيد بن سلام بن أبي الهيفاء الأسدي عن موسى بن عبيدة به، بلفظ: أن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—بايع لعثمان بن عفان—رضي الله عنه — بإحدى يديه على الأحرى، وقال: (اللهم إن عثمان في حاجتك، وحاجة رسولك)... وسعيد بن سلام هو: العطار يُذكر بوضع الحديث، قاله البخاري في التأريخ الصغير<sup>(۱)</sup>. فهذه وقال الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>: (كذاب، يحدث عن الثوري، كذاب)<sup>(1)</sup>. فهذه الطريق موضوعة، لا شيء.

وه و الله عنه حال: (إنِّي كنتُ أُمَرِّضُ رقيةً بنتَ رسولِ الله حلى الله عليه وسلم [يعني: يــوم بــدر] حتَّى ماتَتْ، وقد ضربَ لي رسولُ الله حليه وسلم بسهمي وسلم بسهمي فقد شهد).

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۳) ورقمه/ ۲۲۲۳.

<sup>(</sup>٣١٤/٢)(٢)

<sup>(</sup>٣) العلل رواية عبدالله (٣/ ٣٦١) رقم النص/ ٥٥٨٥.

 <sup>(</sup>٤) وانظر: الميزان (٢/ ٣٣١) ت/ ٣١٩٥، والكشف الحثيث (ص/ ١٢٤) ت/ ٣٠٩.

رواه: الإمام أحمد (۱) واللفظ له - والبزار (۲) والطبراني في الكبير (۱) كلهم من طرق عن عاصم عن شقيق عن الوليد بن عقبة عن عثمان به ... قال البزار: (وهذا الحديث قد رواه: غير واحد عن أبي وائل من حديث عاصم، ومن حديث منصور، فقد ذكرناه عن التيمي (۱) عن عاصم إذ كان حسن المحرج، واقتصرنا عليه) اه... وإساد الإمام أحمد (۱) رحاله ثقات، رحال الشيخين غير عاصم (وهو: ابن أبي النجود) وهو صدوق، وحديثه حسن - كما قال البزار وأفاد أن منصور، وهو: ابن المعتمر قد تابعه أيضاً و معيط، له صحبة.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰) ورقمه/ ٤٩٠ عن معاوية بن عمرو عن زائدة (هو: ابن قدامة) عن عاصم (وهو: ابن أبي النجود) به.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٥١-٥٢) ورقمه/ ٣٩٥ عن إبراهيم بن المستمر عن عمرو بن عاصم عن المعتمر بن سليمان (هو: التيمي) عن أبيه عن عاصم به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٨٨-٨٩) ورقمه/ ١٣٥ عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية بن عمرو عن زائدة به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) والحديث من طريق عاصم بن أبي النجود رواه-أيضاً-: ابن شبة في تأريخ المدينة (٣/ ١٠٣٢) بسنده عنه به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) يعني: سليمان بن بالال، والد المعتمر.

<sup>(</sup>٦) في إسناد البزار: إبراهيم بن المستمر، وشيخه: عمرو بن عاصم قال ابن حجر في التقريب (ص/ ١١٦) ت/ ٢٥٦: (صدوق يغرب)، وقال في الثاني (٧٣٨) ت/ ٥٠٠٩: (صدوق في حفظه شيء)، وحديثهما على الوجه. وفي سند الطبراني شيخه: محمد النضر الأزدي، لم أقف على ترجمة له.

وللحديث طريقان أخريان، الأولى رواها: البزار (۱) بسنده عن عثمان ابن مخلد عن سلام أبي المنذر عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عسن عثمان قال: (إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-خلفي على ابنته [يعي: يوم بدر]، فضرب لي بسهم، وأعطاني أجري). ثم قال: (إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بعثني إلى أناس من المشركين [يعين: يوم الحديبية]... فلما احتبست ضرب بيمينه على شماله، فقال: "هذه لعثمان ابن عفان"، فشمال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-خير من يميني) الخ الحديث، في قصة مخاصمة عبدالرحمن بن عوف-رضى الله عنه - له.

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد بن المسيب عن عثمان إلا من هذا الوجه، ولا رواه: عن بن زيد إلا سلام ابو المنذر)اه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى البزار، وحسن إسناده، وليس كما قال؛ لأن فيه علي بن زيد، وهو: ابن حدعان التيمي، ضعيف. والراوي عنه سلام أبو المنذر هو: ابن سليمان القارئ، عده أبو داود<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم الرازي<sup>(۱)</sup>، والساجي<sup>(۱)</sup>، وأبو حاتم بن حبان<sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۵-۳۵) ورقمه/ ۳۸۰ عن يوسف بن موسى القطان الواسطي عن عثمان بن مخلد به.

<sup>(</sup>٣) كما في: سؤالات الآجري له(٣/ ٣٠٩) ت/ ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٩) ت/ ١١١٩.

<sup>(</sup>٥) كما في: طبقات القراء (١/ ١٣٣) ت/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) الثقات (٦/ ١٦٤).

والذهبي<sup>(۱)</sup> صدوقاً. وقال يجيى بن معين<sup>(۱)</sup>: (لا شيء)، وسأله ابسن الجنيد<sup>(۱)</sup>: اثقة هو؟ فقال: (لا). وقال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (صدوق يهم)اه... وتلميذه: عثمان بن مخلد هو: ابن عثمان الواسطي، ذكره بحشل في تأريخ واسط<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وهر مستور.

والأخرى رواها: البزار (^) -أيضاً-بسنده عن عبدالله بن محمد بن يحيى ابن عروة عن عبدالله بن عمر (<sup>()</sup> عن نافع عن ابن عمر عن عثمان قال: (خلفني رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عن بدر، وضرب لي سهما)، وقال في بيعة الرضوان: (فضرب لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

<sup>(</sup>١) طبقات القراء (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٩) ت/ ١١١٩.

<sup>(</sup>۳) سؤالاته لابن معین (ص/ ۱۳۱)، وانظر روایة ابن طهمان (ص/ ۱۱۷) ت/ ۳۷۹.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٤٢٦) ت/ ٢٧٢٠.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۷۰) ت/ ۹۳۰.

<sup>(</sup>Y) (X/ TO3).

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۱۱) ورقمه/ ۳٤۸ عن عبدالله بن شبیب عن یعقوب بن محمد عن عبدالله بن محمد بن یجیی به.

<sup>(</sup>٩) وكذا رواه: البغوي في معجمه(٤/ ٣٢٧) ورقمه/ ١٧٧٨ بسنده عن سعيد ابن سلام العطار عن عبدالله العمري به.

بيمينه على شماله، وشمال رسول الله خير من يميني)... وعبدالله بن محمد متروك (١). وعبدالله بن عمر هو: العمري ضعيف. وفي السند: يعقوب بن محمد، وهو: ابو يوسف الزهري كثير الوهم، والرواية عن الضعفاء، تركه جماعة، كابن معين، وأبي زرعة، وغيرهما(٢). وتلميذه: عبدالله بن شبيب شيخ البزار – تقدم أنه ذاهب الحديث، يقلب الأخبار، ويسرقها. وقصر الهيثمي إذ قال —وقد أورد الحديث في مجمع الزوائد (رواه: البزار عن شيخه عبدالله بن شبيب، وهو ضعيف)اه...

ومما سبق يتبين أن أمثل طرق الحديث: طريقي عاصم بن أبي النجود، وعلي بن زيد على، الأولى: حسنة. والأخرى بها: حسنة لغيرهــــا-والله الموفق برحمته-.

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلي (۲/ ۳۰۰) ت/ ۸۷٤، والجرح والتعديل (٥/ ١٥٨) ت/ ۷۲۹، والمجروحين (۲/ ۱۰-۱۱)، ولسان الميزان(۳/ ۳۳۱) ت/ ۱۳۷٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: الضعفاء لأبي زرعة (۲/ ۲۶۹، ۲۹۱)، و الجرح والتعديل (۹/ ۲۱٤) ت/ ۸۹٦، وتأريخ بغداد(۱٤/ ۲٦۹) ت/ ۷۰۲۳، والضعفاء لابن الجوزي (۳/ ۲۱۲) ت/ ۳۸۲۸، والديوان(ص/ ٤٤٦) ت/ ۲۷۷۸.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٢٦). و(٩/ ٤٨).

وكانت وجعة، مَعِرَة (١)، فضرب له رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بسهمه، قال: وأُجري يا رسول الله؟ قال: (وَأَجْرُكُ).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن عمرو بن حالد الحراني عن أبيه (٢) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه به ... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤) ، وقال — وقد عزاه إليه—: (وهو مرسل حسن الإسناد) اهبل هذا مرسل ضعيف الإسناد؛ لأن فيه: ابن لهيعة، وهو: عبدالله ضعفه الجمهور، ومدلس، لم يصرح بالتحديث. وشيخ الطبرني لا أعرف حاله—وتقدم—.

والحديث ذكره ابن إستحاق في السسيرة (٥). ورواه: البغوي في معجمه (١) عن يجيى بن سعيد عن أبيه عنه به. والحديث من طرقه، وشواهده: حسن لغيره -والله تعالى أعلم-.

<sup>(</sup>١) يقال: (رجل معر، وامرأة معرة) من المعر: سقوط الشعر، والمعر: الكثير اللمس للأرض. ويقال: (فلان تمعر وجهه) أي تغير، وأصله: قلة النضارة، وعدم إشراق اللون. –انظر: النهاية (باب الميم مع العين)٤/ ٣٤٢، ولسان العرب (حرف: الراء، فصل:

<sup>-</sup>انظر: النهاية (باب الميم مع العين)٤ / ٢٤٢، ولسان العرب (حرف. الراء، قصل. الميم) ٥ / ١٨١-١٨١.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۵) ورقمه/ ۱۲۲.

 <sup>(</sup>٣) ورواه: البغوي في معجمه (٤/ ٣٢٦-٣٢٧) ورقمه/ ١٧٧٧ عن أحمد بن
 منصور عن عمرو بن خالد به.

<sup>.(</sup>A £ /9) (£)

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام (٢/ ٦٧٨-٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٣٢٦-٣٢٦) ورقمه/ ١٧٧٧.

9۳۷ – [٦] عن الزبير بن بكار – رحمه الله –قال: تزوج عثمان بن عفان رُقية، وتخلف عن بدر عليها بإذن رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وضرب له رسول الله – صلى الله عليه وسلم –مع سهمان أهل بدر، قال: وأجري يا رسول الله ؟ قال: (وَأَجْرُكُ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن عبدالعزيز عنه به ... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup> ، وقال-وقد عزاه إليه-: (وروي عن الزهري بعضه، ورحالهما إلى قائلهما ثقات)اه... وعلي بن عبد العزير هو: البغوي، والإسناد معضل؛ لأن الزبير بن بكار ما ولد إلا سنة: اثنتين وسبعين ومئة<sup>(۳)</sup>، وعده ابن حجر<sup>(۱)</sup> في صغار العاشرة، وهم كبار الآخذين عن تبع الأتباع، فبينه وبين النبي-صلى الله عليه وسلم-مفاوز. والحديث ثابت من طرق —تقدمت قبله-<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٢٢/ ٤٣٤) ورقمه/ ١٠٥٧.

<sup>(</sup>Y) (P \ V) Y).

<sup>(</sup>٣) السير (١٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ 778) -1 ، ۲۰۰۲، وانظر (ص/ 178).

<sup>(°)</sup> وانظر: السيرة لابن هشام (7/ 7۷۸-7۷۹)، والأم للشافعي (7/ 7۷۸)، والآحاد لابن أبي عاصم (1/ 777) والتمهيد (1/ 187-787)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 197)، و(1/ 197)، و(1/ 197)، والرد على سيرة الأوزاعي لأبي يوسف الأنصاري(1/ 1/ 1).

١١٥ - ٩٣٩ - ٩٣٩ - ١٥٥ عن سعيد بن العاص-رضي الله عنه - أن عائشة، وعثمان حدثاه: أن أبا بكر استأذن على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وهو مضطجع على فراشه، لابس مرط<sup>(١)</sup> عائشة، فأذن له، وهو كذلك... ثم ذكر استئذان عمر، بنحوه، ثم قال: قال عثمان: ثم استأذنت عليه فحلس، وقال لعائشة: (اجَمَعِي عَليك ثيابَك). وسألته عائشة عن ذلك، فقال: (أنَّ عثمانَ رجلٌ حَيِّيٌ، وإنِّي خشيتُ إنْ أذنتُ لهُ على تلك الحال ألاَّ يُبلّغُ إليّ في حَاجَته).

رواه: مسلم (٢) -وهذا لفظه-، والإمام أحمد (٣)، والبـزار (٤)، وأبـو يعلى (٥) من طريق صالح بن كيسان،

 <sup>(</sup>١) المرط: الكساء يكون من صوف، وربما كان من خز، أو غيره. يؤتزر به.
 انظر: النهاية(باب: الميم مع الراء)٤/ ٣١٩، وجامع الأصول (٨/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان-رضي الله عنه-)٥/ المراحمة عن عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان به.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٩٥) ورقمه/ ٥١٥ عن يعقوب بن إبراهيم به، بمعناه، وهو له في الفضائل (١/ ٤٩١) ورقمه/ ٧٩٤ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٧) ورقمه/ ٣٥٥ عن محمد بن عبدالرحيم وإبراهيم بن زياد الصائغ قالا نا يعقوب بن إبراهيم به، بنحوه ... وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي- صلى الله عليه وسلم -إلا من هذا الوجه، وقد رواه: غير عثمان، وهذا الإسناد أحسن إسناداً يروى في ذلك، وأشده اتصالا)اهـ.

<sup>(°) (</sup>۸/ ۲٤۲) ورقمه/ ٤٨١٨ عن عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم به بنحوه.

ورواه: مسلم (۱)، والإمام أحمد ( $^{(1)}$ -أيضاً-، والطبراني في الكبير ( $^{(2)}$ ) من طريق عقيل بن خالد، ورواه: الإمام أحمد ( $^{(3)}$ )، وأبو يعلى  $^{(6)}$  – أيضاً-

والحديث رواه من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان-أيضاً-: البخاري في الأدب المفرد (ص/ ٢٠٧) ورقمه/ ٢٠٠، والبيهقي في السن الكبرى(٢/ ٢٣١)، كلاهما من طرق عنه به، بنحوه.

- (۱) (٥/ ١٨٦٦-١٨٦٧) عن عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد به، بنحوه.
- (۲) (۱/ ۵۳۸) ورقمه/ ۵۱۶ عن حجاج (هو: ابن محمد المصيصي) عن ليث (وهو: ابن سعد) به بنحوه. وهو له في الفضائل –أيضاً–(۱/ ٤٩٠) ورقمه/ ۷۹۳ سنداً، ومتنا. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (۳/ ٤٨٧).
- (٣) (٦/ ٦١) ورقمه/ ٥٥١٦ عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصعن محمد ابن عزيز الأيلي عن سلامة بن روح عن عقيل به، بنحوه.
- ورواه من طريق عقيل—أيضاً—: الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٤)، والمزي في تمذيب الكمال(٣١/ ٣٢٨–٣٢٩)، كلاهما من طرق عنه به بنحوه.
- (٤) (۲۲ / ۲۲۲) ورقمه/ ۲۵۲۱۷ عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب به،
  بنحوه.
- (٥) (٧/ ١٤-٤١٥) ورقمه/ ٤٤٣٧ عن عبدالأعلى (هو: ابن حماد النرسي) عن عثمان بن عمر به، بنحوه.
- ورواه من هذه الطريق –أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٥) ورقمه/ ١٢٨٧، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٧٤)، كلاهما من طرق عنه به، بنحوه.

من طريق ابن أبي ذئب، ورواه: الإمام أحمد (١) وحده من طريق معمر (هو: ابن راشد)، والطبراني في الكبير (٢) وحده من طريق محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ستتهم (صالح، وعقيل، وابن أبي ذئب، ومعمر، ومحمد بن عبدالله، وابن عقبة) عن ابن شهاب (٣) عن يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد بن العاص عن عائشة وعثمان به... إلا أنه وقع في رواية معمر بن راشد عن يحيى بن سعيد عن عائشة، لم يقل عن أبيه.

(۱) (۲۰۲ / ۲۰۱ ) ورقمه/ ۲۰۳۹ عن عبدالرزاق (هو: ابن همام) عن معمر به، بنحوه ... و لم يقل فيه: (عن سعيد بن العاص)، قال: عن الزهري عن يجيى بن سعيد عن عائشة.

ورواه من هذه الطريق-أيضاً-: البغوي في شرح السنة(١١٥ / ١٠٥) ورقمه / ٣٩٠٠ وقال: (هكذا وقع في رواية معمر، فقال: (عن يحيى بن سعيد عن عائشة، والحديث صحيح أخرجه مسلم عن عبدالملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب، وقال عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره عن عائشة وعثمان جميعا)اه.

(٢) (٦/ ٦١) ورقمه/ ٥٥١٥ عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أحيه (هو: عبدالحميد) عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبدالله بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به، بنحوه.

(٣) للحديث طريق سابعة عن ابن شهاب الزهري، رواها: ابو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار(١/ ٤٧٤) بسنده عن مالك بن أنس عنه به، بنحوه.

والحديث صحيح من الوجهين، والمشهور عن يحيى بن سعيد بن العاص عن سعيد عن عائشة، وعثمان - كما في رواية الجماعة عن ابن شهاب-.

رسول الله صلى الله عليه وسلم - مضطحعا في بيتي، كاشفاً عن فخذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - مضطحعا في بيتي، كاشفاً عن فخذيه -أو: ساقيه (۱) - . . . ثم ذكرت أن أبا بكر، وعمر استأذنا عليه فأذن لهما، وهو على تلك الحال، ثم استأذن عثمان، فحلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وسوى ثيابه، ثم سألته عن ذلك، فقال: (ألا أستَحيّي منه الملائكة)!

(١) قولها: (كاشفا عن فخذيه -أو ساقيه-) ورد في بعض طرق الحديث -كهذه الطريق-دون سائر الطرق، وهو الأكثر، وأعل ابن عبدالبر في التمهيد (٦/ ٣٨٠) هذه الجملة في لفظ الحديث بالاضطراب... ووقعت في صحيح مسلم على الشك بين الفخذ والساق، والساق ليس بعورة إجماعاً، وبخلاف الفخذ فإن الجمهور على أنه عورة، وحملوا ما ورد في الحديث هنا على أنه حكاية فعل، والقول مقدم عليه، مع ما هو متطرق إليه من احتمال الخصوصية: النبي- صلى الله عليه وسلم -أو البقاء على أصل الإباحة قبل ورود التحريم.

-انظر: شرح معاني الآثار(١/ ٤٧٤) وشرح مسلم للنووي (١٥/ ١٦٨)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢/ ١٦٣) وما بعدها، ونيل الأوطار للقاضي الشوكاني (٢/ ٢٣-٧).

رواه: مسلم (۱) — وهذا لفظه -، وأبو يعلى (۲)، كلاهما من طريق عطاء وسليمان ابني يسار عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، ورواه: الطبراني في الأوسط (۱) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، كلاهما عن عائشة بسه... وللطبراني: (إن عثمان حيي ستير، تستحيي منه الملائكة)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن سهيل إلا عبدالله بن عمر، ولا عن عبدالله بن عمر إلا إسحاق بن سليمان)اهد، وهو كما قال. وعبدالله بن عمر -في إسناد الطبراني -هو: العمري ضعيف. وشيخ الطبراني: منتصر بن عمد هو: أبو منصور البغدادي، ترجم له الخطيب في تأريخه (۱)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً؛ فإسناد الطبراني: ضعيف. والحديث ثابت في صحيح مسلم، وغيره - كما تقدم - بغير هذا الإسناد، وهو إسناد: حسن لغيره عتابعاته، وشواهده. والحديث صحيح - ولله الحمد -.

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٨٦٦) ورقمه/ ٢٤٠١ عن يجيى بن يجيى ويجيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابني يسار به. والحديث من طريق إسماعيل بن حجر رواه-أيضاً-: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٤٣) ورقمه/ ١٦.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۲٤۰) ورقمه/ ٤٨١٥ عن يجيي بن أيوب به، بنحو حديث مسلم عنه.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٢٧٣) ورقمه/ ٨٥٩٦ عن منتصر بن محمد عن عبدالله بن عمر بن أبان عن إسحاق بن سليمان الرازي عن عبدالله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به، بنحوه ... وعن عبدالله بن عمر رواه-أيضاً-عبدالله في زياداته على الفضائل لأبيه(١/ ٣٢٣) ورقمه/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ١٣) ت/ ٢٢٢٧.

ومن أهل العلم من جعل هذا الحديث والذي قبله حديثاً واحداً، ومنهم من أخرجه في مسند عثمان-رضي الله عنه -كالإمام أحمد، وغيره (١). والحظ الفرق بين اللفظين.

ورواه: الإمام أحمد (٢) عن مروان (٣) عن عبدالله بن سيار قال: سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة —أم المؤمنين—أن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—كان حالساً كاشفاً عن فخذه ... فذكرت نحوه، وفيه: (يا عائشة، ألا أستحيي من رجل، والله إن الملائكة تستحي منه)! ورجال إسناده رجال الشيخين عدا عبدالله بن سيار، ويقال عبيد الله، ويقال في اسم أبيه: يسار، وهو مولى عائشة بنت طلحة، ترجم له البخاري (٤)، وابن أبي حاتم (٥)، ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٢)—متفرداً بهذا، فيما أعلم—. وقال الحسيني (٧): (مجهول) اهب وقد توبع بمثله دون القسم —من عدة طرق—؛ فحديثه—دون القسم—:

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الأصول(٨/ ٦٣٢-٦٣٤).

<sup>(</sup>۲) (۲۰/ ۳۸۷) ورقمه/ ۲٤۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: عن مروان -كذلك-: إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/ ٤٤٩- دوم) ورقمه/ ١٠١٨.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير(٥/ ١١٠) ت/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٥/ ٧٦) ت/ ٣٥٤.

<sup>.(</sup>١٧ /٧) (٦)

<sup>(</sup>٧) الإكمال(ص/٢٨٢) ت/٥٦٩، وانظر تعجيل المنفعة(ص/ ١٨٠) ت/ ٦٨٩.

987 - [11] عن حفصة بنت عمر-رضي الله عنهما -قالت: قـال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (ألا أستَحيي للمَـنْ تـستحيي منـهُ الملائكة)... وكانت قد ذكرت نحو قصة الحديث المتقدمة عن عائـشة-رضي الله عنها -في حديث سعد.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) واللفظ له -، وأبو يعلى الموصلي (۲)، والطبراني في الكبير (۳)، ثلاثتهم من طرق عن شيبان (هو: ابن عبدالرحمن النحوي) عن أبي يعفور (۱) العبدي (واسمه: واقد، أو وقدان (۱))،

<sup>(</sup>١) (٤٤/ ٢٧-٦٨) ورقمه/ ٢٦٤٦٧ عن هاشم (هو: ابن القاسم) عن شيبان به... وهو في الفضائل له(١/ ٤٦٢) ورقمه/ ٧٤٨ وفي سنده فيهما: (عبدالله بن سعيد)، بدل: (عبدالله بن أبي سعيد)، وهو قول في اسمه. انظر: التأريخ الكبير(٥/ ١٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۱۲۷) ورقمه/ ۷۰۳۸ عن یجیی بن أیوب عن شعیب بن حرب عن شیبان به، بنحوه، مختصرا.

<sup>(</sup>٣) (٢٣/ ٢٠٥-٢٠٦) ورقمه/ ٣٥٥ عن عبدالله بن الحسين المصيصي عن الحسن بن موسى الأشيب عن شيبان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) بفتح الياء المثناة التحتية، وسكون العين المهملة،، وضم الفاء، وآخره راء مهملة. –انظر الإكمال(٧/ ٤٣٦)، والمغني (ص/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٥) بمفتوحة، وسكون قاف، ودال مهملة،وبنون.–المغني (ص/ ٢٦٦).

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> ، والطبراني في معجمه الكبير<sup>(۲)</sup> -أيــضاً-، وفي الأوسط<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طرق عن ابن جريج<sup>(1)</sup> عن أبي خالد، كلاهما (أبو يعفور<sup>(٥)</sup>، وأبو خالد<sup>(٢)</sup>) عن عبدالله ابن أبي سعيد المدني عن حفصة به... قال الطبراني في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن ابن جرير إلا سعيد بن سالم القداح)اهـ، وهذا فيما علم، واستحضر في حينه، وقد تابع سعيد

(۱) (۶۶/ ۲۱–۲۷) ورقمه/ ۲۶٤٦٦ عن روح (هو: ابن عبادة) عن ابن جريج به، بنحوه ... وفيه-أيضاً-: (عبدالله بن سعيد). ورواه: في الفضائل (۱/ ٤٦٢) ورقمه/ ۷٤٩ سنداً، ومتناً، وفيه: (عبدالله بن أبي سعيد).

(٢) (٢٣/ ٢١٧-٢١٨) ورقمه/ ٤٠٠ عن محمد بن علي بن الوليد النرسي عن محمد بن المثنى عن أبي عاصم (هو: الضحاك بن مخلد) عن ابن حريج به، بنحوه.. ثم قال: قال ابن حريج وأخبرني أبي بنحوه.

(٣) (٩/ ٤٣٠) ورقمه/ ٨٩٢٧ عن مقدام (هو: ابن داود) عن أسد بن موسى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج به، بنحوه.

(٤) وصرح بالتحديث في مصادر الحديث جميعا.

(٥) الحديث رواه من طريق أبي يعفور-أيضاً-: البخاري في التأريخ الكبير (٥/ ١٠٥) وفي سنده تحريف، والبيهقي في السنن الكبرى(٢/ ٢٣١)، كلاهما من طرق عنه به، بنحوه.

(٦) ورواه من طريق أبي خالد –أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٧٧٥) ورقمه/ ١٠٨٤، والبخاري في التأريخ الكبير(٥/ ١٠٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى(٦/ ٢٣١-٢٣٢)، كلهم من طرق عن ابن جريج عنه به، بنحوه.

بن سالم روح بن عبادة عند الإمام أحمد، والضحاك بن مخلد عند الطبراني نفسه في الكبير، وغيرهما.

وأسانيد هذا الحديث تدور على عبدالله بن أبي سعيد، تسرحم له البخاري في التأريخ الكبير<sup>(1)</sup>، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل <sup>(۲)</sup>، و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وقال الحسين <sup>(۳)</sup>: (لا يدرى من هو). وأبو خالد-شيخ ابن حريج-إن لم يكن الدالاني فهو صاحب عدي بن ثابت، مجهول <sup>(3)</sup>. والدالاني ضعيف-كما تقدم-، وهو متابع، تابعه: أبو يعفور العبدي، وعبدالعريز بن حريج —والد عبدالملك-كما تقدم أبي سعيد، وهو علة الإسناد.

وجاء الحديث من وجه آخر عن حفصة، فساقه ابن أبي عاصم في السنة (٦) بسنده عن إبراهيم بن عمر بن أبان عن أبيه عن عبدالله بن عمر

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۰۶) ت/ ۳۰۶.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٧٣) ت/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) التذكرة(٢/ ٨٦٤) ت/ ٣٣٣٢، وقال في الإكمال(ص/ ٣٣٦) ت/ ٤٤٥: (مجهول)، ووافقه الحافظ في تعجيل المنفعة (ص/ ١٥٠) ت/ ٥٤٥.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الكاشف(٢/ ٢٢٤) ت/ ٦٦٠٣، والتقريب(ص/ ١١٣٩) ورقمه/ ٨١٣٥.

 <sup>(</sup>٥) رواية والد عبدالملك عند الطبراني في الكبير، سبقت الإشارة إليهما عقب حديث أبي خالد.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٧٤) ورقمه/ ١٢٨٥ عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي معشر (هو: يوسف بن يزيد البراء البصري) عن إبراهيم بن عمر به، بنحوه، مختصرا.

عن حفصة به، بنحوه... وهذا خطأ، والمشهور في الحديث أنه من حديث ابن عمر مرفوعاً -كما سيأتي عقب هذا الحديث. وإبراهيم بن عمر بن أبان قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (في حديثه بعض المناكير)، وتركه أبو زرعة<sup>(۲)</sup>، وقال أبو حاتم<sup>(۳)</sup>: (ضعيف الحديث، منكر الحديث)، وأبوه ضعيف الحديث.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف من هذا الوجه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وليس بحسن الإسناد - كما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد(٥)-، وهو بمعناه في صحيح مسلم، وغيره من حديث عائسة، وعثمان-رضي الله عنهما-، وفي الباب أحاديث لا بأس بما مجتمعة لا تترل عن درجة الحسن لغيره. وهذا منها.

9 ٤٣ – [17] عن عبدالله بن أبي أوف-رضي الله عنه -قــال: قــال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ عُثمانَ رجلٌ حَيِّي). قال ذلك في قصة جارية كانت تضرب بالدف عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،

<sup>(</sup>١) الضعفاء الصغير (ص/ ٢٦) ت/ ٤.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ١١٤) ت/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.-وانظر المجروحين (١/ ١١٠)، والميزان(١/ ٥٠) ت/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (٤/ ١٠١) ت/ ٦٠٤٧، ولسان الميزان(٤/ ٢٨٢) ت/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ١٨-٢٨).

فجاء أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان-رضي الله عنهم -، فأمسكت، فقاله - صلى الله عليه وسلم-.

رواه: الإمام أحمد (۱) من طريقين عن شعبة عن شيخ من بجيلة (۲) عن ابن أبي أوفي به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۱)، وعزاه إليه، ثم قال. (٠٠٠ و لم يسم الرحل، وبقية رحاله رحال الصحيح) اه... وهو كما قال. وقال ابن حجر (۱۱): (يحتمل أن يكون طارق بن عبدالرحمن) اه... يعين من لم يسم؛ فالحديث ضعيف الإسناد من حديث ابن أبي أوفى. والشاهد منه حاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، وعثمان – رضي الله عنهما من هواهده: حسن لغيره.

وما ورد في الحديث من أن عمر بن الخطاب دخل، والجارية على حالها من الضرب بالدف لم يصح من حيث الإسناد. ولعله منكر من حيث المتن؛ لما تقدم في بعض الأحاديث من أن الجواري كن يمسكن عن ذلك إذا رأين عمر (°).

<sup>(</sup>۱) (۳۱/ ۵۹) ورقمه/ ۱۹۱۱ عن عبدالرحمن بن مهدي، و(۳۱/ ۴۱۳- ۴۹۳) ورقمه/ ۱۹۱۱ عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة به. وهو في الفضائل له(۱/ ۵۱۱) ورقمه/ ۷۲۵ عن ابن مهدي به.

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء المنقوطة بواحدة.. انظر: الأنساب(١/ ٢٨٤)

<sup>.(</sup>A1 /9) (T)

<sup>(</sup>٤) تعجيل المنفعة (ص/ ٣٥٤) ت/ ١٥١٠.

<sup>(</sup>٥) راجع ما تقدم في الأحاديث ذوات الأرقام/ ٨٦٦، ٨٦٨، ٨٦٩.

عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: بينا رسول الله على صلى الله عليه وسلم-جالس، وعائشة وراءه، ثم ذكر جماعة استأذنوا على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: ثم استأذن عثمان، فدخل، ورسول الله-صلى الله عليه وسلم-يتحدث كاشفا عن ركبته، فمد ثوبه على ركبتيه، وقال لامرأته: (استأخري عنّي)، ثم سألته عائشة عن ذلك، فقال: (يا عائشة، ألا أستحيي منْ رجل تستَحي منه الملائكة؟ والدي نفس محمّد بيده إنّ الملائكة كتستَحي منْ عثمان كما تستَحي من الله، ورسوله، ولو دخل وأنت قريبة منّي لم يرفع رأسه، ولم يتحدّث حتّسى يخرُج).

رواه: أبو يعلى (1) - واللفظ له-، والطبراني في الكبير (۲)، كلاهما من طريق إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان عن أبيه عن جده عن ابن عمر به ... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳)، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان، وهو ضعيف)، وهو كما قال، وأبوه ضعيف أيضاً -. وفي السند أبو معشر يوسف بن يزيد، قال الحافظ: (صدوق، ربما

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٣٧٩–٣٨٠) ورقمه/ ٦٩٤٧ عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي معشر (هو: يوسف بن يزيد) عن إبراهيم بن عمر به.

<sup>(</sup>٢) (٢) (٢٥٢/ ٢٥٢) ورقمه/ ١٣٢٥٣ عن عبدالله بن الإمام أحمد عن المقدمي به، بنحوه.

<sup>(</sup>AY /9) (T)

أخطأ)اه... والحديث أورده العقيلي<sup>(۱)</sup> في مناكير عمر بن أبان، وقال (الرواية في هذا الباب تثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من غير هذا الطريق)، وكان نقل<sup>(۲)</sup> بسنده عن البخاري قال: (عمر بن أبان بن عثمان عن أبيه، روى عنه أبو معشر البراء، في حديثه نظر). وأورده ابن حبان<sup>(۱)</sup> في مناكير إبراهيم بن عمر وقال: (وربما أدخل أبان بن عثمان في الإسناد، وربما أسقطه، وقال: إبراهيم بن عمر عن أبيه عن ابن عمر)، وكان قال في إبراهيم هذا: (ليس ممن يحتج بخبره إذا انفرد). والحديث ساقه-أيضاً ابن عدي في الكامل<sup>(١)</sup> في مناكير عمر بن أبان.

وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر-رضي الله عنه - رواها: أبو نعيم في الحلية (٥) من طريق عبيدالله بن عمر، ومن طريق الكوثر بن حكيم، كلاهما عن نافع عنه به، بمعناه، مختصراً جداً ... وفي الطريق الأولى عن نافع: أحمد بن عمرو الربيعي، وشيخه: زكريا بن يحيى المنقري، لم أعرفهما. وفي الأخرى: الكوثر بن حكيم متروك الحديث (١). وشيخ أبي نعيم: محمد بن علي بن حبيش لم أعرفه. وفي السند عمر بن أيوب، قال

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٣/ ١٤٧ - ١٤٨).

<sup>(1) (7/ 431).</sup> 

<sup>(</sup>٣) المحروحين (١/ ١١٠–١١١).

<sup>(3) (1/ 377).</sup> 

<sup>.(07/1)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: الضعفاء الصغرى للبخاري (ص/ ٢٠١) ت/ ٣١٠، والجرح والتعديل (٧/ ١٧٦) ت/ ٣٣٠) ت/ ٤٤٧.

الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (صدوق له أوهام)، وأبو معمر هو: إسماعيل بـن إبراهيم الهذلي.

وروي الحديث -أيضاً -من الوجه الأول عند أبي يعلى، والطـــبراني عن محمد بن أبي بكر المقدمي بسنده عن عمر بن أبان عن ابن عمر عـــن حفصة به، رواها: ابن أبي عاصم في السنة... والرواية من هذا الوجـــه خطأ -كما قدمته في حديث حفصة-(٢)، والمشهور أنه عن ابـــن عمــر مرفوعاً.

ومما سبق يتبين أن الحديث ضعيف من هذا الوجه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.

ولقوله: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة) عدة شواهد كحديث عائشة، وعثمان عند مسلم في صحيحه؛ فيرتفع هذا القدر من الحديث إلى درجة: الحسن لغيره. وبقية لفظه لم يردفي ما أعلم إلا في هذا الحديث من وجه لا يثبت، ولم أقف على ما يشهد له والله سبحانه أعلم.

٥٤ ٩ - [١٤] عن ابن عباس-رضي الله عنهما - قال: قال البني- صلى الله عليه وسلم-: (يا عائشة، ألا أستَحي كمن تستَحي منه الملائكة،

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۱٤) ت/ ۲۹۰۱. وانظر: تهذیب الکمال(۲۱/ ۲۷۸) ت/ ٤٢٠٤. (۲) ورقمه/ ۹۰۸.

إنَّ الملائكة تستَحِي منْ عُثمَان)... وكان قد ذكر نحو قصه الحديث المتقدم عن عائشة.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>-واللفظ له-، والبزار<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريق يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس به... وللبزار في لفظه: (ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة: عثمان بن عفان)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال-وقد عزاه إليه هنا-: (وفيه: النضر، أبو عمر، وهو متروك)اه، وهو كما قال. وفيه أيضاً-: يونس بن بكير، ضعف، وقال فيه الحافظ: (صدوق يخطئ)-وتقدما في غير هذا الموضع من البحث-.

﴿ وتقدم من قبل ما يغني عن هذا من حديثي عائشة، وعثمان-رضي الله عنهما عند مسلم في صحيحه، ومن أحاديث غيرهما أيضاً-.

٩٤٦ - [١٥] عن زيد بن ثابت-رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول: (مرَّ بي عثمانُ، وعندي ملَكُ منْ مسنْ الملائكة فقالَ: شهيدٌ يقتُلُهُ قومُهُ، إنَّا لنَسْتَحى منْه).

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۰۳) ورقمه/ ۱۱۲۵۲ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن أبي كريب (هو: محمد بن العلاء) عن يونس بن بكير به.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار(٣/ ١٧٦-١٧٧) ورقمه/ ٢٥٠٧ عن أبي كريب (يعني: محمد بن العلاء) عن يونس به، بنحوه، مختصرا.

<sup>(</sup>۳) (۹/ ۲۸).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> من طريق محمد بن إسماعيل الوساوسي<sup>(۱)</sup> عن ضمرة بن ربيعة عن عبدالله بن شوذب عن أبي الجويرية عن بدر بن خالد عن زيد بن ثابت به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱۳)</sup>، وعسزاه إليه هنا، ثم قال: (وفيه: محمد بن إسماعيل الوساوسي، وكسان يسضع الحديث)اه، وهو كما قال<sup>(۱)</sup>.

وفيه --أيضاً -: بدر بن حالد، كوفي، ترجم له البخاري في التـــأريخ الكبير (٥)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٧). وأبو الجويرية -في الإسناد -هـــو:

(۱) (٥/ ١٥٩–١٦٠) ورقمه/ ٤٩٣٩ عن أحمد بن داود المكي عن محمد بن إسماعيل الوساوسي به.

إلا أن في سنده: (ضمرة بن ربيعة عن ربيعة عن عبدالله بن شوذب)، وأظنه تحريفاً، والصحيح ما تقدم أعلاه في الإسناد. وضمرة مشهور بأنه راوية ابن شوذب (انظر: مقديب الكمال ١٥/ ٥٩٠).

(۲) بالواو المفتوحة، والسينين المهملتين، بينهما الألف، وواو أخرى. -الأنساب(٥/ ٢٠٣) مع لحظ أنه سماه: (أحمد)، والصواب ما تقدم.

(MY /9) (T)

(٤) انظر الميزان (٤/ ٤٠١) ت/ ٧٢٢٢، والكشف الحثيث (ص/ ٢١٩) ت/ ٢٢٥.

(٥) (٢/ ١٣٨) ت/ ١٩٦٦.

(٢) (٢/ ٢١٤) ت/ ١٦٢٧.

.(AY /£) (Y)

حطان (۱) بن خفاف الجرمي. ومما يؤكد وضع الحديث قول واضعه فيه: (شهيد يقتله قومه)، وما قتلوه، وما حرضوا على قتله، إنما نال الــشهادة على قوم من الأشقياء. فقاتل الله من تعرض لأصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقتلهم، أو آذاهم، أو سبهم، أو تنقص منهم، وقاتل الله من كذب على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، وقوله ما لم يقل.

♦وفي استحياء الملائكة عن عثمان-رضي الله عنه-أحاديث صحاح قدمتها، فيها غنية عن الموضوعات.

♦وفي باب حياء عثمان-رضي الله عنه - أيضاً: حديث علي بن أبي طالب-رضي الله عنه - رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢) من طريق المختار بن نافع عن أبيه عن علي به، مرفوعاً، بلفظ: (رحم الله عثمان، تستحيي منه الملائكة)... والمختار بن نافع ضعيف، ووالده لم أقف على ترجمة له. وله طريق أخرى رواها: الحاكم في المستدرك (٣) من طريق الحسن (وهو: البصري) عن قيس بن عباد (١٤) عن علي به، بلفظ: (ألا أستحي ممن الملائكة)، قاله لعثمان... قال الحاكم في الموضع

<sup>(</sup>١) بالكسر وتشديد المهملة. وخفاف: بضم المعجمة، وفاءين الأولى خفيفة.

<sup>-</sup>انظر: التقريب (ص/ ٢٥٦) ت/ ٦٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٧٤) ورقمه/ ١٢٨٦ عن محمد بن المثنى عن سهل أبي عتاب الدلال عن المختار بن نافع به ... وفي السند: إسماعيل بدل: (سهل)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٥٩، ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) بضم المهملة، وتخفيف الموحدة. -التقريب (ص/ ٨٠٥) ت/ ٥٦١٧.

الأول: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (١)، وحكى الألباني (٢)قوليهما، وسكت عنه، وهو صحيح.

<sup>.(90/4)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۵۷۳) رقمه/ ۱۲۱۸. عن الحسن بن سهل عن وكيع وأبي اليمان (هو: الحكم)، و(۲/ ۵۷۶) ورقمه/ ۱۲۱۹ عن يوسف بن موسى عن قبيصة، كلاهما عن سفيان به.

<sup>(</sup>٤) وفي لفظ حديث يوسف بن موسى: (أصدق).

<sup>(</sup>٥) انظر: الثقات للعجلي (ص/ ٢٥٧) ت/ ٨١٣، و التقريب (ص/ ٥٠٨) ت/ ٣٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٥٧٤) ورقمه/ ١٢٨٣ عن محمد بن علي بن ميمون عن سليمان بن عبدالله أبي أيوب الخطاب عن مصعب بن إبراهيم به.

العقيلي<sup>(۱)</sup>: (في حديثه نظر)، وساق ابن عدي في الكامل<sup>(۲)</sup> بعض مناكيره ثم قال: (ولمصعب هذا غير ما ذكرت، وهو مجهول، ليس بالمعروف، وأحاديثه عن الثقات ليست بالمحفوظة) اه... وسعيد بن أبي عروبة اختلط، ولا أدري متى سمع منه مصعب بن إبراهيم هذا؟ وفي الإسناد عنعنة ابن أبي عروبة وقتادة.

والآخر: عمرو بن مسلم روى حديثه: الطحاوي في شرح مسكل الآثار (٣) بسنده عنه به... قال الألباني (٤): (وهذا سند جيد في الشواهد، رجاله ثقات معروفون غير عمرو بن مسلم هذا، ترجمه ابن أبي حاتم (٥) برواية ثقتين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً) اها، وعند ابن أبي حاتم: (سمع أنساً، ويقال: عن أبي حازم عن أنس)! فلعله لم يسمع منه، فالانقطاع في الإسناد محتمل، والحديث بشواهده لا يترل عن درجة: الحسن لغيره والله الموفق .

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٥/ ١٩٤) ت/ ١٧٧٢.

 <sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۲۰-۳۲۳)، وانظر: الميزان (٥/ ٢٤٣) ت/ ٨٥٥٧، ونسبه: القيسي.

<sup>(7) (7) 317).</sup> 

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة(٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٠) ت/ ١٤٣٢.

٩٤٧ – ٩٤٧ – ٩٤٨ – [١٧-١٦] عن مرة بن كعب<sup>(١)</sup> – رضي الله عنه حقال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذكر الفتن فقر كا<sup>(١)</sup>، فمر رجل مقنع في ثوب<sup>(٣)</sup>، فقال: (هذا يومئذ على الهدى). فقمت إليه، فإذا هـو عثمان بن عفان، قال: فأقبلت عليه بوجهه، فقلت: هذا؟ قال: (نعم).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup>-واللفظ له-، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طرق عن أيوب السختياني<sup>(۱)</sup> عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن مرة ابــن

- (٢)-بتشديد الراء -أي: قرب وقوعها. -تحفة الأحوذي (١٠/ ١٩٩).
- (٣)-بفتح النون المشددة أي: مستتر في ثوب جعله كالقناع. –المرجع المتقدم، الإحالة نفسها.
- (٤) في (كتاب: المناقب، باب: في مناقب عثمان-رضي الله عنه-)٥/ ٥٨٦-٥٨٥ ورقمه/ ٢٠٧٤ عن محمد بن بشار عن عبدالوهاب الثفقي عن أيوب به، ورواه: من طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٨٥-٤٨٦)، و(٤/ ٣٧٢).
- (٥) (٢٩/ ٢٠١-٢٠٢) ورقمه/ ١٨٠٦٠ -ومن طريقه الخلال في السنة (ص/ ٣٣٠) ورقمه/ ٤٢٥ -عن إسماعيل بن إبراهيم (هو: ابن علية)، و(٢٩/ ٢٠٩) ورقمه/ ٣٣٠ عن محمد بن بكر -يعني: البرساني-عن وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب به، بنحوه.
- (٦) وكذا رواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (١/ ٥٠٧-٥٠٨) ورقمه/ ٨٢٨ بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب به.

كعب به... وللإمام أحمد عن أبي علية: (هذا، وأصحابه يومئه على الحق)، قال مرة: فانطقلت فأخذت بمنكبه، وأقبلت بوجهه إلى رسول الله—صلى الله عليه وسلم—، فقلت: هذا؟ قال: (نعم)، فإذا هو عثمان. ولم يذكر فيه أبا الأشعث، قال: (عن أبي قلابة قال: لما قتل عثمان)، فذكره، وهو منقطع بهذا السياق<sup>(۱)</sup>. وله عن البرساني<sup>(۱)</sup>: (هذا يومئه، فذكره، وهو منقطع بهذا السياق<sup>(۱)</sup>. وله عن البرساني<sup>(۱)</sup>: (هذا يومئه وأصحابه على الحق، والهدى)، وفيه أن النبي—صلى الله عليه وسلم—قال: (هذا)، بدل قوله—فيما تقدم—: (نعم). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، قال الألباني<sup>(۱)</sup>: (وهو كما قال، وإسناده صحيح)اه...، وهـو كذلك. وأبو قلابة هو: عبدالله بن زيد الجرمي. وأبو الأشعث هـو: شراحيل بن آدة (١٠).

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: البغوي في معجمه (٥/ ٣٤٧) ورقمه/ ٢١٦٨، وابن قانع في المعجم (٣/ ٥٠-٥٨) بسنديهما عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مرة بن كعب لم يذكر أبا الأشعث... ورواه: البغوي في معجمه(٥/ ٣٤٧) ورقمه/ ٢١٦٩ بسنده عن عبدالوهاب عن أبي قلابة به.

<sup>(</sup>٢) بضم الباء الموحدة، وسكون الراء، وبعدها السين المهملة، وفي آخرها النون ... نسبة إلى بني برسان. —انظر: الأنساب(١/ ٣٢١)

<sup>(</sup>٣) تعليقه على المشكاة(٣/ ١٧١٤ -١٧١٥) رقم/ ٧٥٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث من هذا الوحه رواه-أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٨٧) ورقمه/ ٣، وابن شبة في تأريخ المدينة (٤/ ١١٠٢-١١٠٣)، كلاهما من طرق عن أبي قلابة به.. و لم يذكر ابن شبة في حديثه عن إسحاق بن إدريس أبا الأشعث في إسناده.

ورواه: الإمام أحمد (۱)، والطبراني (۲)، كلاهما من طرق عن معاوية عن سليم بن عامر عن جبير بن نضير عن مرة قال: بينما نحن عند رسول الله—صلى الله عليه وسلم—إذ مر عثمان بن عفان مرجلاً (۱۱)، فقال رسول الله—صلى الله عليه وسلم—: (لتخرجن فتنة من تحت قدميه—أو من بين رجليه—. هذا يومئذ، ومن اتبعه على الهدى)، قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند المنبر فقال: إنك لصاحب هذا؟ قال: (نعم)، قال: والله إني لحاضر ذلك المجلس، ولو علمت أن لي في الجيش مصدقا كنت أول من تكلم به. وهذا لفظ الإمام أحمد، مختصراً. والإسناد حسن؛ فيه معاوية، وهو: ابن صالح بن حدير، صدوق. وسليم بن عامر هو:

<sup>(</sup>١) (٢٩/ ٢٠٨) ورقمه/ ١٨٠٦٧ عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية به.

<sup>(</sup>۲) (۲۰/ ۳۱۲–۳۱۷) ورقمه/ ۷۰۳ عن أبي يزيد القراطيسي (هو: يوسف بن يزيد) عن أسد بن موسى، وعن بكر سهل عن عبدالله بن صالح، كلاهما عن معاوية بن صالح به، بنحوه. وهو في مسند الشاميين (۳/ ۳۱۲–۳۱۷) ورقمه/ ۱۹۷۳ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) في لفظ الطبراني: (مرجلاً، معدقا)، ولعل المقصود: أنه مسرح شعره، جامع بعضه إلى بعض. أو أن المقصود: أنه مسرح شعره، جامع لثيابه عليه، ويشكل على الأول ما جاء في الروايات الأخرى أنه كان مقنع-كهذا الحديث، وحديث ابن عمر الآتي-، والتفسير الثاني أولى، فيكون ترجيله لشعره علم بعد أخذه، ومعرفة عينه-والله أعلم-.

<sup>-</sup>انظر: لسان العرب(حرف: القاف، فصل: العين المهملة) ١٠/ ٢٣٨، و(حرف: اللام، فصل: الراء) ١١/ ٢٧٠، والنهاية(باب: الراء مع الجيم) ٢/ ٢٠٣.

الخبائري<sup>(۱)</sup>، والحديث من هذا الوجه أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال: (حديث مرة رواه: الترمذي، رواه: الطبراني ورجاله وثقوا)اه...، وفاته أنه عند الإمام أحمد. ورواه: الإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، والطبراني<sup>(۱)</sup>-أيــضاً-، كلاهما من طريق كهمس بن الحسن<sup>(۱)</sup> عن عبدالله بسن شــقيق عــن هرمي(ويقال: هرم) بن الحارث وأسامة بن خريم<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن مرة بن كعب به، بلفظ: (كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصـــى

<sup>(</sup>۱) الحديث من هذا الوجه عند ابن شبة في تأريخ المدينة(٤/ ١١٠٣) -أيضاً-، بنحوه، مطولا.

<sup>.(</sup>A9 /9) (Y)

<sup>(</sup>٣) (٣٣/ ٤٦٢ -٤٦٣) ورقمه/ ٢٠٣٥، و(٣٣/ ٤٧٦) ورقمه/ ٢٠٣٧عن أبي أسامة(وهو: حماد)عن كهمس به.

<sup>(</sup>٤) (٢٠/ ٣١٥–٣١٦) ورقمه/ ٧٥١ عن علي بن عبدالعزيز عن عارم أبي النعمان عن خالد بن الحارث بن سليم، و (٢٠/ ٣١٦) ورقمه/ ٧٥٢عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة، كلاهما عن كهمس به، بنحوه. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة(٧/ ٤٨٧) ورقمه/ ٢، ومن طريقه رواه-أيضاً-: ابن قانع في المعجم(٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٥) ومن طريق كهمس رواه: كذلك البغوي في معجمه(٥/ ٣٤٥-٣٤٦) ورقمه/ ٢١٦٧ بسنده ٢٢٢٧ بسنده عن أبي أسامة، وأبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٥٨١) ورقمه/ ٢٢٢٣ بسنده عن عبيدالله بن معاذ عن أبيه، كلاهما عنه به ، ورواه: في فضائل الخلفاء (ص/ ٧٧- ٨٥) ورقمه/ ٥٣ بسنده عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن مرة به.

<sup>(</sup>٦) بضم المعجمة، وفتح راء، مصغرا. -انظر المغني (ص/ ٩١).

بقر<sup>(۱)</sup>)؟ قالوا: نصنع ماذا، يا نبي الله؟ قال: (عليكم هذا، وأصحابه. واتبعوا هذا، وأصحابه)، قال: فأسرعت حتى عطفت على الرحل، فقلت: هذا يا نبي الله؟ قال: (هذا)، فإذا هو عثمان بن عفان – رضي الله عنه-.

وهرمي بن الحارث، وأسامة بن خريم ترجم لهما البخاري في التأريخ الكبير (٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣)، ولم يذكرا فيهما جرحاً، ولا تعديلاً (١٠).

ورواه: الإمام أحمد في والطبراني (١) -أيضاً -، كلاهما من طريق أبي

- (١) يعني: قرونها. وإنما سمي صياصي لأنها حصونها التي تحصن بها من عدوها، وكذلك كل من يحصن بحصن فهـو له صيصة. عن أبي عبيد في غريب الحديث (٢/ ٨٤).
  - (٢) (٨/ ٢٤٣) ت/ ٢٨٧٠، (٢/ ٢١) ت/ ١٥٥٥ على التوالي.
  - (٣) (٩/ ١١١) ت/ ٤٦٦، (٢/ ٢٨٣) ت/ ١٠٢٤ على التوالي.
- (٤) رواه من هذا الوجه اليضاً-: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٧٧٥) ورقمه/ ١٩٩٦، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٥/ ٣٤٤ ورقمه/ ١٩١٤) من طرق عن ابن شقيق به.
- (٥) (٣٣/ ٣٦٤) ورقمه/ ٢٠٣٥٢ عن بهز (هو: ابن أسد)، وعبدالصمد(وهو: ابن عبدالوارث)، كلاهما عن أبي هلال به، بنحوه، مختصرا.
- (٦) في الكبير(٢٠/ ٣١٥) ورقمه/ ٧٥٠ عن أبي مسلم الكشي (هو: إبراهيم بن عبدالله) عن سليمان بن حرب، وعن المقدام بن داود عن أسد بن موسى، كلاهما عن أبي هلال به، بنحوه. ومن طريقه أبي مسلم رواه: كذلك: أبو نعيم في المعرفة(٥/ ٢٥٨) ورقمه/ ٢٢٢٢.

هلال (۱) عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عن مرة بن كعب، بنحوه... وفي السند عنعنة قتادة وهو: ابن دعامة، مدلس من الثالثة، وقد عنعنه. وأبو هلال هو: محمد بن سليم الراسبي، ضعف، وفي رواياته عن قتادة خاصة اضطراب، وعامتها غير محفوظة (۲). والحديث من طريقيه المتقدمتين حسن لغيره بما تقدم من طرق. والمتن صحيح، صححه الشافعي (۳)، والترمذي، وابن حبان، والألباني (۱).

(۱) وكذا رواه: البغوي في معجمه (٤/ ٣٣١) ورقمه/ ١٧٨٣، و(٥/ ٣٤٥) ورقمه/ ٢١٦٦ وابن قانع في معجمه (٣/ ٥٧) عن موسى بن هارون، كلاهما عن طالوت بن عباد، ورواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (١/ ٥٠٨) ورقمه/ ٨٢٩ بسنده عن سليمان بن حرب، كلاهما عن أبي هلال به.

والحديث من طريق أبي هلال رواه أيضاً -: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل لأبيه (١/ ٤٤٩) ورقمه/ ٧٢٠، و الحاكم في المستدرك(٤/ ٤٣٧)، كلاهما من طرق عنه به...قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه)، وتعقبه الذهبي في التلخيص وقال: (سعيد [يعني: ابن هبيرة] الهمه ابن حبان)اه، وهو كما قال، انظر: المجروحين (١/ ٣٦٦-٣٢٧). ورواه: ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٥٨) بسنده عن يزيد بن مرثد عن أبي صالح الخولاني عن مرة بن كعب به، بنحوه.

- (٢) انظر: الكامل(٦/ ٢١٤)، والتهذيب (٩/ ١٩٦).
  - (٣) انظر: الحلية لأبي نعيم (٩/ ١١٤).
- (٤) كما تقدم، وانظر: صحيح سنن الترمذي(٣/ ٢١٠)رقم/ ٢٩٢٢.

9 4 9 - [ ١٨] عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنتة فقر هما<sup>(١)</sup>، فمر رجل مقنع رأسه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (هذا يومئذ على الهدى)، فوثبت، فأحذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقلت: هذا؟ قال: (هذا).

رواه: ابن ماجه (۲) -واللفظ له-، والإمام أحمد (۳)، والطبراني في الكبير (٤) من طرق عن هشام بن حسان، ورواه: الإمام أحمد -أيضاً-من طريق مطر الوراق (٥)، كلاهما عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة

<sup>(</sup>١)-بتشديد الراء أي: قرب وقوعها. -تحفة الأحوذي (١٠/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في المقدمة (فضائل أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، فضل عثمان بن عفان-رضي الله عنه-) ١/ ٤١ ورقمه/ ١١١ عن علي بن محمد عن عبدالله بن إدريس عن هشام بن حسان به.

<sup>(</sup>٣) (٣٠/ ٥٣) ورقمه/ ١٨١٢٩ عن يزيد (هو: ابن هارون) عن هشام بن حسان به، بنحوه. وهو في فضائل الصحابة له(١/ ٤٥٠) ورقمه/ ٧٢٢سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٤) (١٩/ ١٦) ورقمه/ ٣٥٩ عن محمد بن النضر الأزدي عن أحمد بن يونس (هو: ابن عبدالله بن يونس) عن أبي شهاب (وهو: عبدربه الحناط)، و(١٦١ /١٦١) ورقمه/ ٣٦٠ عن عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة عن ابن علية ، كلاهما عن هشام بن حسان به، بنحوه.. وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٨٧) ورقمه/ ٣، ومن طريقه -أيضاً-ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٧٧٧) ورقمه/ ١٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق مطر -أيضاً-: القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (١/ ٥٠٩-٥١) ورقمه/ ٨٣٣.

به... قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١): (هذا إسناد منقطع، قال أبـو حاتم: محمد بن سيرين لم يسمع كعب بن عجرة) اهـــ، وهــو كمـا قال، وقول أبي حاتم انظره في المراسيل (٢) لابنه.

وفي السند الثاني للإمام أحمد: مطر الوراق، تقدم أن الحافظ قال فيه: (صدوق كثير الخطأ)، لكن تابعه هشام بن حسان، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين، ولكن تبقى في الحديث علة الانقطاع.

وفي سند الطبراني: أبو شهاب الحناط، قال الحافظ (٣): (صدوق يهم)، وشيخ الطبراني: محمد بن النضر، لم أقف على ترجمة له.

وسأل ابن أبي حاتم (٤) أباه عن الحديث، وساقه من طريق أبي داود عن همام عن قتادة عن ابن سيرين به، وقال: (يقال: هذا الحديث عن كعب بن مرة البهزي) اهم، وحديث كعب بن مرة ويقال: مرة بن كعب تقدم من طرق منها طريق أبي هلال عن قتادة عن عبدالله بن شقيق عنه به.

وطريق همام عن قتادة أقوى من طريق أبي هـــــلال فإنــــه مـــضطرب الحديث عن قتادة - كما تقدم -؛ فالقول إن صحة سنده أنه من حـــــديث كعب بن عجرة أولى مما تقدم في قول أبي حاتم - رضي الله عنه -.

مصباح الزجاجة (١/ ٥٨) ورقمه/ ٤٣.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٥٦٨) ت/ ٣٨١٤.

<sup>(</sup>٤) العلل (٢/ ٣٨٠) رقم/ ٢٦٥٢.

ولو قاله في ما رواه: الطبراني<sup>(۱)</sup> بسنده عن عبدالله بن محمد بن يحيى ابن أبي بكر عن يحيى بن السكن عن أبي قحذم عن أبي قلابة عسن أبي الأشعث عن كعب بن عجرة به، بنحوه، لكان أولى؛ فإنه حديث وهم في سنده أبو قحذم—أو غيره ممن رواه: عنه—، وصوابه: عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن كعب بن مرة البهزي، هذا هو المعسروف في حسديث أبي قلابة. وأبو قحذم هو: النضر بن معبدالجرمي، قال ابن معين<sup>(۱)</sup>: (لسيس بشيء)، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (هو لين الحديث يكتسب حديثه)، وقسال النسائي<sup>(1)</sup>: (ليس بثقة). وراويه عنه: يحيى بن السكن، وهو: البسصري، قال أبو حاتم <sup>(٥)</sup>: (ليس بالقوي)، وضعفه صالح جزرة<sup>(١)</sup>. وفي السند شيخ قال أبو حاتم <sup>(٥)</sup>: (ليس بالقوي)، وضعفه صالح جزرة<sup>(١)</sup>. وفي السند شيخ شيخ الطبراني: عبدالله بن محمد بن يحيى، ولم أعرفه.

وللحديث طريقان أخريان عن محمد بن سيرين، أولهما رواها: معمر في جامعه (٧) عمن سمع ابن سيرين، وهذه طريق فيها مسن لم يُسسم، ولا يُدرى من هو؟

<sup>(</sup>١) في الكبير (١٩/ ١٦٢) ورقمه/ ٣٦٢ عن أحمد بن زهير التستري عن عبدالله ابن محمد به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٧٤) ت/ ٢١٧٨.

<sup>(</sup>٣) كما في: الحوالة نفسها، من المصدر المتقدم.

<sup>(</sup>٤) كما في: الميزان (٥/ ٣٨٨) ت/ ٩٠٨٧.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٩/ ١٥٥) ت/ ٦٤٣.

<sup>(</sup>٦) كما في: الميزان (٦/ ٥٤) ت/ ٩٥٢٥.

<sup>(</sup>۷) (۱۱/ ۳۶۷) ورقمها/ ۲۰۷۵.

والأخرى رواها: القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد(1) بسنده عن حجاج بن نصير عن سعيد بن أبي عروبة عن ابن سيرين...وحجاج بن نصير هو: الفساطيطي ضعيف، كان يقبل التلقين(1)، ولا يدرى متى سمع من ابن عروبة أبعد اختلاطه، أم قبله.

ومما سبق يتبين أن الحديث لا يصح من هذا الوجه، وتقدم (٣) نحسوه بسند صحيح من حديث مرة بن كعب، وابن حوالة جميعاً – رضي الله عنهما – ؟ فهو حديث: حسن لغيره بالشواهد – والله سبحانه أعلم – .

، ٥٥ - [١٩] عن عبدالله بن حوالة - رضي الله عنه -أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال له: (يَا ابنَ حَوالَة، كيفَ تفعلُ في فتنة تخسر جُ في أطراف الأرضِ كأنَّهَا صياصيُّ بقر)؟ قالت: لا أدري، ما خسار الله لي، ورسولة. قال: (وكيفَ تفعلُ في أخرَى تخرجُ بعدَها كأنَّ الأولى فيهَا انتفاجَةُ أرئب (٤)) ؟ قلت: لا أدري، ما خار الله لي، ورسوله. قال: (اتبعُوا هذَا). قال: ورجل مقفي حينئذ. قال: فانطلقت، فسعيت، وأحذت بمنكبيه، فأقبلت بوجهه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٥٠٥) ورقمها/ ۸۲٤.

<sup>(</sup>۲) انظر الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (۱/ ۱۹۳) ت/ ۷۷۲، والتقريب (ص/ ۲۲۰) ت/ ۱۱٤۸.

<sup>(</sup>٣) برقم/ ٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) أي: وثبتها، يريد تقليل مدتها. –انظر: النهاية(باب: النون مع الفاء) ٥/ ٨٨.

فقلت: هذا؟ قال: (نعَم). قال: وإذا هو عثمان بن عفان-رضي الله تعالى عنه-.

رواه: الإمام أحمد (۱) عن إسماعيل بن إبراهيم (۲) عن الجريري عن عبدالله بن شقيق عن عبدالله بن حوالة به... وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير ابن شقيق، فمن رجال مسلم وحده. وإسماعيل بن إبراهيم هو: ابن علية، سمع من الجريري (وهو: سعيد بن إياس) قبل اختلاطه (۲).

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وقال: (رواه: أحمد، والطبراني، ورجالهما رجاله الصحيح)اه... والحديث لم أره في المقدار المطبوع من المعجم الكبير.

وشارك حمادُ بن سلمة إسماعيلَ بن علية في روايته هذا الحديث عــن الجريري، روى حديثه: أبو داود الطيالسي في مــسنــده (٥)، وابــن أبي عاصم في السنة (٢)، وفي الآحــاد والمثاني (٧)، وابــن شبّــــة في تــأريخ

<sup>(</sup>۱) (۲۸/ ۲۱۳-۲۱۶) ورقمه/ ۲۸۰،۱۷۰۰

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: البغوي في المعجم (٤/ ١٥٦) ورقمه/ ١٦٦٨ عن جده عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المغيث (٤/ ٣٧٣)، و الكواكب النيرات (ص/ ١٨٣)

 $<sup>(\</sup>lambda 9 - \lambda \lambda / 9) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (ص/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٧٦-٥٧٧) ورقمه/ ١٢٩٤.

<sup>(</sup>۷) (٤/ ۲۷۹-۲۷۰) ورقمه/ ۲۲۹٦.

المدينة (۱)، والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (۲). وابن سلمة ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط (۲) – أيضاً –. وزاد ابن أبي عاصم في آخره: وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ذات يوم: (يهجمون على رجل معتجر، يبايع الناس، من أهل الجنة). وفي لفظ الطيالسي: (كيف أنت إذا نشأت فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي)، ثم قال: (كيف إذا نسأت أخرى إلى قبلها كنفجة أرنب، كألها صياصي بقر). وهو حديث صحيح من هذا الوجه – أيضاً –.

﴿ وتقدم قبل حديثين نحو هذا الحديث من حديث ابن حوالة، ومرة ابن كعب معاً عند الطبراني، وغيره، بلفظ غير هذا فانظره.

١ ٩ ٩ - [٢٠] عن زائدة - أو مزيدة - بن حوالة (١٠) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (كيفَ تصنعُ في فتنةٍ تثورُ في أقطارِ

<sup>(11. (1/2) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٥٠٥) ورقمه/ ۸۲۵.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح المغيث (٤/ ٣٧٣)، والكواكب النيرات (ص/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) اختلفت الرواية عن عبدالله بن شقيق هل الذي حدثه بهذا الحديث عبدالله بن حوالة - كما تقدم في الحديث قبل هذا-أو زائدة بن حوالة - كما هنا-؟ والذي يظهر أن عبدالله بن حوالة غير زائدة بن حوالة، فعبدالله أزدي الأصل - وقيل: عامري - وزائدة عتري، وعبدالله سكن الشام وروى عنه أهلها، وأهل مصر، وزائدة بصري، روى عنه أهل بصرة، فلا يمنع أن يكون الحديث صحيحاً عنه من الوجهين، واشتراكهما في بعض

الأرض، كأنها صَياصِيُّ بَقر)؟ قال: قلت: أصنع ماذا، يا رسول الله؟ قال: (عليكَ بالشَّام). ثم قال: (كيفَ تصنعُ في فتنة كأنَّ الأوْلى فيهَا نفجةُ أَرْنَب)؟ قال: فلا أدري كيف قال في الآخرة، ولأن أكون علمت كيف قال في الآخرة، ولأن أكون علمت كيف قال في الآخرة أحب إلى من كذا، وكذا.

رواه: الإمام أحمد (١) عن يزيد عن كهمس بن الحسن عن عبدالله بن شقيق عن زائدة أو مزيدة -به... وهذا سند صحيح، ورجاله رجال مسلم، ويزيد هو: ابن هارون. والحديث لم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو على شرطه.

♦ وتقدم قبل ثلاثة أحاديث من حديث عبدالله بن حوالة – رضي الله عنه –: (وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى فيها انتفاجة أرنب)؟ قلت: لا أدري، ما خار الله لي، ورسوله. قال: (اتبع هذا) – يعني: عثمان –... ففيه بيان ما ورد في حديث زائدة –أو مزيدة – بن حوالة في الحديث بقوله: (فلا أدري كيف قال في الآخرة).

الألفاظ لا يدل على أنه غلط فيه، فقال تارة: عن عبدالله بن حوالة، وتارة عن زائدة - أو مزيدة-بن حوالة - والله تعالى أعلم-.

<sup>-</sup>انظر: الاستيعاب (١/ ٥٨٨)، والتذكرة للحسيني (١/ ٥٠٠) ت/ ١٩٥٢. والإصابة (١/ ٤٢)، وتعجيل المنفعة (ص/ ٩٢) ت/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۱) (۳۳/ ٤٦٤) ورقمه/ ٢٠٣٥٤.

الله عنه -قال: إني سمعت رسول الله عنه -قال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقول: (إنَّكُمْ تلقونَ بعدي فتنةً، واختلافاً)، أو قال: (اختلافاً، وفتنَةً). فقال له قائل من الناس: فَمن لنا، يا رسول الله؟ قال: (عليكمْ بالأمين، وأصْحَابه) -وهو يشير إلى عثمان بذلك-.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱)-واللفظ لـه-، ورواه-أيسضاً-: الطبراني في الأوسط (۲) عن يعقوب بن إسحاق، كلاهما عن عفان (۱) عسن وهيب بن حالد عن موسى بن عقبة (۱)، ورواه: البزار (۱) عن إبراهيم بسن سعيد الجوهري عن عثمان بن حالد عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن أبيه، كلاهما عن أبي حبيبة عن أبي هريرة به... وللبزار: أن رسول الله عليه وسلم-ذكر فتنة فقر كما، فقلت: يا رسول الله، فإن

<sup>(</sup>۱) (۱٪ / ۲۱۹ / ۲۲۰-۲۲) ورقمه/ ۸۰۶۱، وهو له في الفضائل (۱/ ۵۰۰-۵۰۱) ورقمه/ ۷۲۳ – أيضاً–.

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۲۰۸) ورقمه/ ۹٤٥٣ وقال: (لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة الا وهيب...)اهـ، والحديث رواه عن موسى أيضاً-: إبراهيم بن طهمان عن موسى -وسيأتي-.

<sup>(</sup>٣) وهو: ابن مسلم، والحديث في حديثه-رواية: أبي بكر الخلال عنه-[٦١]. وروى حديثه -كذلك-: ابن بشران في الأمالي (ص/ ٢٠١) ورقمه/ ٤٦٣ عن الحسين ابن إسحاق الكسائي عنه به، بمثل لفظ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: القطيعي في زياداته على الفضائل(١/ ٥١١-٥١٢) ورقمه/ ٨٣٦ بسنده عن عبدالله الزبيري عن موسى بن عقبة به.

<sup>(</sup>٥) [١١٢/ أ-ب] كوبريللّي.

أدركناها مع من نكون؟ قال: (مع الأمين، وأصحابه، عثمان بن عفان)، وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه: عن أبي هريرة إلا أبو حبيبة، وقد روى عن أبي حبيبة: موسى بن عقبة)اه... وللطبراني: (سيكون بعدي فتنة، واختلاف)، وفيه قال: (عليكم بالأمير، وأصحابه)، بدل: (الأمين).

وبمثل لفظ الطبراني رواه: ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup> بسنده عن مسلم بن إبراهيم بن طهمان، ورواه: الحاكم في المستدرك<sup>(۲)</sup> بسنده عن مسلم بن إبراهيم، وبسنده (مسلم، وبسنده عن موسى بن إسماعيل، كلاهما (مسلم، وموسى) عن وهيب بن خالد، كلاهما (إبراهيم، ووهيب) عن موسى بن عقبة به... قال الحاكم في الموضعين-: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهد، ووافقه الذهبي في التلخيص (١٤). ولفظ الجماعة أشبه (الأمير)-بالراء المهملة-.

ورجال إسناد الإمام أحمد ثقات، رجال الشيخين عدا أبا حبيبة – وهو جد موسى بن عقبة لأمه-، روى عنه جماعة (٥)، ووثقه: أبو الحسن

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۹۱۱) ورقمه/ ۲۷، وعنه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۵۷۳) ورقمه/ ۱۲۷۸.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٩٩)، وقرن بموسى بن عقبة: أخويه سحمداً، وإبراهيم-.

<sup>(4) (3/ 273-373).</sup> 

<sup>(3) (7/</sup> ٩٩)، و(3/ ٣٣٤–٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٣٥٩) ت/ ١٦٢٩، والتذكرة (٤/ ٢٠١٢) ت/ ٨١٥١، والإكمال(ص/ ٤٩٩) ت/ ١٠٥١، وحديثه المتقدم عند الحاكم (٣/ ٩٩).

العجلي<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۲)</sup>. ويعقوب بن إسحاق-شيخ الطبراني-هو: المخرمي، البغدادي، لا أعرف حاله، تسرجم له السذهبي في تسأريخ الإسلام<sup>(۳)</sup>، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وهو متابع. وإبراهيم بسن إسماعيل، وأبوه (أ) في إسناد البزار-ضعيفان. وعثمان الراوي عن إبراهيم هو: أبو عفان المدني عرفت كيف ساق اللفظ، وقد قال البخاري<sup>(٥)</sup> فيه: (منكر الحديث)، وقال مرة<sup>(٢)</sup>: (عنده مناكير)، وذكسره أبو نعسيم في الضعفاء<sup>(٧)</sup>، وقال: (عن مالك، وعيسى، وغيرهما أحاديث موضوعة لا شيء)، وقال ابن الجوزي<sup>(٨)</sup>: (نسب إلى الوضع)، وقسال الحسافظ (٩): (متروك الحديث)اهس.، والحديث وارد من غير طريقهم.

والخلاصة: أن الحديث بإسناد الإمام أحمد، والطبراني حسن لغــــيره-والله ولى التوفيق-.

<sup>(</sup>١) تأريخ الثقات (ت/ ١٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) الثقات (٥/ ٩١١)، وانظر: تعجيل المنفعة (ص/ ٣١١-٣١٢) ت/ ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) حوادث (٢٨١-٢٩٠ هـ) ص/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: التقريب (ص/ ١٣٨) ت/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير(٦/ ٢٢٠) ت/ ٢٢٢١.

<sup>(</sup>٦) التأريخ الصغير(٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ١١٥) ت/ ١٥٧.

<sup>(</sup>A) العل المتناهية (١/ ٢٠٥-٢٠٦) ورقمه/ ٣٢٤ – وكان روى حديثه بإسناده إليه-.

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/ ٦٦٢) ت/ ٤٤٩٦.

90٣ - [٢٢] عن عائشة - رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا عثمانُ، إنَّهُ لعلَّ الله يَقَمِّصُكَ قميصاً (١)، فيانْ أرادُوكَ على خلعه فلا تخلعه لهم.

رواه: الترمذي (٢) - واللفظ له - من طريق معاوية بن صالح، ورواه: ابن ماجه (٣) من طريق الفرج بن فضالة، والإمام أحمد (٤) - أيضاً - مـــن طريق الوليد بن سليمان، ثلاثتهم عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن عامر عــن النعمان بن بشير عن عائشة به... ولابن ماجه: (يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله، فــلا تخلعه) - يقول ذلك ثلاث مرات - ، قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك

<sup>(</sup>١) أي: يفوضه إليه، ويجعله في عهدته... أراد به: الخلافة. –انظر: النهاية(باب: القاف مع الميم) ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب مناقب عثمان-رضي الله عنه-) ٥/ ٥٨٧ ورقمه/ ٥ ٣٧٠ عن محمود بن غيلان عن حجين بن المثنى عن معاوية بن صالح به. وفي المطبوع: (عبدالله بن عامر)، بدل: (عبدالله بن عامر)، وهو خطأ، ورواه: من طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) المقدمة (فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضل عثمان - رضي الله عنه -) ١ / ١ ورقمه / ١١٢ عن علي بن محمد عن أبي معاوية (هو: محمد بن حازم) عن الفرج بن فضالة به.

<sup>(</sup>٤) (١١ / ١١٣ – ١١٤) ورقمه/ ٢٤٥٦٦ عن أبي المغيرة (هو: عبدالقدوس بن الحجاج) عن الوليد سليمان به، بنحو حديث الفرج بن فضالة عند ابن ماحه، وهو في الفضائل (١/ ٥٠٠ – ٥٠١) ورقمه/ ٨١٦.

أن تعلمي الناس كهذا؟ قالت: أنسيته. ونحوه للإمام أحمد من طريق الوليد ابن سليمان. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) هـ، وحسنه من أجل معاوية بن صالح، وهو: ابن حدير، صدوق، وتابعه: الوليد بن سليمان -كما تقدم عند الإمام أحمد -، وهو: ابن أبي السائب، ثقـة؛ فالحديث صحيح من هذا الوجه، صححه ابن حبان (۱)، والألباني (۲)، وهو كما قالا (7).

ورواه: الإمام أحمد<sup>(3)</sup> عن عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن أبي قيس عن النعمان بن بشير عن عائشة به، بلفظ: (وددت أن عندي بعض أصحابي)، فقالت له: أدعو لك أبا بكر؟ فسكت. فقالت: فأدعو لك عمر؟ فسكت. فقالت: فأدعو لك عثمان ؟ فقال: (نعم)، ثم الحديث بنحو ما تقدم... قال في إساده:

<sup>(</sup>١) (الإحسان ورقمه/ ٦٩١٨)

<sup>(</sup>۲) انظر: صحیح سنن الترمذي (۳/ ۲۱۰) رقم/ ۲۹۲۳، وتعلیقه علی المشکاة (۳/ ۱۷۱۰) رقم/ ۲۸، ۵۸، وعلی السنة لابن أبي عاصم (۲/ ۵۶۶ وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) الحديث من طريق معاوية بن صالح رواه -أيضاً -: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٩٠) ورقمه / ٢٣ وعنه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٤٥ - ٤٥٥) ورقمه / ١١٧٢ -، ورواه: ابن أبي عاصم من طريق أخرى (٢/ ٤٤٥) ورقمه / ١١٧٣، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٥٠ / ٣٤٦ ورقمه / ١٩١٥) وقال الألباني عن إسناد ابن أبي شيبة: (صحيح على شرط مسلم)، وقال عن الإسناد الثاني لابن أبي عاصم: (صحيح)، وهو كما قال وإسناد ابن حبان؟!

<sup>(</sup>٤) (٤٢/ ٨٤) ورقمه/ ١٦٢٥٢.

(عبدالله بن أبي قيس) بدل: (عبدالله بن عامر). وهو كذلك في المصنف لابن أبي شيبة (۱) وعنه ابن أبي عاصم في السنة (۲) عن زيد بن الحباب عن معاوية، إلا أنه قال: (عبدالله بن قيس)، بدل: (ابن أبي قيس)، وهما واحد، قال البخاري في تأريخه (۲) وقد سماه: عبدالله بن أبي قيس -: (قال بعضهم: عبدالله بن قيس، ولا يصح)، وقال ابن حبان (۱): (ومن قال عبدالله بن قيس فقد وهم). والحديث محفوظ عن معاوية بن صالح على الوجهين في إسناده، وتقدم أنه من رواية الليث بن سعد عنه، قال فيه: (عن عبدالله بن عامر)، وتابع الليث في روايته عنه كذلك: محمد بن جعفر –غندر –عند ابن أبي عاصم في السنة (۵).

و لم يتابع معاوية في قوله: (عن عبدالله بن أبي قيس) أحد، والمحفوظ في سند الحديث: أنه عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن عامر، كذلك رواه: الوليد بن سليمان -وهو ثقة-، وتابعه الفرج بن فضالة -وهو ضعيف-، كلاهما عن ربيعة بن يزيد به... فيكون قول معاوية بن صالح فيه: (عن عبدالله بن أبي قيس) وهم منه -والله تعالى أعلم-. والفرج بن

<sup>(</sup>۱) (۷/ ٤٩٠) ورقمه/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٤٤٥-٥٤٥) ورقمه/ ١١٧٢.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٧٣) ت/ ٥٤٩.

<sup>.(11/0)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٤٥-٥٤٥)، وتقدم.

فضالة في سند ابن ماجه ضعيف، واختلف عنه في سند الحديث على ثلاثة أوجه... أحدها الوجه المتقدم.

والثاني: عنه عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة (١) عن عائشة به بنحو حديث معاوية بن صالح، وفيه: (فلا تخلعه لهم، ولا كرامة)—يقولها مرتين، أو ثلاثاً—، رواه: الإمام أحمد (٢) عن موسى بن داود عنه به. وموسى صدوق له أوهام (٣).

والثالث: عنه عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن النعمان بن بشير عن عائشة به، بنحسوه.. رواه: الطسبراني في الأوسط<sup>(1)</sup> عن إبراهيم (وهو: ابن هاشم البغوي) عن إبراهيم بن زياد سبلان<sup>(0)</sup> عنه به، بلفظ: (يا عائشة، لو كان عندنا أحد يحسدثنا ...) وفيه: فإذا عثمان يستأذن، فأذن له، فأكب على رسول الله -صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) وهكذا رواه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٥٥) ورقمه/ ٣٦، وابن سمعون في أماليه-رواية: العشــــاري عنه-[٣/ أ] بسنديهما عن هشام بن عروة عن أبيه به.

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۱۳/ ۱۳ – ۱۵) ورقمه/ ۲۶۶۶۳، وهو في الفضائل له(۱/ ۵۰۰) ورقمه/ ۸۰.

<sup>(</sup>٣) ورواه من هذه الطريق أيضاً-: الحاكم (٣/ ٩٩-١٠٠) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وتعقبه الذهبي في التلخيص (٣/ ٩٩-١٠٠)، قائلاً: (أنى له الصحة، ومداره على فرج بن فضالة)؟! وهو كما قال.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٩٧-٣٩٨) ورقمه/ ٢٨٥٤.

<sup>(</sup>٥) بفتح السين، والباء المعجمة، بواحدة. -الإكمال(٤/ ٢٥٠).

<sup>-</sup>وانظر: كشف النقاب لابن الجوزي (١/ ٢٥٣) ت/ ٧٣٤.

وسلم-، وأكب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عليه، فجعلا يتساران الله ما أدري ما يقولان-فلما رفع رأسه ولى، فناداه النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (يا عثمان، عسى أن يقمصك الله قميصا، فإ ارادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه) –ثلاث مرار-مطولا. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الزبيدي تفرد به فرج بن فضالة) اهد، وهو كما قال، واضطرب الفرج بن فضالة في إسناده ومتنه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني هنا، عقال: (وأحد إسنادي الطبراني حسن) اهد، ولم أقف بعد إلا على الإسناد المتقدم، وهو ضعيف —والله اعلم-.

ورواه: ابن ماجه (۲) بسنده عن وكيع، والإمام أحمد (۳) عن يحيى (وهو: القطان)، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة (٤) مولى عثمان عن عائشة به، بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: (وددت أن عندي بعض أصحابي)، قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر. فسكت. قلنا: الا ندعو لك عمر عثمان ؟ قال: (نعم)، فجاء، فخلا به، فجعل فسكت. قلنا: الا ندعو لك عثمان ؟ قال: (نعم)، فجاء، فخلا به، فجعل

<sup>.(9 · /9) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱/ ٤٢) ورقمه/ ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) (٤٠/ ٢٩٧) ورقمه/ ٢٤٢٥٣. وهو في الفضائل له(١/ ٤٩٤-٤٩٥) ورقمه/ ٨٠٤.

<sup>(</sup>٤) ويقال: بالمعجمة. كما في: التقريب (ص/ ١١٥٧) ت/ ٨٢١٢.

النبي-صلى الله عليه وسلم-يكلمه، ووجه عثمان يستغير. قسال قسيس: فحدثني أبو سهلة -مولى عثمان - أن عثمان بن عفان قال يوم الدار (۱): (إن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عهد إلي عهدا، فأنا صائر إليه)، وفي رواية: (فأنا صابر عليه). قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. قسال البوصيري (۲): (هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات)، وهو كما قال (۱)، لكنه من طريق إسماعيل من مسند عثمان أشهر - كما تقدم-.

ورواه: الإمام أحمد (ألا عن حين وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة، لم يذكر أبا سهلة. ورواه: -مرة - عن علي بن عاصم عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عبدالله الجسري (ألا) أن عائشة نشدت حفصة بالله أن تصدقها، أو تكذبها فيما تقول -وذكر قبله

<sup>(</sup>١) وسيأتي، ورقمه/ ٩٥٤.

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (١/ ٥٩) ورقمه/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) والحديث رواه من هذا الطريق -أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٦-٢٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٨٩) ورقمه/ ١٥، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٧٥) ورقمه/ ١٧٦، والحاكم في المستدرك(٣/ ٩٩)، والبيهقي في الدلائل(٦/ ٢٩)، كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به ... وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني في تعليقه على السنة: (إسناده صحيح) وهو كذلك.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۱-۲۲٥) ورقمه/ ۲۹۷ه۲.

<sup>(</sup>٥) (٤٣/ ٣٠٨–٣٠٩) ورقمه/ ٢٦٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) بفتح الجيم، وسكون السين المهلم، وفي آخرها الراء ... نسبة إلى جسر بطن من عترة. عن السمعاني في الأنساب(٢/ ٥٩).

كلاماً-، ثم ذكرت مرضاً للنبي — صلى الله عليه وسلم-كان يغمى عليه فيه، ثم يفيق، ويقول في كل مرة: (افتحوا له الباب)، قالت —في الثانية-: ففتحنا الباب فإذا عثمان بن عفان، فلما أن رآه النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (ادنه)، فأكب عليه، فساره بشيء، لا أدري أنا وأنت ما هو، ثم رفع رأسه، فقال: (أفهمت ما قلت لك)؟ قال: نعم. قال: (ادنه)، فأكب عليه إكباباً شديداً، فساره بشيء، ثم رفع رأسه، فقال: (أفهمت ما قلت لك)؟ قال: نعم، سمعته أذني، ووعاه قلبي. فقال له: (اخوج)، قالت حفصة: اللهم نعم —أو قالت اللهم صدق—. والجريري اختلط، ولا يدرى متى سمع منه على بن عاصم، وهو: ابن صهيب الواسطي، ضعيف، وأبو عبدالله الجسري هو: حميري(۱) بن بشير، ثقة(۲).

ورواه: القطيعي (٣) بسنده عن خالد عن الجريري عن أبي بكر العدوي حمكان أبي عبدالله الجسري-قال: سألت عائشة، فذكر نحوه.. وخاله هو: ابن عبدالله الواسطي، لا يدرى متى سمع من الجريري أيضاً.. وأبو بكر هو: ابن سليمان المدني. ولبعض ما ورد في لفظه شواهد صحيحة وتقدمت قبله، فانظرها..

<sup>(</sup>١) اسم بلفظ النسبة. -التقريب (ص/ ٢٧٧) ت/ ١٥٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع المتقدم، الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>٣) زياداته على الفضائل (١/ ١١٥) ورقمه/ ٨٣٥.

ورواه: الإمام أحمد (۱) —أيضاً عن محمد بن كناسة الأسدي أبي يحيى عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: بلغني أن عائشة قالت: فذكر نحوه.. وهذا إسناد منقطع بين سعد وهو: ابن عمرو الأموي -، وبين عائسة. وهو لأبي نعيم في فضائل الخلفاء (۲) قال: أخبرت عن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز: ثنا بشر بن الوليد ثنا: إسحاق بن سعيد عن سعيد بن عمرو عن عائشة، والأول أشبه.

ورواه: أبو يعلى (٣) بسنده عن إبراهيم بن عمر عن أبيه عن عبدالرحمن ابن أبي بكر عن عائشة، وأحال لفظه على لفظ حديث حفصة الآتي مثله...وإبراهيم بن عمر هو: ابن أبان بن عثمان، ضعيف، تركه أبسو زرعة، وغيره. وأبوه قال البخاري: (فيه نظر)، وضعفه ابن عدي، وغيره. وإسناده: واه.

وأول الحديث، وقول النبي-صلى الله عليه وسلم-فيه: (... ولا تخلعن قميصاً قمصك الله-عز وجل-)، حسن لغيره بما تقدم من طرقه غير الواهية. وسائره ضعيف، منكر.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۳۳) ورقمه/ ۲٤۸۳۷.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٥٥-٥٦) ورقمه/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) (١٢/ ٤٧٥) ورقمه/ ٧٠٤٦ عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي معشر (هو: يونس بن يزيد البراء) عن إبراهيم بن عمر به.

وللحديث طريق أخرى عن عائشة، رواها: ابن أبي عاصم في السنة (۱) بسنده عن حبيب الرجبي عن فلان عن عائشة به، بنحوه، مختصرا... وفلان مجهول لم يسم. قال الألباني في تعليقه على السنة: (ولعله النعمان ابن بشير، فإن مدار الحديث عليه) اها، وهذا محل نظر لورود الحديث من طريق أبي سهلة، وعبدالرحمن بن أبي بكر، وأبي عبدالله الجسري، وغيرهم كما تقدم-، وكلهم ثقات. وفي السند: محمد بن إسماعيل وهو: ابن عياش، ضعيف الحديث، والحديث صحيح بما قبله -كما قاله الألباني.

١٥٥ - [٢٣] عن عثمان-رضي الله عنه أنه قال يـوم الـدار: (إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-قدْ عَهِدَ إليَّ عهداً فأنا صابرٌ عَلَيْه). رواه: الترمـذي (٢) - واللفظ له-، والإمام أحمـد (٣)، وأبـو بكـر النار (١٠)،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۶۲ه) ورقمه/ ۱۱۷۶.

<sup>(</sup>۲) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه-) ٥/ ٥٩٠ ورقمه/ ٢٥) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه سعيد (هو: القطان)، كلاهما عن الله بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٦٧) ورقمه/ ٤٠٧، و(١/ ٥٣٠) ورقمه/ ٥٠١ -ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال(٣٣/ ٣٩١) عن وكيع به بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٠) ورقمه/ ٤٠٢ عن أبي كريب (هو: محمد بن العلاء)، ويجيى بن داود الواسطي، كلاهما عن أبي معاوية (وهو: محمد بن خازم) عن إسماعيل بن أبي خالد به، بنحوه.

وأبو يعلى (١) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد (٢) عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة -مولى عثمان - عن عثمان به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد)، وقال البزار: (لا نعلم روى أبو سهلة إلا هذا الحديث، ولا روى عنه غير قيس بن أبي حازم) اهد. وإسناد البزار صحيح، وفي سند الترمذي: سفيان بن وكيع وقدمت أنه ساقط الحديث.

والحديث رواه-أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٣) عسن أبي أسامة (وهو: حماد بن أسامة) عن إسماعيل بن أبي خالد به، بنحوه، قال الألباني في تعليقه على السنة: (إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال السشيخين، غير أبي سهلة -مولى: عثمان - وهو ثقة، كما قسال ابسن حبسان (١)، والعملي (٥)، والعسقلاني (٢)، مع ألهم لم يذكروا راوياً غير قيس بسن أبي حازم)اه، وهو كما قال. ولأبي سهلة في الحديث طرق أخرى، رواها:

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۳٤) ورقمه/ ٤٨٠٥ عن موسى بن محمد بن حيان عن يحيى (يعني: ابن سعيد) به، بنحوه، مطولا.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٨٤-٤٨٥) بسنده عن زيد بن أبي أنيسة عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤٦) ورقمه/ ١١٧٥.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٥/ ٥٧٠).

 <sup>(</sup>٥) تأريخ الثقات (ص/ ٥٠٠) ت/ ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٦) يعني الحافظ ابن حجر، وتوثيقه له في التقريب (ص/ ١١٥٧) ت/ ٨٢١٢.

ابن أبي عاصم في السنة (۱) بسنده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حارم عن أبي سهلة عن عائشة قالت: لما كان يوم الدار قيل لعثمان: ألا تقاتل؟ قال: (قد عاهدت رسول الله—صلى الله عليه وسلم—على الله عهد سأصبر عليه). قالت عائشة: فكنا نرى أن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—عهد عليه فيما يكون من أمره. وصحح الألباني إسناده في تعليقه على السنة، وهو كما قال.

♦ وتقدم (١) حديث عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه —أن النبي – صلى الله عليه وسلم – التفت إلى عثمان فقال: (وأنت سيسألك الناس أن تخلع قميصا كساك الله —عز وجل —، والذي نفسي بيده لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط)، في حديث أطول من هذا... رواه: الطبراني في الكبير، والأوسط، وهو حديث ضعيف.

معن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: ذكر رسول الله- صلى الله عليه وسلم-فتنة، فمر رجل، فقال: (يُقتَلُ فيها هذا المقنَّعُ يومئد مظُلُومًا)، قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ٤٧) ورقمه/ ۱۱۷٦. .

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۲۰۰.

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۲)</sup> واللفظ له-، كلاهما من طريق سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر)اه... وسنان بن هارون هو: البرجمي<sup>(۱)</sup>، ضعفه ابن معين<sup>(1)</sup>، والنسائي<sup>(۱)</sup>، والعقيلي<sup>(1)</sup>، وابن حبان<sup>(۱)</sup>، والدارقطني<sup>(۱)</sup>، وغيرهم. وذكره العجلي في الثقات<sup>(۱)</sup>، وقال هو، والبزار<sup>(۱)</sup>، وابن عدي<sup>(۱۱)</sup>: (لا بأس به)، وقال

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه-) ٥/ ٥٨٥ ورقمه/ ٣٧٠ عن إبراهيم بن سعد الجوهري عن أسود بن عامر -شاذان-عن سنان بن هارون به، بنحوه، مختصرا.

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ١٦٩) ورقمه/ ٥٩٥٣ عن أسود بن عامر به، وهو له في الفضائل له (١/ ١٩١) ورقمه/ ٧٢٤ –أيضاً -. ورواه: ابنه عبدالله في الزوائد (١/ ٤٩١–٤٩١) ورقمه/ ٧٩٦ بسنده عن الأسود بن عامر به.

<sup>(</sup>٣) بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء، وضم الجيم... نسبة إلى البراحم: قبيلة من تميم. عن السمعاني في الأنساب (١/ ٣٠٨).

 <sup>(</sup>٤) انظر: سؤالات ابن طهمان (ص/ ۱۰۱) ت/ ۳۱۲، وسؤالت ابن محرز (ص/ ۷۰۱)
 ۷۰) ت/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٥) كما في: تمذيب الكمال (١٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٦) الضعفاء (٢/ ١٧١) ت/ ٦٨٨.

<sup>(</sup>٧) الجحروحين (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٨) الضعفاء (ص/ ٢٤٢) ت/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>۹) (ص/ ۲۰۸) ت/ ۱۲۸.

<sup>(</sup>١٠) انظر: كشف الأستار، عند الحديث ذي الرقم/ ١٩٨.

<sup>(</sup>١١) الكامل (٣/ ٤٣٩).

الحافظ<sup>(۱)</sup>: (صدوق فيه لين). وشيخه كليب بن وائل مختلف فيه  $(^{(1)})$ . والأقرب أنه صدوق – كما قاله الحافظ في التقريب $(^{(7)})$  – .

والذي يظهر أن الحديث هذا الإسناد لا بأس به، وصححه الحافظ، فيما حكاه عنه المباركفوري في تحفة الأحسوذي (١)، وأورده الألبان في صحيح سنن الترمذي (٥)، وقال: (حسن الإسناد) اهد، وهو كما قال.

وسلم-أنا كانت قاعدة، وعائشة مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أنا كانت قاعدة، وعائشة مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (وددت أنَّ مَعي بعضُ أصْحَابي نتحدّث)، فقالت عائشة: أرسل إلى أبي بكر يتحدث معك؟ قال: (لا)، قالت حفصة: أرسل إلى عمر يتحدث معك؟ قال: (لاَ، ولكنْ أَرْسلُ إلى عُثمَان)، فجاء عثمان، فدخل، فقامتا، فأرختا الستر، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-لعثمان: (إنَّكَ مقتولٌ، مستشهد، فاصبر صحبرك الله، ولا تخلعن قميصاً قمصك الله حير وجل شنتي عشرة سنة، وستة

<sup>(</sup>١) التقريب (ص/ ٤١٧) ت/ ٢٦٥٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب الکمال(۲۲ / ۲۱۶) ت/ ۹۹۶، ومن تکلم فیه وهو موثق (ص/ ۱۵۶) ت/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ۸۱۳) ت/ ۹۹۹ه.

<sup>(3) (1/ 7.7).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢١٠) ورقمه/ ٢٩٢٥.

أشهر، حتى تلقى الله، وهُو عنك راض). قال عثمان: إن دعا النبي-صلى الله عليه وسلم-لي بالصبر، فقال: (اللهم صبره). فخرج عثمان، فلما أدبر قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (صبرك الله، فإسك سوف تُستشهد، وتموت وأنت صائم، وتُفطرُ مَعي).

رواه: أبو يعلى (۱) بسنده عن إبراهيم بن عمر عن أبيه عن عبدالله بن عمر عن حفصة به... وإبراهيم بن عمر هو: ابن أبان، هو وأبوه ضعيفان لا يحتج بمما، وبالابن أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (۲). و لم يقسم إسناده جعله تارة عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي بكر عن عائشة -كما تقدم - وتارة عن أبيه عن ابن عمر عن حفصة -كما هنا - و تفرد به من حديث حفصة.

وتقدم (ئ) الحديث - آنفاً - من حديث عائشة عند الإمام أحمد، وغيره، ولفظه هو المحفوظ، وما ورد في حديث حفصة - رضي الله عنها - من أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإرسال إلى عثمان منكر، لأن عائشة هي التي كانت تعرض عليه - رضي الله عنها - . وكذا قوله: (إنك مقتول

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٧٧٣-٤٧٤) ورقمه/ ٧٠٤٥، وعنه ابن عدي في الكامل (١/ ٢٦٤) عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أبي معشر (وهو: يوسف بن يزيد البراء) عن إبراهيم ابن عمر به.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۹۸ – ۹۰).

<sup>(</sup>٣) برقم/ ٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) برقم/ ٩١٩.

مستشهد...) الحديث، وقوله: (اللهم صبره)، و(صبرك الله) إلخ الحديث، هذا كله منكر.

وتقدم — أيضاً –من حديث عائشة المذكور نفسه في بعيض ألفاظه تنميه: (لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم)، وهو حديث صحيح. ولقوله: (فإنك سوف تستشهد) عيدة شواهد صحيحة هو بما صحيح لغيره – وتقدمت (۱) –. وتقدم – آنفاً – (۲) حديث ابن عمر – رضي الله عنهما –. وسائر ألفاظ الحديث منكرة – والله سيبحانه وتعالى أعلم –.

مه - [۲۷] عن عبدالله بن حوالة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ نَجَا مِنْ ثَلاَثْ فَقَدْ نَجَا - ثَلاَثَ مَوَّاتٍ -: مَوْتي. وَالدَّجَّال. وَقَتْل خَلَيْفَة، مُصْطَبَر بالحَقِّ، مُعْطَيْه).

روى هذا الحديث: الإمام أحمد<sup>(٣)</sup> عَن يجيى بن إُسَحاق عن يجيى بــن أيوب-وهذا حديثه-، وعن<sup>(٤)</sup> حجاج عن ليث، كلاهما عن يزيد بن أبي

<sup>(</sup>١) انظر -مثلاً -الأحاديث/ ٥٥٩-٥٦١، ٥٨٩-٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) هو الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>٣) (٢٨/ ٢٨) ورقمه/ ١٦٩٧٣، وَ (٢٨/ ٢١٣) ورقمه/ ١٧٠٠، وَ (٢٨/ ٢١٣) ورقمه/ ١٧٠٠، وَ (٢٨/ ٢١٨) ورقمه/ ٢٠٠٦، وَ(٥/ ٣٣ الميمنية). ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) (٣٧/ ١٥٢–١٥٣) ورقمه/ ٢٢٤٨٨، ورواه: من طريقه هذه: الضياء في المختارة (٩/ ٢٨٠) ورقمه/ ٢٤٣.

حبيب عن ربيعة بن لقيط التحييبي عن ابن حوالة به... ورجال إسناده عن حجاج (وهو: ابن محمد الأعور) كلهم ثقات رجال الشيخين غير ربيعة بن لقيط—وهو: المصري—، ذكره بعضهم في الصحابة (۱)، وهو تابعي (۲)، روى عنه جماعة، ووثقه العجلي (۱)، وابن حبان (۱)، والهيثمي فالإسناد: صحيح، ساقه من طريق الإمام أحمد: الصفياء المقدسي في المختارة (۱). ورواه: جماعة (۷) من طرق عن الليث (وهو: ابسن سعد المصري) به، ومنهم: ابن أبي عاصم في السنة (۸)، والحاكم في المستدرك (۱)، المصري) به، ومنهم: ابن أبي عاصم في السنة (۸)، والحاكم في المستدرك (۱)،

<sup>(</sup>١) انظر: الإنابة (١/ ٢١٣) ت/ ٢٧٣، والإصابة (١/ ٥٣١) ت/ ٢٧٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الثقات لابن حبان (٤/ ٢٣٠). والموضعين المتقدمين نفسيهما من الإبانة، والإصابة.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات (ص/ ١٥٩) ت/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (٧/ ٣٣٤)، قال في إسناد الإمام أحمد: (رحاله رحال الصحيح غير ربيعة بن لقيط، وهو ثقة)اه... وعزى الحديث إلى الطبراني في الكبير-أيضاً-وليس هو في المقدار الموجود منه.

<sup>(</sup>٦) (٩/ ٢٨٠- ٢٨١) ورقمه / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) ومنهم: ابن أبي شيبة في المصنف (٨/ ٧٤٩) ورقمه/ ٢١، وابن شبة في تأريخ المدينة (٣/ ١٠٧٦)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٨٩)، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٣٩٣)، وابن عساكر في تأريخه (٣٩/ ٢٩٢)، والضياء في المختارة (٩/ ٢٧٩–٢٨٠) ورقمه/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ٤٧) ورقمه/ ١١٧٧.

<sup>.(1.1 /</sup>٣) (٩)

وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهب، ووافقه الدهبي في التلخيص<sup>(۱)</sup>. وقال الألباني في تعليقه على السنة: (إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ربيعة بن لقيط التجيبي، وهو ثقة. وثقه ابن حبان، والعجلي، وروى عنه جماعة)اه.

والإسناد الآخر فيه: يحيى بن إسحاق (وهو: السيلحيني)، وشيخه يحيى ابن أيوب (وهو: أبو العباس المصري)، وهما صدوقان ( $^{(7)}$ )، في حفظ الثاني منهما شيء، قال أبو سعيد بن يونس ( $^{(7)}$ ): (حدث عنه الغرباء بأحاديت ليست عند أهل مصر عنه... )، ثم ذكر حديثه هذا، وقال: (ليس هندا بعصر من حديث يحيى بن أيوب) اه... وهذا غير مؤثر، ولا يضر حديثه سواء أحدث به يمصر أم لا، ولعله حدّث به في مصر، و لم يبلغ ابن يونس ذلك، وهو محفوظ عنه. وقد رواه: ابن قانع ( $^{(3)}$ ) عن بشر بن موسى عن يحيى بن إسحاق، وابن عساكر ( $^{(9)}$ ) بسنده عن ابن وهب (واسمه: عبدالله)، جميعاً عن ابن لهيعة (هو: عبدالله) عن يزيد بن أبي حبيب به، بنحوه، وفي حديث ابن قانع: (قال ابن لهيعة، والليث-يعنى: ابن سعد-: هو عثمان).

<sup>(1) (</sup>٣/ (١٠١).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمة يجيى بن أيوب في: الجرح (۹/ ۱۲۷) ت/ ۵٤۲، وقمذيب الكمال (۳۱) ۳۱)
 الكمال (۳۱/ ۳۲۳) ت/ ۲۷۹۲. وترجمة السيلحيني في: قمذيب الكمال (۳۱/ ۱۹۰)
 ت/ ۲۷۸۱، والتقريب (ص/ ۱۰٤۹) ت/ ۲۰۷۱.

<sup>(</sup>٣) كما في ترجمته من قذيب الكمال (٣٣/ ٢٣٦-٢٣٧).

<sup>(2)</sup> ldara (7/ NA).

<sup>(</sup>٥) تأريخ دمشق (٣٩/ ٢٩١-٢٩٢).

وزاد ابن عساكر: (قوَّام) في نعت الخليفة... وابن لهيعة ضعيف مدلس-كما سلف-، ولم يصرح بالتحديث، وحديثه دون قوله فيه: (قوّام) حسن لغيره بالمتابعات. وفي الأشبه عندي أن الحديث عند يجيى بن إستحاق السيلحيني عن ابن لهيعة، ويجيى بن أيوب-جميعاً-، وهذا أولى من تغليط الرواة، وتوهيمهم لغير دليل ظاهر-والله أعلم-.

وجاء الحديث عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عبدالله ابن حوالة عن أبي هريرة، رواه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (۱) عن يعقوب بن القاسم عن الوليد عن ليث بن سعد وابن لهيعة، جميعاً عن يزيد بن أبي حبيب به، بنحوه... قال الوليد: فقلت لليث: من هذا الخليفة ؟ قال: (عثمان-رضي الله عنه-). والوليد هو: ابن مسلم الدمشقي أبو العباس، يدلس، ويسوي، والإسناد عن شيخيه، ومن فوقهما كله معنعن. وعلمت حال ابن لهيعة-لكنه قد تابعه الليث-.

والحديث من هذا الوجه: حسن لغيره. ولعله عند ابن حوالــة مــن الوجهين جميعاً: عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وعن أبي هريرة عــن النبي-صلى الله عليه وسلم-. وعلى فرض أنه لم يسمعه إلا من أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وكان يسقط أبا هريرة-أحياناً-فإن هذا غير مؤثر؛ لأن غاية ما فيه أنه مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة حجــة باتفاق أهل المعرفة بالحديث(٢). وقد جاء-مرة-عند ابن شبة في تــأريخ

<sup>(</sup>١) كما في: بغية الباحث (٢/ ٧٧٦-٧٧٧) ورقمه/ ٧٧٩.

<sup>(</sup>٢) وانظر: تدريب الراوي (١/ ٢٠٧).

المدينة (١) بسنده عن الوليد بن مسلم عن ليث وابن لهيعة -أيضاً -عن يزيد ابن أبي حبيب به، من غير ذكر أبي هريرة -رضي الله عنه-، والله أعلم.

٩٥٩ - [٢٨] عن مرثد بن عبدالله اليزي قال: أظنه عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثَلاَثَةٌ مَنْ نَجَا منْهَا نَجَا: مَنْ نَجَا عنْدَ قَتْلِ مُؤْمِنٍ فَقَدْ نَجَا. وَمَنْ نَجَا عنْدَ قَتْلِ مُؤْمِنٍ فَقَدْ نَجَا. وَمَنْ نَجَا عنْدَ قَتْلِ مُؤْمِنٍ فَقَدْ نَجَا. وَمَنْ نَجَا عنْدَ قَتْلِ مُؤْمِنٍ فَقَدْ نَجَا مَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ نَجَا مَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ نَجَا. وَمَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ نَجَا.

روى هذا الحديث من هذا الوجه: الطبراني في الكبير (٢) عن الحسين ابن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة (يعني: حماد ابن أسامة) عن جرير بن حازم (وهو: أبو النضر الأزدي) عن إبراهيم بن يزيد المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣)، وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه: إبراهيم بن يزيد المصري، ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات) اهد. ونحوه للمناوي في الجامع الأزهر (٤). وإبراهيم بن يزيد هذا تابعي صغير (٥) معروف، ترجم له جماعة

<sup>(1) (7/</sup> ۷۷ ).

<sup>(</sup>۲) (۱۷/ ۲۸۸) ورقمه/ ۲۹٤.

<sup>(</sup>TT0-TTE /V) (T)

<sup>.(</sup>٢١٣/١)(٤)

<sup>(</sup>٥) قاله ابن حجر في التبصير (٢/ ٤٦٢).

من أهل العلم، وهو: إبراهيم بن يزيد بن مرة الرعيني الثاتي (۱) القاضي، ترجم له جماعة يطول عدهم، منهم: ابن عبدالحكم (۲)، وابن ماكولا (۳)، والسمعاني (٤)، والدارقطني (۹)، والعراقي (۱)، وابن حجر (۷). ونقل العراقي عن القاضي أبي بكر محمد بن عمر الجعابي قال: (لا أعلم حدث عنه غير جرير بن حازم، ولا يعرف أهل مصر له رواية إلا ما ذكر لي علي بسن سراج: أن يحيى بن أيوب حدث عنه بحرف مقطوع) اهب، وتعقبه ابسن حجر في اللسان بأنه ليس في هذا ما يقتضي تضعيفه، ثم ذكر أن أبا عمر الكندي ذكره في قضاة مصر، وأثنى عليه، وذكر جماعة أثنوا عليه. وما قاله ابن حجر من أنه ليس في قول الجعابي ما يقتضي التضعيف فيه نظر؛ لأنه إن ثبت أنه لم يرو عن إبراهيم هذا غير جرير بن حازم مع عدم ورود توثيقه عن أحد من المعتبرين يقتضي أنه مجهول عين، والمجهول ضعيف. ولكن لعل ما ذكره الجعابي بناه على علمه، وإلا فإنه قد روى عن إبراهيم هماعة، سمى السمعاني وحده –أربعة منهم غير جرير بن حازم. والرجل لا جماعة، سمى السمعاني وحده –أربعة منهم غير جرير بن حازم. والرجل لا

<sup>(</sup>١) أوله ثاء معجمة بثلاث، وبعد الألف تاء معجمة باثنتين من فوقها. قاله ابن ماكولا في الإكمال (١/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر (ص/ ۲۶۹-۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) الإكمال (١/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) الأنساب (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) المؤتلف والمختلف (٢/ ٨٠٩).

<sup>(</sup>٦) ذيل الميزان (ص/ ٨٢) ت/ ٥٦.

<sup>(</sup>٧) لسان الميزان (١/ ١٢٦) ت/ ٣٨٢.

أعلم فيه غير تضعيف العراقي، وقد ذكر علة لم تثبت. ولكنه قد أثنى عليه من ترجم له، ووصفه السمعاني، وابن حجر، وغيرهما بالعبادة والزهد... وهو فيه شيء من الجهالة في جانب الرواية، وإن كان معروفً بنسبه وزهده، واشتغاله بالقضاء.

وفي السند إليه: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، وهو ثقة، له أوهام (١). وهكذا ساق ابن أبي شيبة الحديث بسنده عن إبراهيم بن يزيد المصري عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله عن عقبة بن عامر - ظناً -.

وتقدّم الحديث (٢) من طرق (طريق الليث بن سعد، وطريق يجيى بسن أيوب المصري، وطريق ابن لهيعة) عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بسن لقيط عن عبدالله بن حوالة الأزدي-رضي الله عنه-به، وهذا هو المحفوظ عن يزيد بن أبي حبيب. وأما ما رواه: عنه إبراهيم بن يزيد المصري فهو وهم من إبراهيم، أو من عثمان بن أبي شيبة، وهو بإبراهيم أشبه... وحديث ابن حوالة حديث صحيح، يغني عن هذا-والله أعلم، وهو ولي التوفيق والتسديد-.

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلي (۳/ ۲۲۲) ت/ ۱۲۲۳، وتهذيب الكمال (۱۹/ ۲۷۸) ت/ ۲۸۵۷) ت/ ۲۸۵۷. (۲) قبل هذا.

• ٩٦٠ - [٢٩] عن عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -قال: جاء عثمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بألف دينار - قال الحسن بن واقع أحد رواة الحديث]: وكان في موضع آخر من كتابي: في كمه، حين جهز جيش العسرة (۱) - فينثرها في حجره، قال عبدالرحمن: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقلبها (۲) في حجره، ويقول: (مَا ضَرَّ عثمانَ مَا عملَ بعدَ اليَوْم) - مرتين - .

رواه: الترمذي (7) واللفظ له، من طريق الحسس بن واقسع واقسع والإمام أحمد (9) عن هارون بن معروف (7)، والطبراني في الأوسط (7) من

(١) هو حيش غزوة تبوك، خرج به النبي- صلى الله عليه وسلم -في السنة التاسعة وسمى بذلك لبعد الشقة، وشدة الزمان.

-انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٥١٥ وما بعدها)، والنهاية(باب: العين مع السين) ٣/ ٢٣٥.

(٢) في لفظ الترمذي: (يقلبنا) وهو تحريف طباعي.

(٣) في(كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه-)٥/ ٥٨٥ ورقمه/
 ٣٧٠١ عن محمد بن إسماعيل (هو: البخاري) عن الحسن بن واقع الرملي به.

(٤) بواو، وقاف.-انظر: المغني (ص/ ٢٦٣)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ١٩٣).

(٥) (٣٤/ ٣٣١–٣٣٢) ورقمه/ ٢٠٦٠، وعن هارون رواه أيضاً-: عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، الموضع المتقدم نفسه، كلاهما به، بنحوه.

(٦) وعن ابن معروف رواه—أيضاً—:عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل (١/ ٤٥٧–٥٥ ) ورقمه/ ٧٣٨.

(۷) (۱۰) (۱۰۰) ورقمه/ ۹۲۲۲ عن نعیم بن محمد الصوري عن موسی بن أيوب به، بنحوه. طريق موسى بن أيوب، ومن طريق (۱) مهدي بن جعفر الرملي، أربعتهم عن ضمرة بن ربيعة (۲) عن عبدالله بن شوذب (۳) عن عبدالله بن القاسم عن كثير —مولى: عبدالرحمن بن سمرة—عن عبدالرحمن به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن ابن شوذب إلا ضمرة، ولا يروى عن عبدالرحمن بن سمرة إلا هذا الإسناد)، وله في الموضع الثاني نحو هذا. عبدالله بن القاسم صدوق (۱)، وشيخه: كثير—مولى: ابن سمرة—ترجم له البخاري في التأريخ الكبير (۱)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱)، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ووثقه العجلي (۷)، وذكره ابن حبان في الثقات (۸). وقال الذهبي في تعديلاً، ووثقه العجلي (۷)، وذكره ابن حبان في الثقات (۸).

<sup>(</sup>١) (٧/ ١٥٣) ورقمه/ ٦٢٧٧ عن محمد بن علي عن مهدي به، بنحوه.

 <sup>(</sup>۲) ومن طرق أخرى عن ضمرة رواه اليضاً-: القطيعي في زياداته على الفضائل(١/ ٥١٣) ورقمه/ ٨٤٧، ١٩٤٨، وأبو الفضائل الخلفاء (ص/ ٣٦) ورقمه/ ٦.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه —أيضاً—: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٣) ورقمه/ ١٢٧٩، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٠٢)، و البيهقي في الدلائل(٥/ ٢١٥)، كلهم من طرق عن ضمرة بن ربيعة، ورواه: أبو نعيم في الحلية (١/ ٥٩) وفي فضائل الخلفاء (ص/ ٣٦-٣٥) ورقمه/ ٥ من طريق عمر بن هارون البلخي، كلاهما عن ابن شوذب به.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٥٣٥) ت/ ٣٥٦١.

<sup>(</sup>٥) (١١١/٧) ت/ ٩١٧.

<sup>(</sup>١) (٧/ ٢٥١) ت/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٧) تأريخ الثقات (ص/ ٣٩٦) ت/ ١٤٠٨.

<sup>(</sup>۸) (۵/ ۲۳۲).

الكاشف (۱): (وثق)، وقال ابن حجر (۲): (مقبول)... والذي يظهر أنه لا بأس به، وأما ما قاله عبدالحق (۳) تبعاً لابن حزم من أنه بجهول فهو مردود، فالرجل روى عنه جماعة، ووثقه آخرون، وقد تعقبه ابن القطان (٤) بتوثيق العجلي له. وابن شوذب صدوق (٥).

ومما سبق يتضح أن الحديث لا يترل عن درجة: الحسن، وبهذا حكم عليه الألباني في صحيح سنن الترمذي (١)، وفي تعليقه على المــشكاة (٧)، وبالغ الحاكم فصحح إسناده، ووافقه الذهبي (٨).

وفي الباب حديث ابن عمر، رواه: ابن عدي في الكامل (٩) عن سعيد بن هاشم المخزومي عن نافع بن عبدالرحمن عن نافع -مولى ابن عمر عنه، بلفظ: (من يشتري لنا رومة، فيجعلها صدقة للمسلمين سقاه الله يوم العطش الأكبر)، فاشتراها عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢١) ت/ ٢١٢٦.

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٨٠٩) ت/ ٥٦٦١.

<sup>(</sup>٣) الأحكام الوسطى (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٩٠، ٥٢٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تمذیب المزی(۱٥/ ۹٤) ت/ ۳۳۳۵، والتقریب (ص/ ٥١٥) ت/ ۳۲۶۰۸.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۰۸–۲۰۹) رقم/ ۲۹۲۰.

<sup>(</sup>۷) (۳/ ۱۷۱۳)رقم/ ۲۰۱۶.

<sup>(</sup>٨) انظر: المستدرك، وتلخيصه (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۹) (۳/ ۲۰۱۵).

قال ابن عمر: لما جهز عثمان جيش العسرة قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (اللهم لا تنسها(۱) لعثمان).

وسعيد بن هاشم قال ابن عدي (٢): (ليس بمستقيم الحديث)، وقال الذهبي (٣): (لا يعرف)، وقال في خبره هذا: (منكر) اهد، وهو كما قال؛ لما تقدم من حال ابن هاشم المذكور، ولأن الله-سبحانه وتعالى-منزه، ومبرّاً عن صفات النقص والعيب!

ورواه: أبو نعيم في الحلية (٤) بسنده عن حبيب بن أبي حبيب عن مالك عن نافع عن ابن عمر به، بنحو حديث عبدالرحمن بن سمرة، وحبيب هو: كاتب مالك، كذبه جماعة.

971 - [٣٠] عن عبدالرحمن بن خباب (٥) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَا علَى عثمانُ مَا عَمِلَ بعدَ هذه، مَا عَلَى عثمانُ ما عملَ بعدَ هذه).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: (لا تنساها)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) الكامل (۳/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) الميزان (٢/ ٣٥١) ت/ ٣٢٨٨.

<sup>.(09/1)(2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) بخاء معجمة، وموحدتين الأولى ثقيلة. -انظر: التقريب (ص/ ٥٧٦) ت/ ٣٨٧٧.

قالها لما حث على تجهيز جيش العسرة، فتصدق عثمان بثلاث مئة بعير بأحلاسها (١)، وأقتابها (٢).

رواه: الترمذي (7) — واللفظ له – من طريق أبي داود (هو: الطيالسي)، والطبراني في الأوسط (3) من طريق عمر بن مرزوق، كلاهما عن السكن ابن المغيرة (9) عن الوليد بن أبي هاشم عن فرقد أبي طلحة عن عبدالرحمن

(١) جمع حلس، الكساء الذي يلى ظهر البعير تحت الرجال.

-انظر: النهاية(باب: الحاء مع اللام) ١/ ٤٢٤، ٤٢٤، وجامع الأصول (٨/ ١٣٦-١٣٧).

(٢) جمع قتب-بالتحريك-هو للحمل كالسرجح للفرس.

انظر: المجموع المغيث (٢/ ٦٦٢)، وهدي الساري (ص/ ١٧٩).

(٣) في(كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان-رضي الله عنه-)٥/ ٨٥ ورقمه/ ٢٧٠٠ عن محمد بن بشار عن أبي داود (هو: الطيالسي) به... وهو في مسند الطيالسي (ص/ ١٦٤) ومن طريقه أيضاً =: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ١٢٨ ورقمه/ ٣١١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٧/ ٧٨) - وفي سنده إليه انقطاع -، والمبخاري في التأريخ الكبير (٥/ ٢٤٦ - ٢٤٧)، والدولابي في الأسماء والكنى (٢/ ١٧)، والبغوي في المعجم (٤/ ٢٠٠٩) ورقمه/ ١٧١٣، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٥٠ - ١٨٥)، وفي المعرفة (٤/ ٢٠٩) ورقمه/ ١٧١٣، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٣٥)،

(٤) (٦/ ٢٦) ورقمه/ ٥٩١١ عن محمد بن محمد التمار البصري عن عمر بن مرزوق به، بنحوه.

(٥) الحديث رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (٣/ ١٠٣) ورقمه/ ١٤٢٠، و(٢/ ١٠٣) ورقمه/ ١٤٢٠، وفي السنة(٢/ ٥٧٣) ورقمه/ ١٢٨٠، وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند(٢٧/ ٢٤٧) ورقمه/ ١٦٦٩٦، و (٢٧/

ابن خباب به...قال الترمذي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة)، وللطبراني فيه: (مئة بعير) بدل: (ثلاث مئة) وقال: (لا يروى هذا الحديث عن عبدالرحمن بن الخباب إلا هذا الإسناد، تفرد به سكن بن المغيرة)اه... وسكن بن المغيرة قال ابسن معين (۱): (صالح)، وقال الحافظ في التقريب (۲): (صدوق). والوليد بن أبي هشام هو: هو أحو هشام بن زياد، ثقة (۱)، قال الحافظ في التقريب ((1)): (صدوق)، والأول أشبه. وشيخه فرقد أبو طلحة قال ابن المدين (۱): (طحرفه)، وقال الذهبي (۱): (ما روى عنه غير الوليد بن أبي هشام)، وقال المناه، وق

1754-724) ورقمه/ ١٦٦٩٧، والفسوي في المعرفة(١/ ٢٨٩) ورقمه/ ٢٢٨، والقطيعي في زوائد الفضائل(١/ ٥٠٥ ورقمه/ ٢٢٣، وأبو نعيم في المعرفة (٤/ ١٨٣٩-١٨٤) ورقمه/ ٢٤٤، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٢١٤-٢١٥)، كلهم من طرق عن السكن بن المغيرة به.

<sup>(</sup>۱) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٧) ت/ ١٢٣٨، وانظر تهذيب الكمال(١١/ ٢٠٩) ت/ ٢٤٢٢، وفيه قول النسائي: (ليس به بأس).

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٣٩٥) ورقمه/ ٢٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ لابن معين--رواية: الدوري-(٢/ ٦٣٤)، والجرح والتعديل (٩/ ٥٠٠) ت/ ١٧٤٤، والكاشف(٢/ ٣٥٥) ت/ ٢٠٩٨.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ۱۰٤۲) ت/ ۷۰۱۳.

<sup>(</sup>٥) التهذيب(٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) الميزان(٤/ ٢٦٧) ت/ ٦٧٠٠.

الحافظ (۱): (مجهول)، وهو كما قالوا؛ فالحديث ضعيف لجهالة فرقد أبي طلحة... وهو حسن لغيره بشاهديه، من حديث ابن سمرة -المتقدم قبله-، وحديث أنس -الآتي بعده-، دون قوله: (فتصدق عثمان بثلاث مئة بعير، بأحلاسها، وأقتاها)؛ فإني لم أره حسب بحثي إلا من هذا الوجه. ووقع في الحديثين المشار إليهما أن عثمان تصدق بدنانير -وهو الصحيح المحفوظ-، والله أعلم.

٩٦٢ - [٣٦] عن أنس بن مالك عليه -قال جاء عثمان - رضي الله عنه - بدنانير، فألقاها في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل رسول الله يقلبها، ويقول: (مَا عَلَى عثمانُ مَا فعلَ بعدَ اليَوم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن أحمد بن محمد بن سعيد عن زيد بن الحريش<sup>(۳)</sup> عن عمرو بن صالح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به... وقال: (و لم يروه إلا زيد بن الحريش عن عمرو بن صالح، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد)اه...وهذا إسناد فيه عدة علل، فيه: أحمد بن معيد، وهو ابن عقدة، رافضي، ضعفه جماعة لروايت بالوجادات، ولكثرة مناكيره. وشيخه زيد بن الحريش هو: الأهوازي،

<sup>(</sup>۱) التقريب (ص/ ۷۸۰) ت/ ۵۶۲۰.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۳-۲۲) ورقمه/ ۲۰۳٤.

<sup>(</sup>٣) بفتح الحاء المهملة، وكسر الراء المخففة، وفي آخره شين معجمة.-انظر: الإكمال(٢/ ٢٢٤).

نزيل البصرة، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات، وقال: (ربمها أخطاً)، وقال ابن القطان: (مجهول الحال)، وهو كما قال. وشيخه: عمرو بن صالح هو: قاضي رامهرمز، ترجم له ابن عدي<sup>(۱)</sup> وساق له حديثاً خير هذا الحديث مما لا يتابع عليه)، وأورده السذهبي في هذا -وقال: (وله غير هذا الحديث مما لا يتابع عليه)، وأورده السذهبي في الميزان<sup>(۱)</sup>، وقال: (تكلم فيه)، وقال في حديثه عند ابن عدي: (وهو منكر حدا).

وقصر الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٣)</sup> إذ أعل الحديث هنا بضعف عمرو ابن صالح هذا فحسب. وشيخه: سعيد بن أبي عروبة اختلط، ولا يدرى متى سمع منه. وفي الإسناد –أيضاً–عنعنة قتادة، وهو: ابن دعامة، عده الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، ولم يصرح بالتحديث. ومتن الحديث: حسن لغيره بشاهديه المتقدمين عليه—والله أعلم—.

وتقدم ( $^{(1)}$  من حدیث عمران بن حصین ینمیه: ( $^{(1)}$  من حدیث عمران بن عمل بعد الیوم)... رواه: الطبرانی فی الکبیر باسناد واه.

<sup>(</sup>۱) الكامل(٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۱۸۹) ت/ ۱۳۸۸.

<sup>.(</sup>No /9) (T)

<sup>(</sup>٤) في الباب الأول، ورقمه/ ٨٣.

٣٢٩-[٣٢] عن عثمان-رضي الله عنه - أنه قال لجماعـــة يــوم الدار (١):

أنشدكم بالله، والإسلام (٢): هل تعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قدم المدينة، وليس بها ماء يستعذب، غير بئر رومة، فقال: (مسن يشتَري بئرَ رُومَة، فيجعلْ دلوَهُ معَ دلاءِ المسلمينَ بخيرٍ منها في الجنّسة)، فاشتريتها؟ فقالوا: اللهم نعم.

ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (منْ يشتَرِي بقعةَ آلِ فُــلان، فقال رسول الله-صلى الله عنها في الجنّة)، فاشتريتها؟ قالوا: اللهم نعم.

ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أبي جهزت جيش العسرة من مالي؟ قال: اللهم نعم.

ثم قال: أنشدكم بالله، والإسلام هل تعلمون أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان على ثبير مكة، فركضه برجله، وقال: (اسكن ثـبير، فإنّما عليك نبيّ، وصدّيق، وشهيدان)؟ قالوا: اللهمّ نعم.

<sup>(</sup>١) يعنى: يوم قتل عثمان. والدار دار عثمان، حصر فيها، ثم اقتحمت عليه، فقتل شهيداً-رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>٢) قُولُه: (أنشدكم) بضم الشين، أي: أسألكم. وقوله: (بالله، والإسلام) أي بحقهما... كأنه ذكرهم بحق الله، وحق الإسلام.

<sup>-</sup>انظر: تحفة الأحوذي (١٠/ ١٩٥-١٩٦).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> — واللفظ له –، والنسائي<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريق يحيى ابن أبي الحجاج عن أبي مسعود الجريري<sup>(۲)</sup> عن ثمامة بن حزن<sup>(۱)</sup> القشيري عن عثمان به...قال الترمذي: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان) اه... وفي السند: يحيى بن أبي الحجاج، قال يحيى بن معين أبي الحجاج، وقال أبو معين<sup>(۱)</sup>: (لم يكن بثقة)، وقال –مرة –<sup>(۱)</sup>: (ليس بشيء)، وقال أبو

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عثمان – رضي الله عنه-)٥/ ٥٨٥-٥٨٥ ورقمه/ ٣٧٠٣ عن عبدالله بن عبدالرحمن، وعباس الدوري، وغير واحد-قال: والمعنى واحد-، كلهم عن سعيد بن عامر(هو: الضبعي) عن يجيى بن أبي الحجاج (وهو: المنقري) به.

<sup>(</sup>٢) في(كتاب الأحباس، باب: وقف المساحد) ٦/ ٢٣٥-٢٣٦ ورقمه/ ٣٦٠٨ عن زياد بن أيوب عن سعيد بن عامر به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) والحديث من طريق الجريري رواه أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ١٢١-١٢١) ورقمه/ ١٣٠٥، ١٣٠٦، وابن خزيمة في صحيحه (٤/ ١٢١-١٢١) ورقمه/ ٢، ٣، ٤، وابن عساكر ورقمه/ ٢، ٣، ٥، وابن عساكر في تأريخه (ترجمة عثمان) ص/ ٣٣٩، كلهم من طرق عنه به..

<sup>(</sup>٤) بفتح المهملة، وسكون الزاي، ثم النون. قاله ابن حجر في: التقريب (ص/ ١٨٩) ت/ ٨٥٨.

<sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات ابن الجنيد له(ص/ ٢٤٩) ت/ ٨٨، وزاد: (قلت: إنه يحدث عنه سعيد بن عامر. قال: كان سعيد بن عامر لا يبالي عمن حدث)اهـ، وسعيد بن عامر هو الراوي عنه هنا، قال الحافظ في التقريب (ص/ ٣٨١) ت/ ٣٣٥١: (ثقة صالح، وقال أبو حاتم: ربما وهم)اهـ، وفي الجرح والتعديل(٤/ ٤٩) ت/ ٢٠٨ أن أبا حاتم قال: (هو صدوق).

<sup>(</sup>٦) كما في: تهذيب الكمال(٣١/ ٢٦٥).

حاتم الرازي(۱): (ليس بالقوي)، وذكره ابن حبان في الثقات(۱)، وهـو ضعيف ضعفه – أيضاً –: الذهبي(۱)، وابن حجر(١). وأبو مسعود الجريسري هو: سعيد بن إياس، اختلط بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه ابـن أبي الحجاج ... وتابعه هلال ابن حق(۱)، روى حديثه ابن أبي عاصم في السنة(۱)، وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائد مسند أبيه(۱)، والـدارقطني في سننه(۱)، وسمعه هلال من الجريري بعد الاختلاط(۱)، وهلال روى عنه جماعة (۱۱)، و لم يوثقه غير ابن حبان(۱۱)، وقال الألباني(۱۲) في إسـناد حديثه: (وإسناده حسن)؛ فإن هلالاً روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان)هـ.

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (٩/ ١٣٩) ت/ ٥٨٨.

<sup>·(</sup>Y00/9)(Y)

<sup>(</sup>٣) انظر: الديوان(ص/ ٤٣٢) ت/ ٤٦١٢، والميزان(٥/ ٤٢) ت/ ٩٤٧٩.

 <sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٠٥١) ت/ ٧٥٧٧.

<sup>(</sup>٥) بكسر المهملة. -التقريب (ص/ ١٠٢٦) ت/ ٧٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٥٨٠-٥٨١) ورقمه/ ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) (١/ ٥٥٨-٥٥٩) ورقمه/ ٥٥٥ عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن محمد بن عبدالله الأنصاري عن هلال بررحق به، بنحوه.

<sup>(</sup>٨) (٤/ ١٩٧) ورقمه / ٤، ٥.

<sup>(</sup>٩) انظر: السنة لابن أبي عاصم (٢/ ٥٨١) رقم/ ١٣٠٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر: هَذيب الكمال(٣٠/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١١) الثقات لابن حبان(٧/ ٧٦٥).

<sup>(</sup>۱۲) في تخريجه على صحيح ابن خزيمة (٤/ ١٢١).

ورواه: الترمذي (١)، والنسائي (٢)، والبزار (٣) من طرق عن زيد بن أبي أنيسة (٤)، ورواه: البزار (٥) –أيضاً –من طريق شعبة (٢)، كلاهما عن أبي

- (۱) (٥/ ٥٨٣-٥٨٥) ورقمه/ ٣٦٩٩ عن عبدالله بن عبدالرحمن عن عبدالله بن جعفر الرقى عن عبيدالله بن عمرو عن ابن أبي أنيسة به.
- (٢) (٦/ ٢٣٦–٢٣٧) ورقمه/ ٣٦١٠ عن محمد بن وهب عن محمد بن سلمة عن أبي عبدالرحيم(هو: خالد بن أبي يزيد) عن زيد به، بنحوه. وكان في المسند(محمد بن موهب) —بالميم في اسم أبيه-، وهو خطأ.
- (٣) (٢/ ٥٦) ورقمه/ ٣٩٨ عن محمد بن مسكين عن علي بن معبد عن عبيدالله ابن عمرو عن زيد به، بنحوه.
- (٤) والحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة رواه-أيضاً-: ابن شبة في تأريخ المدينة(٤/ ١١٥٥)، والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد(١/ ١١٥-١١٥) ورقمه/ ٨٤٩، وابن حبان في صحيحه(١٥/ ٣٤٨ ورقمه/ ٢٩١٦)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٩٩) ورقمه/ ١٦٠، ١١، والبيهقي في سننه الكبرى(٦/ ١٦٧)، كلهم من طرق عنه به.
- (٥) (٢/ ٥٧) ورقمه/ ٣٩٩ عن عبدالله بن الحارث المروزي عن عبدان (هو: عبدالله بن عثمان بن حبلة) عن أبيه عن شعبة به.
- (٦) ورواه من طريق شعبة-أيضاً-: البخاري في صحيحه تعليقاً (٥/ ٤٧٧) ورقمه/ ٢٧٨عن عبدالله بن الجارث، وعند الدارقطني في سننه (٤/ ١٩٩ ٢٠٠) ورقمه/ ١٢، والإسماعيلي كما في: الفتح(٥/ ٤٧٧)، وغيرهما من طريق القاسم بن محمد المروزي، كلاهما عن عبدان بتمامه.

إسحاق<sup>(۱)</sup> عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره، ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله—صلى الله عليه وسلم—: (أثبت حراء، فليس عليك إلا نسبي، أو صديق، أو شهيد)؟قالوا: نعم، قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—قال في حيش العسرة: (من ينفق نفقة متقبلة)، والناس مجهودون، معسورون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم. ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد لإ بثمن، فابتعتها، فجعلتها للغني، والفقير، وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم. وأشياء عددها... وفي سند الترمذي عبدالله بن جعفر الرقي، ثقة ربما تغير بأخرة، إلا أنه لم يفحش اختلاطه، وعبدالله بن عمرو، وهو ثقة ربما وهم.

وخالف شعبة وزيد بن أبي أنيسة: يونس بن أبي إســحاق، وابنــه إسرائيل، فروياه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبدالرحمن به بنحــوه ...أخرج حديث يونس النسائي<sup>(۲)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۳)</sup>، كلاهما من طــرق

<sup>(</sup>١) ورواه: الإمام أحمد في الفضائل (١/ ٤٩٥) ورقمه/ ٨٠٥، ورواه: عبدالله في زياداته على الفضائل (١/ ٤٦٤–٤٦٤) ورقمه/ ٧٥١ بسنديهما عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه به.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۳۱) ورقمه/ ۳٦٠٩ عن عمران بن بكار بن راشد عن خطاب بن عثمان عن عيسى بن يونس عن أبيه به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٧٨-٤٧٩) ورقمه/ ٤٢٠ عن أبي قطن (هو: عمرو بن الهيثم) عن عيسى بن يونس به، بنحوه.

عن عيسى بن يونس عن أبيه به، بنحوه، وللنسائي: (أنشدكم بالله، رجلاً سمع من رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يقول يوم الجبل —حين اهتز—)، ثم الحديث بنحو هذا، وزاد: (أنشدكم بالله، رجلاً شهد رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يوم بيعة الرضوان يقول: "وهذه يد عثمان"، فانتشد له رحال). ويونس يهم قليلاً، وهو وابنه ممن سمع من أبي إسحاق (وه—و: السبيعي) بعد الاختلاط(۱)، وحديث زيد بن أبي أنيسة، وشعبة ع—ن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن السلمى أشبه.

وسئل الدارقطني<sup>(۲)</sup> عن حديث أبي عبدالرحمن السلمي هذا، فقال: (يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه، فرواه: زيد بن أبي أنيسة، وشعبة وعبدالكبير بن دينار عن أبي إسحاق عن أبي عبدالرحمن السلمي. وخالفهم يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، فروياه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، وقول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب —والله أعلم—). ولعل هذا أولى من قول الحافظ في الفتح (۳):

ورواه: من طريقه الدارقطني في سننه(٤/ ١٩٨) ورقمه/ ٩، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٨٦-٤٨٦). والحديث رواه من طريق يونس –أيضاً–: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٥٨١-٥٨٣) ورقمه/ ١٣٠٩ بسنده عنه به، بنحوه.

<sup>(</sup>١) انظر: الكواكب النيرات، والتعليق عليه(ص/ ٣٥٠،٣٥٦) ت/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) العلل (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤٧٧ /0) (٣)

(لعل لأبي إسحاق فيه إسنادين)، لما عرفت. وحديث أبي إســـحاق مـــن وجهيه لم يصرح فيه بالتحديث، وهو مدلس من الثالثة.

وخلاصة القول في تخريج هذا الحديث: أنه حديث حسن لغيره من طريقي ثمامة بن حزن، وأبي عبدالرحمن السلمي. وحسسه الألباني في صحيح سنن الترمذي<sup>(۱)</sup>، وقال في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (<sup>۲)</sup>: (إسناده صحيح لغيره)، والأول أولى —والله تعالى أعلم—.

ورد في أحاديث عدة أن عثمان-رضي الله عنه - من أهل الجنة -وتقدمت $-^{(7)}$ .

♦ وقوله في الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان على ثبير مكة، فركضه برجله، وقال: (اسكن ثبير، فإنما عليك نبي، وصديق، وشهيدان)، لم أر ذكر ثبير فيه إلا من هذا الوجه. ووردت عدة أحاديث في فضائل العشرة المبشرين بالجنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نحو هذا على حبل حراء (٤).

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۰۹) رقم/ ۲۹۲۱.

<sup>(17) (3/171).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال الحديث رقم/ ٥٥٩، وما بعده.

<sup>(</sup>٤) انظر-مثلاً-الأحاديث رقم/ ٥٥٩-٥٦١، ٥٦٦.

♦ وورد في أحاديث في فضل أبي بكر، وعمر، وعثمان-رضي الله عنهم-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال نحو هذا على جبل أحد<sup>(١)</sup>... وهاتان واقعتان محفوظتان<sup>(٢)</sup>.

عن الأحنف بن قيس -رحمه الله-قـال: حرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع حرجنا حجاجاً، فقدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا إذ أتانا آت، فقال: إن الناس قد اجتمعوا في المسجد، فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفر في وسط المسجد، وفيهم: علي، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، فإنا لكذلك إذ جاء عثمان - رضي الله عنه-... ثم ذكر الحديث، وفيه أن عثمان ناشدهم بالله أيعلمون أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-قال: (منْ يبتاعُ (٣) مِرْبَدَ نَهُ بني فُلان غفر الله لَه)، فابتاعه عثمان، وجعله في المسجد.

<sup>(</sup>١) انظر–مثلاً–الأحاديث رقم/ ٥٨٦–٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) وانظر: الرياض النضرة(١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) أي: يشتري.-انظر: النهاية(باب: الباء مع الياء) ١/ ١٧٣-١٧٤، وتحفة الأحوذي (١٠/ ١٩٠-١٩١).

<sup>(</sup>٤)-بكسر الميم وفتح الباء – وهو هنا: الموضع الذي تحبس فيه الإبل، والغنم. وقيل موضع يجعل فيه التمر لينشف، والأول أصح في الحديث.

<sup>-</sup>انظر: النهاية(باب: الراء مع الباء)٢/ ١٨٢، وهدي الساري(ص/ ١٢٧) وحاشية السندي على سنن النسائي (٦/ ٤٧).

وأنه قال: (منْ ابتاعَ بئرَ رُومةِ (١) غفرَ اللهُ لَه)؟ فابتاعهـــا عثمـــان، وجعلها سقاية المسلمين.

وأنه قال: (منْ يُجهّزُ هؤلاءِ غفرَ الله كَه)، - يعني: جيش العــسرة -، فجهزهم عثمان ؟ وهم في كل ذلك يقولون: اللهم نعم. ثم قال: اللــهم اشهد-ثلاثاً-.

رواه: النسائي  $(^{(7)} - e)$  واللفظ له  $(^{(7)} - e)$  والبزار  $(^{(7)} - e)$  كلاهما من طريق عبدالله بن إدريس، ومن طريق  $(^{(3)} - e)$  سليمان بن طرخان، والإمام أحمد  $(^{(3)} - e)$  من طريق أبي عوانة (هو: الوضاح بن عبدالله) ثلاثتهم عن حصين بن

<sup>(</sup>١) بضم الراء. قاله السيوطي في: حاشيتة على سنن النسائي (٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) في(كتاب الجهاد، باب: فضل من جهز غازيا) ٦/ ٤٦-٤٧ ورقمه/ ٣١٨٢، وفي (كتاب الأحباس، باب وقف المساجد) ٦/ ٢٣٤-٢٣٥ ورقمه/ ٣٦٠٧ عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالله بن إدريس به.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٥) ورقمه/ ٣٩٠ عن محمد بن يزيد الرواس عن ابن إدريس به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أما النسائي ففي (٦/ ٢٣٣-٢٣٣) ورقمه/ ٣٦٠٦ (من كتاب: الأحباس)عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان عن أبيه (هو: ابن طرخان التيمي) به، بنحوه. وأما البزار ففي (٢/ ٤٥-٤٦)رقم/ ٣٩١ عن يعقوب بن إبراهيم عن المعتمر بن سليمان به، بنحوه. ويتضح مما تقدم أن لإسحاق بن إبراهيم إسنادين في هذا الحديث إلى الحصين ابن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٥٣٥-٥٣٦) ورقمه/ ٥١١ عن بمز (هو: ابن أسد) عن أبي عوانة به بنحوه.

عبدالرحمن (۱) عن عمرو بن جاوان (۲) عن الأحنف به... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه رواه: عن الأحنف إلا ابن جاوان، وقد اختلفوا في اسمه (۳)، ولا نعلم روى عن ابن جاوان إلا حصين بن عبدالرحمن) اه... وابن جاوان شيخ لم يرو عنه إلا حصين بن عبدالرحمن، وترجم له البخاري في التأريخ الكبير (٤)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥)، ولم

(۱) الحديث رواه—أيضاً—: أبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۱۶) – ومن طريقه: البيهقي في الدلائل (۲/ ۲۱۵–۲۱٦) –، والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد من طريق حجاج بن نصير، كلاهما (أبو داود، وحجاج) عن أبي عوانة، وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۲۸۱–۲۸۷) ورقمه/ ۱، وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۲۸۹–۸۰۰) ورقمه/ ورقمه/ ۱۳۰۳ من حديث ابن إدريس. وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۸۰۰) ورقمه/ ۱۳۰۶ من طريق سليمان التيمي. وابن خزيمة (٤/ ۱۱۹–۱۲۰) ورقمه/ ۲۲۸۷، وابن حبان (الإحسان ورقمه/ ۲۲۰۷) في صحيحيهما من طريق ابن إدريس، والدارقطني في السنن (٤/ ۱۹۵–۱۹۰) ورقمه/ ۱ من طريق حرير (هو: ابن عبدالحميد) وغيره، کلهم عن حصين بن عبدالرحمن به.

(٢) بالجيم. -التقريب (ص/ ٧٣١) ت/ ٥٠٣٣.

(٣) وقال الدارقطني في العلل(٣/ ١٥) رقم السؤال/ ٢٥٨: (... اختلف عن حصين في اسم حاوان، فقال حرير بن عبدالحميد وأبو عوانة، وسليمان التيمي، وأبو حفص الأبار، وعلي بن عاصم: عن حصين عن عمرو بن حاوان. وقال شعبة، وخالد، وابن إدريس: عن حصين عن عمر بن حاوان -والله أعلم بالصواب-اه-، وقال ابن إدريس عند النسائي: عمرو بن حاون.

(٤) (٦/ ٢٤٦) ت/ ١٩٧٧.

(٥) (٦/ ۲۱) ت/ ۲۷ه.

يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وقال الذهبي<sup>(۲)</sup>: (لا يعرف). وحصين بن عبدالرحمن اختلط، وسليمان بن طرخان ممن روى عنه قبل اختلاطه؛ فالإسناد: ضعيف. وللحديث شواهد يرتقي بما إلى درجة: الحسن لغيره، مذكورة في هذا القسم.

٩٦٩ - [٣٨] عن عثمان -رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (منْ يشترِي هذه الزَّنقَةَ (٣)، ويزيدُهَا في المسجد، ولُه بيتٌ في الجنَّة)؟ فاشتريتها، وزدها في المسجد.

رواه: البزار<sup>(1)</sup> عن بشر بن آدم عن زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي ثور الفهمي عنه به، في قصة، مطولا... وابن لهيعة هو: عبدالله، ضعيف، ومدلس، لكنه قد صرح بالتحديث، وبقية رجاله لا بأس بهم. وأبو ثور الفهمي-المذكور في إسناد البزار-له صحبة، ولا يُعرف اسمه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٧/ ١٦٨) وسماه: عمر-بضم العين-.

<sup>(</sup>٢) الميزان(٤/ ١٧٠) ت/ ٦٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) أي: ناحية دار. انظر: لسان العرب(حرف: القاف، فصل: الزاي) ١٠/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٩٣) ورقمه/ ٤٤٨، وانظر: كشف الأستار (٣/ ١٧٧–١٧٨) رقم/ ٢٥١٠.

<sup>(</sup>٥) وانظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم(٣/ ٨) ت/ ٩٧٥، وفتح الباب لابن منده(ص/ ١٧٧) ت/ ١٤٠٦، والإصابة(٤/ ٣٠) ت/ ١٧٩.

ورواه: أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup> عن زيد بن الحباب به... فضعف الحديث ينجبر بالمتابعات، والشواهد، فهو بها: حسن لغيره.

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن عبدوس بن كامل السراج (٣)، وأحمد بن محمد البزار الأصبهاني، كلاهما عن عبدالله بن عمر بن أبان عن المحاربي عن أبي مسعود –قال: يعني عبدالأعلى بن أبي المساور الجرار (٤) – عن أبي سلمة به به وأورده الهيثمي في مجمع

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۹۲٪) ورقمه/ ۳۳ –وعنه: ابن أبي عاصم في السنة(۲/ ۸۱٪) ورقمه/ ۱۳۰۸–.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ٤١-٤٤) ورقمه/ ١٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: ابن قانع في المعجم(١/ ٩٠)عن محمد بن عبدوس به.

<sup>(</sup>٤) بالجيم، ورائين. قاله ابن حجر في التقريب(ص/ ٥٦٢) ت/ ٣٧٦١.

الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني ثم قال: (وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور، وهو ضعيف) اهم، وابن أبي المساور متروك، كذبه ابن معين. حدث بهذا عنه: المحاربي، وهو عبدالرحمن بن محمد الكوفي، وهو لا بأس به، إلا أنه كان يدلس، ولا أعلمه صرح بالتحديث. حدث عنه بهذا: عبدالله بسن عمر بن أبان، وهو المعروف بمشكدانة، وهو شيعي، مستكلم فيهو وتقدموا.

وخلاصة القول: أن الحديث واه من هذا الوجه، بهذا اللفظ. وتقدم (٢) نحوه من حديث عثمان – رضي الله عنه – بلفظ: (بخير منها في الجنة)، وهو حديث حسن لغيره – وبالله التوفيق – .

٩٧١ - [٤٠] عن عبدالرحمن بن عوف-رضي الله عنه-: (ألَّهُ شهدَ عطاءَ عثمانَ بنِ عفَّانَ للرَّسولِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - ما جهّزَ بهِ جيشَ العُسْرة، وجاء بسبع مئة أوقيّة (٣) ذهَب).

<sup>(1) (7/ 171).</sup> 

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۹۹۳.

 <sup>(</sup>٣) بضم الهمزة، وتشديد الياء، على وزن: (أفعولة)، والألف زائدة: اسم الأربعين درهما.

<sup>-</sup>انظر: غريب الحديث لأبي عبيد(٢/ ١٨٩)، والمجموع المغيث (٣/ ٤٤٢)، والمجموع المغيث (٣/ ٤٤٢)، والنهاية (باب: الواو مع القاف) ٥/ ٢١٧.

رواه: أبو يعلى (۱) - واللفظ له-، والطبراني في الأوسط (۲)، كلاهما من طريق إبراهيم بن عمر بن أبان عن ابن شهاب عن أبيه عن ابسن عسوف به... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إبراهيم بن عمر ابن أبان بن عثمان، ولا رواه: عن إبراهيم إلا أبو معسشر، تفسرد بسه المقدمي)اه، وهو كما قال. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) وعزاه إليهما هنا، ثم قال: (وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان، وهو ضعيف)، وهسو كما قال. وفي السند أبو معشر يوسف بن يزيد، تقدم أن الحافظ قال: (صدوق له أوهام)، ووالد الزهري ترجم له ابن أبي حاتم (٤)، ولم يسذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (٥). ولا أعلم روى عنه غير ولده، فهو مجهول العين. وتقدم (١) في حديث عبدالرحمن بن سمرة أن عثمان جاء بألف دينار، وهو حسن... فالحديث هنا ضعيف السند،

<sup>(</sup>١) (٢/ ١٦١) ورقمه/ ٨٥٢ عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن يوسف بن يزيد عن إبراهيم بن عمر بن أبان به.

 <sup>(</sup>۲) (٥/ ١٥٠) ورقمه/ ٢٨٨٤عن عبدالله بن الإمام أحمد عن محمد بن أبي بكر
 المقدمي به، بنحوه ... وفي لفظه: (وقية)، بدل (أوقية)، وفيها سقط.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۵۸).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٨٨٨) ت/ ٢٦٨.

<sup>.(</sup>٣٩٧ /0) (0)

<sup>(</sup>٦) برقم/ ٩٦٠.

وسلم-فقال: يا رسول الله، الله، الله، الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم-لصاحب البقعة التي زيدت في مسجد المدينة: (لك كما بيت في الجنّة)، فقال: لا. فجاء عثمان، فقال له: لك كما عشرة آلاف، فاشتراها منه، ثم جاء عثمان إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال: يا رسول الله، اشتر مني البقعة التي اشتريتها من الأنصاري، فاشتراها منه ببيت في الجنة.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أبي غسان أحمد بن سهل السكري الأهوازي عن يزيد بن حكيم العسكري عن سعيد بن مسلمة عن ليث عن زياد بن أبي المليح عن أبيه عنه به ... وأورده الهيئمسي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه زياد بن أبي المليح، وهو ضعيف)اه، وهو كما قال، قال أبو حاتم<sup>(۳)</sup>: (ليس بالقوي)، وضعفهأيضاً: الدارقطني<sup>(٤)</sup>، والذهبي<sup>(٥)</sup>. حدث به عنه: ليث، وهو: ابن أبي سليم، اختلط، فلم يتميز حديثه، فتُرك وتقدم -. وحدث به عن ليث: سعيد بن مسلمة، وهو: ابن هشام الأموي، تقدم أنه ضعيف له مناكير، ووهاه: ابن معين، والبخاري. وحدث به عن سعيد بن مسلمة: يزيد بن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۲) ورقمه/ ۲۱ه.

<sup>·(</sup>X7 /9) (Y)

<sup>(</sup>٣) كما في: الميزان(٢/ ٢٨٣) ت/ ٢٩٦٣.

<sup>(</sup>٤)كما في: سؤالات البرقاني له(ص/ ٦٥) ت/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني(١/ ٢٤٤) ت/ ٢٢٤٦.

حكيم العسكري، ولم أقف على ترجمة له. وحدث به عن يزيد: أبو غسان الأهوازي، ولا يعرف من هو، له أخبار غرائب ومناكير -وتقدم-...فالإسناد: ضعيف حداً، فيه أربع علل، ورجل لم اقف على ترجمتهوبالله التوفيق-.

وروى القطيعي<sup>(۱)</sup>، وأبو نعيم<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريق زكريا بن يحيى عن سليمان بن حيان عن عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر قال: سمعت رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يقول: (من زاد بيتا في المسجد، فله الجنة، ومن جهز جيش العسرة فله الجنة)، قال: ففعل ذلك عثمان بن عفان. فقال النبي—صلى الله عليه وسلم—: (ما ضر عثمان ما عمل؛ غفر الله لك يا عثمان). هذا لفظ القطيعي، ولأبي نعيم: (مسن زاد بيتا في المسجد فله الجنة)، ففعل ذلك عثمان. وزكريا بن يحيى هو: الكسسائي، المسجد فله الجديث<sup>(۱)</sup>.

٩٧٣ – [٤٢] عن أبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنـــه – أنـــه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم –قد رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيـــه يـــدعو

<sup>(</sup>١) زياداته على الفضائل (١/ ١٨ه-١٩٥) ورقمه/ ٨٥٤.

<sup>(</sup>۲) فضائل الخلفاء (ص/ ۹۰) ورقمه/ ۸٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/ ١٧٩) ت/ ٢١١، وللدارقطيني (ص/ ٢٢٠) ت/ ٢٤٠، ولابن الجوزي (١/ ٢٩٥-٢٩٦) ت/ ١٢٧٨، والميزان (٢/ ٢٦٥) ت/ ٢٨٩٠.

لعثمان، دعاء ما سمعه دعا لأحد قبله، ولا بعده: (اللهم أعط عثمان اللهم افعل بعثمان). قاله بعد أن تصدق عثمان على المسلمين في غراة أصاب الناس فيها جهد، وأهدى إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، فعرف الفرح في وجهه — صلى الله عليه وسلم-.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، وفي الأوسط<sup>(۲)</sup> بسنده عن سعيد بن محمد الوراق عن فضيل بن غزوان عن أبي المغيرة الذهلي<sup>(۳)</sup> عن فلفلة<sup>(٤)</sup> الجعفي عن أبي مسعود به، مطولا... قال في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري إلا بهذا الإسناد، تفرد به سعيد بن محمد الوراق)اه، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٥)</sup>، وعزاه إليه هنا، ثم قال: (وفيه سعيد بن محمد الوراق، وهو ضعيف. ورواه: في الأوسط في رؤيا رآها الحسن بن على-رضى الله عنهما-)اهد وسعيد الدوراق ضعفه

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۲٤٩) ورقمه/ ٢٩٤عن محمد بن راشد الأصبهاني عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن سعيد بن محمد الوراق به.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۱۲۰–۱۲۰) ورقمه/ ۷۲۰۱ بسنده في الكبير، ومتنه أطول منه-، ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل لأبيه(۱/ ۲۳۶–۲۳۰) ورقمه/ ۲۸۷ عن إبراهيم بن سعيد الطبري عن سعيد بن محمد الوراق به.

<sup>(</sup>٣) بضم الذال المعجمة، وسكون الهاء، وفي آخرها اللام.-الأنساب(٣/ ١٨)

<sup>(</sup>٤) بفاءين، مضمومتين. -انظر: المغنى (ص/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٥٨).

الجمهور (۱)، وتركه الدارقطني (۲)، ولم يحسن أمره - في ما أعلم - غير ابسن حبان (۲)، والحاكم (غ)، وهذا من تساهلهما. وأبو المغيرة الذهلي هو: سماك ابن حرب صدوق تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، ولا يدرى متى سمع منسه ابن غزوان. وفي السند: فلفلة الجعفي، روى عنه جماعة (۵)، وقال ابسن سعد (۲): (كان قليل الحديث)، وذكره ابن حبان في الثقات (۷)، وقال الحافظ (۸): (مقبول) -أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث -، ولا متابع له فيما أعلم -. وفيه -أيضاً -: محمد بن راشد الأصبهاني - شيخ الطبراني ترجم له أبو نعيم في ذكر أحبار أصبهان (۹)، والصفدي في السوافي بالوفيات (۱۰)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>۱) انظر: تأریخ بغداد (۹/ ۷۱) ت/ ۲۰۵3، وتهذیب الکمال(۱۱/ ٤٧) ت/ ۲۳٤٩.

<sup>(</sup>٢)كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٣٢) ت/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) الثقات(٦/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤)كما في: التهذيب(٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تهذيب الكمال(٢٣/ ٣١٦) ت/ ٤٧٧٤.

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى (٦/ ٢٠٤)

<sup>.(</sup>r. /0) (Y)

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  التقريب (m/ VAV)  $(\pi/V)$  (۸)

<sup>(</sup>٩) (٢/ ١٧٣) ت/ ١٣٨٧.

<sup>(</sup>۱۰) (۲/ ۸۲).

ومما سبق يظهر أن الإسناد ضعيف. ولا أعلم للمتن بلفظه، وقصته ما يشهد له-وبالله التوفيق-.

٩٧٤ - [٤٣] عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على، فرأى لحماً، فقال: (من بعث هذا)؟ قالت: عثمان. قالت: (فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رافعاً يديه يدعُو لعثمان).

هذا الحديث رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن زيد بن أخزم أبي طالب الطائي عسن عبدالله بن داود عن إسماعيل بن عبدالملك عن ابن أبي مليكة<sup>(۲)</sup> عنها به... وقال: (لا نعلم رواه: بهذا السند إلا إسماعيل)اه...

وإسماعيل هو: ابن عبدالملك بن أبي الصفيراء (٣) الأسدي، ضعفه: ابن معين (٤)، وأبو حاتم (٥)، والنسائي (١)، والعقيلي (٧)، وابن حبان (٨)، وابسن

<sup>(</sup>١)كما في: كشف الأستار (٣/ ١٧٧) ورقمه/ ٢٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) سقطت الأداة من كشف الأستار، وإثابتها صحيح.

<sup>(</sup>٣) بالمهملة، والفاء، مصغرا. -التقريب (ص/ ١٤١ - ١٤٢) ت/ ٤٦٩.

 <sup>(</sup>٤) التأريخ -رواية: الدوري-(٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ١٨٦) ت/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٦) الضفاء والمتروكون (ص/ ١٥١) تم٣٣.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (١/ ٨٥) ت/ ٩٧.

<sup>(</sup>٨) المحروحين (١/ ١٢١).

عدي (١)، في آخرين؛ فالحديث: ضعيف، ولم أر له متابعات، ولا شواهد بقصته، ولفظه.

ومنه يتبين أن ما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٢)</sup> من أن إسناده حسن غير صحيح. وابن أبي مليكة —في الإسناد–هو: عبدالله بن عبيدالله.

ورواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (٣) من طريق سليمان الشاذكوني، ومن طريق ٤ محمد بن عبيد، كلاهما عن عبدالحميد الحماني عن إسماعيل به، بلفظ: (ما رأيت رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يدعو لفرد إلا لعثمان بن عفان؛ فإين رأيته—يعني يلعو—، حتى رأيت ضبعيه)... هذا لفظ الشاذكوني. ولحمد بن عبيد نحو أوله، ثم فيه قال: (اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان)! والشاذكوني متروك. والحماني ضعفه جماعة —وتقدما—.

وللحديث طريق أخرى عن عائشة، رواها: أبو نعيم في في ضائل الخلفاء (٥) بسنده عن محمد بن يعلى الثقفي عن أبي نعيم عمر بن صبح عن خالد بن ميمون عن عبدالكريم بن أبي أمية عن طاوس عن عائسشة في حديث فيه طول –قالت: فما جلس رسول الله –صلى الله عليه وسلم –حتى

<sup>(</sup>۱) الكامل(۱/ ۲۷۹–۲۸۰).

<sup>.(</sup>Ao/9)(Y)

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٠٩) ورقمه/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٢١-٥٢١) ورقمه/ ٨٦٢.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٥١-٥٢) ورقمه/ ٣٢.

خرج إلى المسجد، ورفع يديه، وقال: (اللهم إين قد رضيت عن عثمان فارض عنه)-قالها ثلاثا-... وقال: (هذا حديث غريب من حديث محمد ابن يعلى عن عمر بن صبح، لا أعلم رواه: غيره، وفيه لين)اه...

ومحمد بن يعلى هو: المعروف بزنبور، ذكره البحاري في تأريخه الكبير (۱)، وقال: (يتكلمون فيه). وهو ضعيف وهاه غير واحد (۲). وشيخه عمر بن صبح متروك، روى أحاديث موضوعة، وكذبه ابن راهويه ( $^{(7)}$ . وعبدالكريم هو: ابن أبي المخارق ضعيف. وهو، وزنبور تقدما. والطريق واهية لا يُفرح ها.

9۷٥ – [٤٤] عن أنس بن مالك – رضي الله تعالى عنه – قـــال: قـــال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (إنَّ عثمانَ أوّلُ منْ هاجرَ إلى اللهِ بأهلِــهِ بعدَ لُوْط).

هـــذا الحــديث رواه: أبو القاسم الطبراني في معجمــه الكــبير<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن الإمــام أحمد بن حنبل عــن بــشــار بــن موســــى

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۲۸) ت/ ۱۲۸.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۸/ ۱۳۰) ت/ ۵۸۷، والمحروحين (۲/ ۲۲۷)،
 والكاشف (۲/ ۲۳۲) ت/ ۲۳۱، والتهذيب (۹/ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) المدخل للحاكم (ص/ ١٦٣) ت/ ١١٣، والضعفاء لابن الجوزي (٢/ ٢١١) ت/ ٢٤٧٤، والكشف الحثيث(ص/ ١٩٧) ت/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٩٠) ورقمه/ ١٤٣.

الخفاف<sup>(۱)</sup> عن الحسن بن زياد البرجمي<sup>(۲)</sup> عن قتادة عن النضر ابن أنسس عن أبيه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه الحسن بن زياد البرجمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات)اهـ... والحسن بن زياد لم أعرفه هنا أيضاً -، يرويه عنه: بشار بن موسى الخفاف، ضعفه الجمهور، ووهاه بعض النقاد. وقتادة هو: ابن دعامة، مدلس، وصرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم في السنة (٤) ... والإسناد: ضعيف؛ من أجل بشار الخفاف، ولا أعلم ما يقويه.

وروى العقيلي<sup>(°)</sup>، وابن عدي<sup>(۲)</sup>، وأبو نعيم<sup>(۷)</sup> من طريق عبدالملك بن عبدالرحمن —من ولد عتاب بن أسيد—عن ابن جريج عن عطاء عن ابــن عباس قال: (أول من هاجر إلى رسول الله—صلى الله عليه وسلم—عثمان

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: يعقوب في المعرفة والتأريخ (۲/ ۲۱۸) عن العباس بن عبدالعظيم العنبري، وأبو نعيم في المعرفة((7/ 194 )) ورقمه / ۷۳۵۲ بسنده عن محمد بن عبدالرحيم، كلاهما عن بشار بن موسى به، ووقع في المعرفة: (بشر بن موسى، ثنا الحسين بن زياد)، والصحيح: بشار. ووقع في سند الطبراني (-2)ما مر-: (الحسن) مكان: (الحسين) والحسين بن زياد جماعة ليس هذا منهم!

<sup>(</sup>٢) بضم الباء المنقوطة بواحدة، وسكون الراء، وضم الجيم، وهذه النسبة إلى: (البراجم) وهي: قبيلة من تميم بن مر. -الأنساب(١/ ٣٠٨)

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۸۰ ۱۸).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٨٢٥) ورقمه/ ١٣١١.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) الكامل (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٧) فضائل الخلفاء (ص/ ٧٦) ورقمه/ ٦٥.

ابن عفان، كما هاجر لوط)... قال العقيلي: (ليس له من حديث ابن جريج أصل)، وقال في عبدالملك: (حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به)اه، يعني: حديثه هذا. وقال أبو نعيم: (رواه: الواقدي عن ابن جريج)اه، والواقدي متروك. وابن جريج لم يصرح بالتحديث.

صلى الله عليه وسلم-: (ما كان بين عثمان، ورقيّة، ولوط من مهاجر). وواه: الطبراني في الكبير (۱) عن عيسى بن محمد السمسار الواسطي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن عثمان بن حالد العثماني عن عبدالله ابن عمرو بن وهيب مولى زيد بن ثابت - عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه به، وقال: (يعني: ألهما أول من هاجر إلى أرض الجبشة)... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: عثمان بسن حالد العثماني، وهو متروك) اها، وهو كما قال؛ فالحديث: ضعيف حدا. وشيخ الطبراني عيسى بن محمد السمسار، وعمرو بن وهيس، لم خدا. وشيخ الطبراني عيسى بن محمد السمسار، وعمرو بن وهيسب، لم أوله ذكراً قف على ترجمة لأي منهما. وعبدالله بن عمرو بن وهيب لم أو له ذكراً إلا في الثقات لابن حبان (۳).

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٣٩-١٤) ورقمه/ ١٨٨١.

<sup>.(</sup>A1/9)(Y)

<sup>(</sup>۳) (۸/ ۳۳۹).

١٧٧-٩٧٨ - [٤٧-٤٦] عن طلحة بن عبيدالله قال: قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لكلِّ نبيِّ رفيقٌ. ورفيقي-يعنى: في الجنَّة-: عُثْمَان).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، كلاهما عن أبي هشام الرفاعي<sup>(۳)</sup> عن يحيى بن اليمان عن شيخ من بني زهرة<sup>(٤)</sup> عن الحارث بن عبدالرحمن بسن أبي ذباب<sup>(٥)</sup> عن طلحة به... وليس لأبي يعلى فيه: (يعني في الجنة). قال الترمذي: (هذا حديث غريب، ليس إسناده بالقوي، وهو منقطع)اه... وهو كما قال فيه شيخه: أبو هشام الرفاعي، وهو: محمد بسن يزيد العجلي، ضعيف متهم بسرقة الحديث<sup>(۱)</sup>، وقال البخاري<sup>(۷)</sup>: (رأيتهم مجتمعين على ضعفه)اه...

<sup>(</sup>۱) في(كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان-رضي الله عنه)٥/ ٥٨٣ ورقمه/ ٣٦٩٨، ورواه: من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۸) ورقمه/ ٦٦٥.

<sup>(</sup>٣) بكسر الراء، وفتح الفاء وفي آخرها العين المهملة، منسوب إلى الجد. -انظر: الأنساب(٣/ ٧٩).

 <sup>(</sup>٤) بضــم الزاي، وسكون الهاء. -انظر: الإكمال(٤/ ١٩٥)، والأنساب (٣/).
 ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: تأريخ بغداد (٣/ ٣٧٥) ت/ ١٤٩٠، وتهذيب الكمال(٢٧/ ٢٤) ت/ ٥٧٠٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: تأریخ بغداد (۳/ ۳۷۷) ت/ ۱٤۹۰.

وورد الحديث من غير طريقه، فقد رواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل لأبيه (۱) عن شجاع بن مخلد، ورواه: القطيعي (۱) بسنده عن محمد بن يزيد، ورواه (۱) –أيضاً –بسنده عن العلاء بن عمرو الحنفي، ثلاثتهم عن ابن اليمان به... وشجاع، والعلاء صدوقان (۱). ويحيى ابن اليمان –الذي تدور عليه الأسانيد –ضعفه الجمهور (۱)، وكان قد فلج، وتغير حفظه (۱)، ولا يدرى متى سمع من حدث بهذا عنه، وشيخه لم يسم، ويرويه عن الحارث بن عبدالرحمن، قال أبو زرعة (۱): (لا بأس به)، وقال أبو حاتم (۱): (ليس بذاك القوي يكتب حديثه) اهد، وقال الحافظ (۱۹): (صدوق يهم) اهد، وحديثه عن طلحة مرسل (۱۱)، وهدا ما قصده الترمذي بقوله: (وهو منقطع).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۰۰۲) ورقمه/ ۸۲۰، و(۱/ ۲۱۱) ورقمه/ ۸۲۰، ۸۲۱.

<sup>(</sup>٢) زياداته على الفضائل(١/ ١٥) ورقمه/ ٨٤١.

<sup>(</sup>٣) في زياداته على الفضائل (١/ ٤٠١) ورقمه/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: التقريب (ص/ ٤٣١) ت/ ٢٧٦٣، والجرح(٦/ ٣٥٩) ت/ ١٩٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر العلل —رواية المروذي—(ص/ ٦٠) ت/ ٥٣، وتهذيب الكمال(٣٢/ ٥٥) ت/ ٦٩٥٣.

 <sup>(</sup>٦) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ٤٣٦) ت/ ٦٧.

<sup>(</sup>۷) كما في: الجرح والتعديل(۳/ ۸۰) ت/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/ ٢١١) ت/ ١٠٣٧.

<sup>(</sup>١٠) انظر: التهذيب(٢/ ١٤٨)، وتحفة الأحوذي(١٠/ ١٨٩).

ورواه: البزار (۱) بسنده عن القاسم بن الحكم الأنصاري عن أبي عبادة الزرقي (۲) عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عثمان قال لطلحة بن عبيدالله: انشدك بالله يا طلحة، هل تعلم أن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—كان بمكان كذا وكذا، وأنا وأنت معه، ليس غيري وغيرك، فقال لك يا طلحة: (إن لكل نبي رفيقا من أمته في الجنة، وإن عثمان هذا رفيقي في الجنة)؟ فقال: اللهم نعم. وقال عقبه: (وهذا الحديث رواه: عثمان وطلحة بن عبيدالله، ولا نعلم روى أسلم عن عثمان غير هذا الحديث)، وله نحوه في الموضع الثاني.

(۱) (۲/ ۲۹–۳۰) ورقمه/ ۳۷٤، و(۳/ ۱۶۱–۱۹۷) ورقمه/ ۹۰۳، عن محمد ابن المثنى عن القاسم بن الحكم به.

(٢) بضم الزاي، وفتح الراء، وفي آخرها القاف. -الأنساب (٣/ ١٤٧).

والحديث رواه من طريق أبي عبادة الزرقي -أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة ( $^1$ /  $^1$ 00) ورقمه/  $^1$ 00، وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه ( $^1$ 00،  $^1$ 00) ورقمه/  $^1$ 00، وزوائده على الفضائل ( $^1$ 10،  $^1$ 00) ورقمه/  $^1$ 00، وزوائده على الفضائل ( $^1$ 10،  $^1$ 0،  $^1$ 0، ورقمه/  $^1$ 0،  $^1$ 0، والقطيعي في طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية ( $^1$ 10،  $^1$ 0،  $^1$ 0، ورقمه/  $^1$ 0، والعقيلي في الضعفاء ( $^1$ 10،  $^1$ 10، والحاكم في المستدرك ( $^1$ 10،  $^1$ 10،  $^1$ 10، كلهم من طرق عنه به.. قال ابن أبي عاصم في سنده: ( $^1$ 10، عن القاسم بن القاسم..)، وهو تحريف، صحته: عن القاسم بن المحكم  $^1$ 10، وقال ابن الجوزي: (هذا يروى بإسناد أصح من هذا)اهـ، ولعله يقصد إسناد الترمذي، وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح)، ثم أعله بأبي عبادة، والقاسم ابن الحكم، وهو كما قال.

وفيه القاسم بن الحكم الأنصاري، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (سمع أبا عبدادة الزرقي، ولم يصح حديث أبي عبادة)، يعني حديثه هذا، وقال أبو حاتم<sup>(۲)</sup>، والذهبي<sup>(۱)</sup>: (مجهول)، ولينه الحافظ في تقريبه<sup>(۱)</sup>. وأبو عبادة الزرقي هو: عيسى بن عبدالرحمن بن فروة، قال البخاري <sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وتركه: النسائي<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(۷)</sup>، والذهبي<sup>(۸)</sup>، وابن حجر<sup>(۱)</sup>.

ومنه يتبين أن الإسناد واه. ووهم الحاكم فصححه (۱۰)، وتعقبه الذهبي (۱۱)، فأعله بالقاسم بن الحكم-فاقتصر على بعض علله-. وأورده نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۲)، وعزاه إلى عبدالله بن الإمام

<sup>(</sup>١) وانظر: الضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٧٩) ت/ ١٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ١٠٩) ت/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص/ ٣٢٣) ت/ ٣٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ۷۹۰) ت/ ۵٤۹۱.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء الصغير (ص/ ١٧٢) ت/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٢١٦) ت/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٧) المحروحين (٢/ ١١٩–١٢٠).

<sup>(</sup>٨) الديوان(ص/ ٣١٢) ت/ ٣٢٨٥.

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/ ٧٦٨) ت/ ٥٣٤١.

<sup>(</sup>۱۲) (۹/ ۹۱)، وانظره(۷/ ۲۲۸).

أحمد (١)، وأبي يعلى في الكبير، والبزار، ثم قال: (وفي إسسناد عبدالله، والبزار: أبو عبادة الزرقي، وهو متروك، وأسقطه أبو يعلى من السند-والله أعلم-)اه.

وللحديث من هذا الوجه طريق أحرى، رواها: يعقوب بن سفيان في المعرفة ( $^{(7)}$ -ومن طريقه: الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ( $^{(7)}$ - بسنده عن أبي عمرو المديني عن سعيد بن المسيب عن عثمان به، بنحوه ... وأبو عمرو المديني هو: عثمان بن عبدالرحمن الزهري، أحد الضعفاء المتروكين، المتهمين بسرقة الحديث ( $^{(3)}$ )، وفي السند شيخ يعقوب: محمد بن عمر، وهو: الباهلي مولاهم الرومي، ضعيف.

ومما سبق يتضح أن الحديث ورد من وجه واحد عـن طلحـة بـن عبيدالله -رضي الله عنه-، ومن وجهين عنه، وعن عثمان - رضـي الله عنهما-، وأمثلهما طريق الحارث بن عبدالرحمن بـن أبي ذبـاب عنــد

<sup>(</sup>۱) في زوائده على مسند أبيه(۱/ ٥٥٦-٥٥٧) ورقمه/ ٥٥٢، وزوائده على الفضائل (۱/ ٤٨٣-٤٨٣) ورقمه/ ٧٨٣ عن عبيدالله بن عمر القواريري عن القاسم ابن الحكم به، بنحوه.

<sup>·(</sup>T)·/T)(T)

<sup>(</sup>٣٠٠ /٢) (٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي(٢/ ١٦٩) ت/ ٢٢٧١، والميزان(٣/ ٤٤) ت/ ٥٣١١.

الترمذي على ضعفها...والحديث: ضعيف، وبهذا حكم الألباني عليه في ضعيف سنن الترمذي(١)، وضعيف الجامع الصغير(٢).

♦ وجاء في حديث عبدالله بن أبي أوفى – رضي الله عنه – يرفعه: (يا عثمان، إن لكل نبي رفيقا في الجنة، وأنت رفيقي في الجنة)، وتقدم (٣) أنه حديث منكر.

♦ وجاء نحوه في حديثي عثمان وطلحة، وهما واهيان(١٠).

٩٧٩ - [٤٨] عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لكلِّ نبيٌّ رفيقٌ في الجنَّةِ، ورفيقِي فيهَا: عثمانُ ابنُ عفَّان).

هذا حديث رواه: ابن ماجه (٥) عن محمد بن عثمان بن خالد العثماني (٦) عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۶۹۵)رقم/ ۷۶۳.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۱۸۳) رقم/ ۲۷۳۸.

<sup>(</sup>۳) برقم/ ۷۰۰.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديثين رقم/ ٩٧٧، ٩٧٨.

<sup>(</sup>٥) المقدمة(فضائل أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -، فضل عثمان - رضي الله عنه-) ١/ ٤٠ ورقمه/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ورواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (١/ ١٥-٥١٥) ورقمه/ ٨٤٣ عن عبدالله بن الصقر السكري عن محمد بن عثمان به.

أبي هريرة به (١)... قال البوصيري في الزوائد (٢): (هذا إسناد ضعيف، فيه عثمان بن خالد، وهو ضعيف باتفاقهم) اهد، فالإسناد ضعيف جداً، فإن عثمان بن خالد منكر الحديث، نسب إلى الوضع. والراوي عنه: ابنه محمد قال صالح جزرة: (ثقة صدوق، إلا أنه يروي عن أبيه المناكير)، وقال الذهبي في الديوان: (له عن أبيه مناكير)، وقال في الميزان: (نكارها من قبل أبيه) وتقدم -. وابن أبي الزناد ضعفه بعض النقاد لا سيما في أبيه وهذا من روايته عنه -، واختلط بأخرة ولا يدرى أين، ومتي سمع منه الدراوي عنه - وتقدم -.

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة رواها: أبو نعيم في الحلية  $(^{(7)})$ , والخطيب البغدادي في تأريخه  $(^{(3)})$ , وابن الجوزي في العلل المتناهية  $(^{(9)})$ , كلهم من طرق عن يزيد بن مروان عن إسحاق بن نجيح عن عطاء الخراسياني

<sup>(</sup>۱) والحديث من هذا الوجه رواه أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٥٧٥) ورقمه/ ١٢٨٩، وعبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل (۱/ ٤٦٦) ورقمه/ ٧٥٧، وابن عدي في الكامل(٥/ ١٧٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٠٥) ورقمه/ ٣٢٤، والمزي في تمذيب الكمال (١٩/ ٣٦٥)، وغيرهم... قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح.)، ثم أعله بابن أبي الزناد، وعثمان بن خالد.

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (١/ ٥٧-٥٨) ورقمه/ ٤٢.

<sup>(</sup>۳) (۰/ ۲۰۲)، وفي سنده (يزيد بن هارون)، وهذا تحريف، صحته: (ابن مروان).

<sup>(3) (1/ 177-777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١/ ۲۰۳–۲۰۴) ورقمه/ ۳۲۱.

عنه به، بلفظ: (إن لكل نبي خليلا من أمته، وإن خليلي عثمان) —وهذا لفظ أبي نعيم-، وقال: (غريب من حديث عطاء، لم نكتبه إلا من هـذا الوجه)، وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله-صـلى الله عليه وسلم-...) هـ، ثم أعله بأن يزيد بن مروان، وإسحاق بن نجيح —وهو: الملطى-كذابان، وهو كما قال(1).

وخلاصة القول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وهو ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً-(٢). وسبق نحوه من حديث طلحة بن عبيدالله، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما-من وجه ضعيف، لا يثبت.

. ٩٨٠ - [٤٩] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال للـــنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، جاء عثمان. قال: (ذاك رجلٌ منْ أهل الجنّة).

رواه: الطبراني في الكبير (٣)-واللفظ منه-، وفي الأوسط (٤) عن أحمد ابن رشدين عن روح بن صلاح عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة يزيد بن مروان في: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۳/ ۲۱۳) ت/ ۳۸۰۳، والميزان(٦/ ۱۱۳) ت/ .٩٧٥. والملطي تقدم.

<sup>(</sup>٢) وانظر: العلل المتناهية(١/ ٢٠٥–٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) (١٢/ ٣٠٩) ورقمه/ ١٣٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) (١/ ۲۰۷ – ۲۰۸) ورقمه/ ۳۰۲.

عن مجاهد عنه به ... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا روح بن صلاح)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (()، وعزاه إليه في المعجمين، ثم قال: (وإسناده حسن) اهد، وقوله هذا فيه نظر، ومناقسة قوية؛ لأن أحمد بن رشدين - شيخ الطبراني - هو: المصري، صاحب مناكير، ومتهم بوضع الحديث. يرويه عن روح بن صلاح، وهو: المصري - ويقال له: ابن سيابة (()) - وهو ضعيف الحديث، رويت عنه مناكير (()). والليث بن أبي سليم اختلط حداً، فلم يتميز حديثه، فأصبح في عداد المتروكين.

فمما سبق تعلم أن الإسناد واه؛ فيه متهم بالوضع، وغيره ممين لا يعتمدون في جانب الرواية. والرواية في هذا المعنى المذكور في الحديث ثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من غير هذه الطريق (٢)-والله ولي التوفيق-.

٩٨١ – [٥٠] عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – قـــال: سمعـــت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (عثمانُ في الجنّة).

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۸–۸۸).

 <sup>(</sup>٢) بسين مهملة، بعدها ياء مفتوحة معجمة باثنتين من تحتها، وبعد الألف باء معجمة بواحدة.

<sup>-</sup>انظر: الإكمال(٥/ ١٤-١٥)، والمؤتلف والمختلف للدارقطني (٣/ ١٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل لابن عدي(٣/ ١٤٦)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٢٨٧) ت/ ١٢٤٣، ولسان الميزان(٢/ ٤٦٥–٤٦٦) ت/ ١٨٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر –مثلاً –الأحاديث الواردة في فضائل العشرة المبشرين بالجنة.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن حباب بن صالح الواسطي عن محمد ابن حرب النشائي عن إسماعيل بن يجي بن عبيدالله التيمي عن ابن حريج عن عطاء عنه به ... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ابن حريج إلا إسماعيل بن يجي التيمي)اه... و إسماعيل كذاب، وبه أعلل الهيثمسي الحديث في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>. وفي الإسناد عنعنة ابن حسريج، وهو: عبدالملك بن عبدالعزيز مشهور بالتدليس، والتسوية. وحباب بن صالح شيخ الطبراني قال الدارقطني<sup>(۳)</sup>: (شيخ لين).

والحديث كذب من هذا الوجه. وفيما ثبت من أن عثمان من أهـــل الجنة من الأحاديث المتعددة غنية عنه-كما تقدم آنفاً-(1).

٩٨٢ - [٥٦] عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لأم كلثوم - رضي الله عنها-: (زوجُك يحبُّــهُ اللهُ ورسولُهُ، ويُحِبُّ الله، ورسولَه. وأزيدُك: لَو قَدْ دخلتِ الجنَّةَ، فرأيــتِ مترلَهُ، لمْ ترَي أحداً منْ أصحَابي يعلُوهُ في مَترلته (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۹۸) ورقمه/ ۳۰۲۳.

<sup>(</sup>Y) (P \ AA).

<sup>(</sup>٣) كما في: الميزان(١/ ٤٤٨) ت/ ١٦٧٧.

<sup>(</sup>٤) وانظر فضائل العشرة المبشرة، الحديث رقم/ ٥٥٩ وما بعده.

<sup>(</sup>٥) كذا، وفي مجمع الزوائد(٩/ ٨٨): (مترله).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(1)</sup> عن أحمد عن أيوب بن محمد الوزان عن الوليد بن الوليد عن ابن ثوبان عن بكر بن عبدالله المزني عن أبيه عنه به... وسكت عنه —على خلاف غالب عادته—، وأورده الهيثم—ي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه ثم قال: (ورجاله وثقوا، وفيهم خلاف)اه... وشيخ الطبراني أحمد، هو: ابن محمد الأنطاكي، ترجم له ابن عساكر في تأريخ دمشق<sup>(۱)</sup>، والذهبي في تأريخ الإسلام<sup>(1)</sup>، وما ذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. والوليد بن الوليد هو: ابن زيد الدمشقي، ويقال: الوليد بن موسى، قال العقيلي<sup>(0)</sup>: (أحاديثه بواطيل، لا أصول لها، ليس ممن يقيم الحديث)، وأورده ابن حبان في المجروحين<sup>(1)</sup>، وذكر له حديثاً غير هذا، ثم قيال: (وهذا ما لا أصل له من كلام رسول الله—صلى الله عليه وسلم—)، وقال الحاكم<sup>(۷)</sup>: (يروي عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، أحاديثه موضوعة)اه.... وهو صاحب مناكير، وموضوعات<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٥٤ - ٥٥٥) ورقمه/ ١٧٨٥.

<sup>.(</sup>AA /9) (Y)

<sup>(7) (7) (19).</sup> 

<sup>(</sup>٤) حوادث (۲۸۱-۲۹۰هـ) ص/ ۸۵-۸۸.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٤/ ٣٢١) ت/ ١٩٢٣.

<sup>(</sup>r) (T/ YA).

<sup>(</sup>٧) كما في: اللسان (٦/ ٢٢٧) ت/ ٨٠٧.

<sup>(</sup>٨) انظر المجروحين (٣/ ٨١)، والضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص/ ٣٨٦) ت/ ٥٦١، والضعفاء لأبي نعيم(ص/ ١٥٧) ت/ ٢٦١، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي

وشيخه: ابن ثوبان قال الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير)، ووهاه النــسائي، وقال الذهبي: (لم يكن بالمكثر، ولا هو بالحجة، بل صالح الحديث)، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بأخرة)اهــ، ولا يدرى متى تحمل منه الراوي عنه... والبلاء في الحديث من الوليد بن الوليــد، وتقدم بيان حاله؛ فالحديث موضوع، وفي متنه نكارة. وحب النبي-صلى الله عليه وسلم-لعثمان، وقطعه له بالجنة لا يحتاج أحد أن يستدل عليهما مثل هذا الحديث.

٩٨٣ – [٥٢] عن أم عياش – مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم – قالت: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (مَا زُوجتُ عثمانَ أُمَّ كُلثومِ إِلاَّ بِوحْي مَنَ السَّمَاء).

رواه: الطبراني في الكبير (١) واللفظ منه عن محمد بن عبدالله الخضرمي عن كردوس، ورواه: في الأوسط (٢) بمثله عن محمد بن أحمد بن هشام الحربي عن الفضل بن أبي طالب (٣)، كلاهما عن عبدالكريم بن روح

<sup>(7/1)</sup> ت/ ۲۲۷۶، ۲۷۲۳، والمیزان(7/7) ت/ ۹٤۱۲، ۹٤۱۲ و (7/1) ت/ ۹٤۱۲ و (7/1) و

<sup>(</sup>١) (٢٥/ ٩٢) ورقمه/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲۸ – ۱۲۹) ورقمه/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) الحديث من طريقين أحريين عن الفضل رواه-أيضاً-: أبو نعيم في المعرفة(٦/ ٣٥٤) ورقمه/ ٨٠٠٢.

عن أبيه عن أبيه عن حدته أم عياش به.. قال في الأوسط -وقد ذكر آخر بالسند نفسه—: (لا يروى هذان الحديثان عن أم عياش إلا بهذا الإسسناد، تفرد بهما عبدالكريم بن روح) اهه، وعبدالكريم بن روح وهو: ابن عنبسة ابن سعيد البزاز، قال أبو حاتم (۱): (مجهول، ويقال إنه متسروك)، وأورده ابن حبان في الثقات (۲)، وقال: (يخطئ، ويخالف)، وقال السدارقطني (۱): (ضعيف)، وأورده ابن الجوزي في السضعفاء والمتسروكين (۱)، وضعفه كذلك: الذهبي (۱)، وابن حجر (۱). وأبوه (۱)، وجده (۱): مجهولان، لم يرو عن كل منهما إلا ابنه لصلبه؛ فالحديث: ضعيف من هذا الوجه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إلى الطبراني في معجميه المذكورين، ثم قال: (وإسناده حسن، لما تقدم من شواهد) اهه، وما يعنيه بقوله: (لمساقال: (وإسناده حسن، لما تقدم من شواهد) اهه، وما يعنيه بقوله: (لمساقال) المعرود ورده وما يعنيه بقوله: (لمساقال) المعرود وما يعنيه بقوله: (لمساقال) المعرود والمعرود والمعرو

 <sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٦١) ت/ ٣٢٥.

<sup>.(£</sup> Y T / A) (Y)

<sup>(</sup>٣) السنن(٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ١١٤) ت/ ١٩٧٦.

 <sup>(</sup>٥) الديوان(ص/ ٢٥٥) ت/ ٢٥٨٩، والمغني (٢/ ٤٠١) ت/ ٣٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٦١٩) ت/ ٤١٧٨.

<sup>(</sup>۷) انظر: تهذیب الکمال(۹/ ۲٤۸) ت/ ۱۹۳۲، والمجرد فی رجال ابن ماجه (ص/ ۱۱۹) ت/ ۲۸۰۸، والتقریب (ص/ ۳۳۰) ت/ ۲۸۰۸، والمیزان (۲/ ۲۰۰) ت/ ۱۹۷۵، والحلاصة (ص/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>۸) انظر: تمذیب الکمال(۲۲/ ٤١٠) ت/ ٤٥٣٢، والمغنی(۲/ ٤٩٣) ت/ ۹۲۷، والتقریب (ص/ ۲۹۷). والخلاصة للخزرجي (ص/ ۲۹۷). (۹) (۹) (۹/ ۸۳).

تقدم) لا يخلو من أحاديث واهية، أو موضوعة، لا يستشهد بها -وستأتي عقب هذا الحديث-. وكردوس في الإسناد لقب، واسمه: خلف بن محمد الخشاب. والفضل بن أبي طالب هو: الفضل بن جعفر بن عبدالله.

٩٨٤ – [٥٣] عن الزبير بن بكار قال: وقال له النبي – صلى الله عليه وسلم –: (لَو كَانَ عِندِي عَشْرٌ لزَوجتُكُهُنّ) – يعني: عثمان بن عفان رضى الله عنه –.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن عبدالعزيز عنه به ... وعلى ابن عبدالعزيز هو: البغوي. والحديث معضل، بين الزبير، وبين النبي—صلى الله عليه وسلم—مفاوز، عد الحافظ ابن حجر<sup>(۱)</sup> ابن بكار في المرتبة العاشرة، وهي مرتبة كبار الآخذين عن تبع الأتباع<sup>(۱)</sup>، ولا أعلم للحديث ما يصلح أن يشهد له.

وروى عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل لأبيه (٤) عــن إسماعيل أبي معمر عن يجيى بن سليم قال: سمعت عبيدالله عن (٥) الحــسن

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ٤٣٦) ورقمه/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>٢) في التقريب (ص/ ٣٣٤) ت/ ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظره: (ص/ A۲).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٨١) ورقمه/ ٧٨٢.

<sup>(</sup>٥) وقع في المطبوع: (عبدالله بن)، وهذا تحريف.

قال: بلغني أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: (ألا أبو أيم (۱)) ألا ولي أيم، ألا أخو أيم يزوج عثمان، فلو كانت عندي ثالثة لزوجته، وما زوجته إلا بوحي من السماء)... ويجي بن سليم الطائفي، ضعفه أبسو حاتم، والدارقطني، وابن حجر، وغيرهم -وتقدم-. وحديثه هذا عسن عبيدالله، وهو: ابن عمر العمري، قال البخاري (۱): (يجيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيدالله يهم فيها)، وقال النسائي (۱): (وهو منكر الحديث عن عبيدالله بن عمر)اه... والحسن هو: البصري، حديثه مرسل. وأبسو معمر اسمه: إسماعيل بن إبراهيم القطيعي، والحديث من هذا الوجه فيه نكارة؛ لحال يجيى بن سليم في عبيدالله.

وروى أبو نعيم في المعرفة بسنده عن الجارود بن يزيد عن الحجاج ابن أرطاة عن عمير بن سعيد عن عمارة بن رويبة رفعه: (ألا أبو أيم صالح، أو أخوها زوجها من عثمان، فلو كان عندي ثالثة زوجته إياها)... والجارود كذبه أبو أسامة، وأبو حاتم، وقال أبو داود: (غير ثقة) وتقدم قبل هذا-. والحجاج بن أرطاة هو: الكوفي مدلس لم يصرح

 <sup>(</sup>١) أي: امرأة لا زوج لها. ─انظر: لسان العرب(حرف: الميم، فصل: الهمزة)١٢/
 ٣٩.

<sup>(</sup>٢)كما في: العلل الكبير للترمذي (الترتيب ١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) كما في: قديب الكمال(٣١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ۲۰۷۸) ورقمه/ ۲۲۸ه.

بالتحديث -وتقدم أيضاً-. وذكر ابن الأثير (۱) في ترجمة عبدالله بن الحسن نحو هذه الأحاديث عن داود بن عبدالرحمن العطار عن عبدالله بن الحسن مرفوعاً... وقال: (أخرجه أبو موسى، وقال: هذا مرسل بل معضل، فليس للحسن بن عبدالله صحبة) اهد، وهو كما قال، والحسن بن عبدالله هو: ابن حسن بن على بن أبي طالب (۱).

ملى الله عليه وسلم-على قبر ابنته الثانية (٣)، التي كانت عند عثمان، صلى الله عليه وسلم-على قبر ابنته الثانية (١)، التي كانت عند عثمان، فقال: (ألا أبَا أيم، ألا أخا أيم يزوجُها(١)عثمان، فلَو كسنَّ عسشراً لزوجتُهنَّ عثمان، ومَا زوجتُهُ إلا بوحي من السَّمَاء)، وإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-لقي عثمان عند بأب المسجد، فقال: (يا عثمان مند بأب المسجد، فقال: (يا عثمان مثل مخبريل يُخبرُين أنّ الله عن وجلَّ وجلَّ قد زوجَكَ أمَّ كُلتُومٍ علَى مثل صحداق رُقيَّة، وعلَى مثل صحبتها).

<sup>(</sup>١) أسد الغابة (٣/ ١١٠) ت/ ٢٨٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى (لقسم المتمم لتابعي أهل المدينة)ص/ ٢٥٠، وتهذيب الكمال(١٤/ ٤١٤) ت/ ٣٢٢٥.

 <sup>(</sup>٣) هي: أم كلثوم - رضي الله عنها-... انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٨/ ٣٨-٣٧)، ودلائل النبوة للبيهقي (٧/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) وقع في المعجم هذا اللفظ بالتاء المثناة الفوقية في أوله، ولعله تصحيف.

رواه: ابن ماجه (۱)، ورواه: الطبراني في الكبير (۲) — واللفظ له –عن أبي الزنباع روح بن الفرج، كلاهما عن أبي مروان محمد بن عثمان بن خالد العثماني (۲) عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عنه به ... وليس لابن ماجه فيه إلا قوله: (يا عثمان، هذا جبريل..) الخ الحديث، بنحوه. وأورد القطعة الأولى منه الهيثمي في مجمع الزوائد (رواه: الطبراني في حديث طويل، وفيه: عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو: لين، وبقية رجاله ثقات) اهد... وعجيب منه إعلال الحديث بابن أبي الزناد فقط، والراوي عنه عثمان بن خالد متروك الحديث. وابن أبي الزناد، تغير لما قدم بغداد، والراوي عنه مدني. وأبنو مسروان العثماني ضعيف، ووهاء الحديث من جهة أبيه.

<sup>(</sup>١) المقدمة(فضل عثمان – رضي الله عنه–) ١/ ٤١ ورقمه/ ١١٠.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ۳۳۱–۴۳۷) ورقمه/ ۱۰۶۳.

<sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي مروان رواه -أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٥) ورقمه / ١٢٩١، وكذا رواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (١/ ٥١٥) ورقمه / ١٢٩١، وكذا بن على بن المعرفة (٦/ ٩٩ ٣) ورقمه / ٢٣٥٦ عن محمد بن علي بن حبيش، كلاهما عن عبدالله بن الصقر السكري، وساقه القطيعي -أيضاً -(١/ ٥٢٠) ورقمه / ٨٥٨ عن محمد بن يونس القرشي، كلاهما عن أبي مروان به. وساقه أبو نعيم - مرة -(٦/ ٩١٩) ورقمه / ٧٣٥٧ بسنده عن أبي مروان به، بقوله: (يا عثمان، هذا جبريل ...) إلخ الحديث.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٣٨).

وللحديث طريق أخرى، رواها: ابن أبي عاصم في السنة (١)، والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (٢)، كلاهما من طريق عبدالملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن عثمان به، بنحوه، في حديث، فيه طول صدّقه فيه محمد بن أبي بكر الصديق...وعبدالملك بن هارون، دجال هالك، يضع الحديث.

ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٢) عن الطبراني عن جعفر بن إلياس بن صدقة عن عبدالله بن صالح عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان به، بنحوه... وقال: (تفرد به ابن لهيعة عن عقيل) اها، وابن لهيعة ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث. وعبدالله ابن صالح-وتقدما-. وشيخ الطبراني لم أقف على ترجمة له.

9٨٦-[٥٥] عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه-قــال: قــال لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حين زوجني ابنته الأخــرى: (لَــو أَنَّ عندي عشْراً لزوَجتُكهُنَّ، واحدةً بعدَ وَاحدَة، فإنِّى عَنْكَ رَاض).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٤)</sup> عن محمد بن زكريا الغلابي عن يعقوب ابن جعفر بن سليمان عن أبيه عن جده عن عكرمة عن ابن عباس عنه به

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۷۸۸) ورقمه/ ۱۳۰۱.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۹ه) ورقمه/ ۸۵۲.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٩١٩٩) ورقمه/ ٧٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٧٠) ورقمه/ ٦١١٢.

... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ابن عباس عن عثمان إلا بهذا الإسناد، تفرد به يعقوب بن جعفر). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال-وقد عزاه إليه-: (وفيه محمد بن زكريا الغلابي، قال ابن حبان: "يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات"، وقد ضعفه الجمهور، وقد روى هذا عمن لم أعرفه)اه...

ومحمد بن زكريا الهمه غير واحد بوضع الحديث، يرويه عن يعقوب ابن جعفر عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة لم أقف على ترجمة أحد من أصحابها-والله أعلم-.

﴿ وتقدم –قريباً –الطرف الأول في الحديث دون قوله: (واحدة بعـــد واحدة) بأسانيد لم تثبت.

﴿ ورضى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن عثمان – رضي الله عنه – ورد من طرق فيها غنية عن هذه... ومنها: طريق عمر بن الخطاب – رضى الله عنه عند الشيخين – وتقدم – (۲).

٩٨٧-[٥٦] عن عصمة بن مالك - رضي الله عنه-قال: لما ماتست بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-التي تحت عثمان، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (زَوِّجُوا عثمانَ، لَو كَانَ لِي ثَالثةٌ لزوَّجَتُهُ، ومَسا زوَّجتُهُ إلاَّ بوحْي منَ السَّمَاء).

<sup>.(1) (</sup>٩/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) في فضائل العشرة المبشرين بالجنة، برقم/ ٥٦٨.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن رشدين المصري عن حالد بن عبدالسلام الصدفي عن الفضل بن المختار عن عبدالله بن موهـب عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قـال: (وفيـه الفضل بن المختار وهو ضعيف)اهـ.

والفضل مجهول يحدث بالأباطيل والمناكير شبه الموضوعات. وفي السند شيخ الطبراني أحمد بن رشدين كذبوه، وأنكرت عليمه أشياء؛ فالحديث: موضوع.

والمترلة العالية لعثمان-رضي الله عنه-عند الله، وعند رسوله-صلى الله عليه وسلم-ثابتة في عشرات الأحاديث غير هذا. ويحفظ أهل الإسلام له مكانته، ويُراعون موضعه؛ ديانة لله-تعالى-.

٩٨٨-[٥٧] عن ابن عباس – رضي الله تعالى عنهما عن السبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنَّ الله عزَّ وَجَـلُ اوْحَـي إليَّ أَنْ أُزوِّ جَ كَرِيمَتَيِّ: عُثْمَانُ).

هذا الحديث رواه: أبو القاسم الطبراني في معجميـــه الأوســط<sup>(٣)</sup>ــ واللفظ منه-،

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۱۸٤) ورقمه/ ٤٩٠.

<sup>.(</sup>AT /9) (Y)

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٩٧) ورقمه/ ٣٥٢٥.

والصغير<sup>(۱)</sup> عن حباب<sup>(۲)</sup> بن صالح الواسطي عن محمد بن حرب النشائي<sup>(۲)</sup> عن عمير بن عمران الحنفي<sup>(٤)</sup> عن ابن جريج عن عطاء عنه به... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا عمير بن عمران، تفرد به محمد بن حرب) اهه، وله في السصغير نحوه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٥)</sup> وعزاه إليه في المعجمين، ثم قال: (وفيه عمير بن عمران الحنفي وهو ضعيف بهذا الحديث، وغيره)اهه، وعمير هذا ذكره العقيلي في الضعفاء<sup>(١)</sup>، وقال: (عن ابن جريج، في حديثه وهم وغلط)، وذكره ابن عدي في الكامل<sup>(٧)</sup>، وقال: (حدث بالبواطيل عن الثقات، وخاصة ابن جريج)اهه، وحديثه هنا عنه، ثم ساق بعض مناكيره، ومنها حديثه هذا، وقال: (.. ومقدار ما ذكرت مما رواه: عن ابن حريج لا يرويها غيره عن ابن جريج، والضعف بين على حديثه)، وقال الذهبي في يرويها غيره عن ابن جريج، والضعف بين على حديثه)، وقال الذهبي في

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۶) ورقمه/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) أوله حاء مهملة مفتوحة، وبعدها باء خفيفة معجمة بواحدة، وبعد الألف مثلها. -الإكمال(٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) بالنون، والشين المفتوحة المنقوطة، وهمز الألف... نسبة إلى عمل النشا، وهو شيء يستخرج من الحنطة، تقصر به الثياب، وتطرًا.-انظر: الأنساب (٥/ ٤٨٩).

رع) ورواه: القطيعي في زياداته في الفضائل(١/ ١٢٥) ورقمه/ ٨٣٧بسنده عن أبي عبدالله الواسطي(يعني: وهب بن بيان)عن عمير بن عمران به.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٣٣١) ت/ ١٣٣١.

<sup>.(</sup>Y · /0) (Y)

الديوان<sup>(۱)</sup>: (حدث بالموضوعات)<sup>(۲)</sup>. وابن جريج هـو عبـدالملك بـن عبدالعزيز، كثير التدليس، ولم أره صرح بالتحديث. وحباب بن صـالح شيخ الطبراني شيخ لين، لكنه متابع عند ابن عدي، والقطيعـي-وتقـدم هذا-؛ فالحديث يشبه أن يكون موضوعاً، تقدم من طرق بنحوه، متنـاً، ودرجة.

وروى أبو نعيم في المعرفة (٣) بسنده عن يجيى بن سعيد العطار عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه: (إن الله—عز وجل—أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان—رقيــة، وأم كلثوم—رضي الله عنهم—...) والعطار ضعيف، روى أحاديث منكرة (٤)، وقال ابن حبان (٥): (كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، والمعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار لأهل الصناعة) هــ. وابن عياش مدلس لم يصرح بالتحديث —وتقــدم—لأهل الصناعة) هــ. وابن عياش مدلس لم يصرح بالتحديث —وتقــدم.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۳۰۸) ت/ ۳۲۳۶.

<sup>(</sup>٢) وأنكر عليه حديثه في الميزان (٤/ ٢١٦) ت/ ٦٤٨٩، وانظر: لسان الميزان(٤/ ٣٨٠) ت/ ١١٣٧.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٣١٩٧) ورقمه/ ٧٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٩/ ١٥٢) ت/ ٦٢٨، والضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٠٣) ت/ ٢٠٢٦، والكامل (٧/ ١٩٣)، و تمذيب الكمال(٣١ ٣٤٣) ت/ ٦٨٣٥.

<sup>(</sup>٥) المحروحين (٣/ ١٢٣).

٩٨٩ – [٥٨] عن أبي هريرة – رضي الله عنه –عن النبي – صلى الله عليه وسلم –قال لابنته رقية: (أكرميه؛ فإنّهُ منْ أشبَهِ أصحَابي بي خُلُقًا) – يعنى: عثمان بن عفان –.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن سعيد العسكري الرازي عن الخليل بن عمرو<sup>(۲)</sup> عن محمد بن سلمة عن أبي عبدالرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن محمد بن عبدالله عن المطلب بن عبدالله عنه قال: (دخلت علي رقية...)، فذكره، أطول من هذا.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه محمد البين عبدالله يسروي عسن المطلب، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات)اه...و محمد بن عبدالله هذا ترجم له البخساري في التسأريخ الكبير<sup>(1)</sup>، وذكر حديثه هذا، ثم قال: (ولا أراه حفظه، لأن رقية ماتست أيام بدر، وأبو هريرة جاء بعد أيام خيبر)؛ ففي الحديث نكارة، والمطلب ابن عبدالله هو: ابن حنطب كثير التدليس، ولم يصرح بالتحديث. وعلي

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷-۷۷) ورقمه/ ۹۹.

<sup>(</sup>۲) وهو: البغوي، روى الحديث عنه -أيضاً-: البغوي في معجمه (٤/ ٣٣٠) ورقمه/ ١٧٨٢.

<sup>·(</sup>X1/4)(T)

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٢٩–١٣٠) ت/ ٣٨٨، وانظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٠٩) ت/ ١٦٧، وطبقة شيوَخ زيد بن أبي أنيسة في: تمذيب الكمال(١٠/ ٢٠).

ابن سعيد الرازي-شيخ الطبراني-ضعيف، وقد تابعه الهيثم بن خلف الدوري، روى الحديث عنه: القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد  $^{(1)}$ ومحمد بن محمد الواسطي، روى حديثه القطيعي-أيضاً- $^{(7)}$  عنه عن عبدالسلام بن عبدالحميد الحراني عن محمد بن سلمة. وجعفر بن محمد الفريابي، روى الحديث من طريقه: أبو نعيم في المعرفة  $^{(7)}$ .

وجاء الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة-رضي الله عنه - رواها: الحاكم في المستدرك<sup>(3)</sup> بسنده عن عبدالمنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عنه به، بمثله ... وقال: (ولا أشك أن أبا هريرة - رحمه الله تعالى-روى هذا الحديث عن متقدم من الصحابة أنه دخل على رقية، لكني قد طلبته جهدي، فلم أجده في الوقت)اه، وتعقبه الذهبي في التلخيص<sup>(٥)</sup>بقوله: (صحيح، منكر المتن، فإن رقية ماتت وقت بدر، وأبو هريرة أسلم وقت خيبر)اه. وأنى له الصحة، وعبدالمنعم بن إدريس يكذب على أبيه، وعلى غيره، وأبوه ضعيف لا يحتج به، وقول البخاري في الحديث أقوى وأجود من قول الحاكم؛ فالحديث: ضعيف إسناداً عند الطبران، منكر متناً، لا أعلم ما يصلح أن يشهد له.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۰) ورقمه/ ۸۳٤.

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٣٥-١٥) ورقمه/ ٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٩٨٨) ورقمه/ ٧٣٥٣.

<sup>.( \$ \ / \ \ ( \ \ )</sup> 

<sup>.(</sup>٤٨/٤)(0)

• ٩٩٠ [٥٩] عن عبدالرحمن بن عثمان القرشي أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-دخل على ابنته وهي تغسل رأس عثمان - رضي الله عنهما-فقال: (يَا بنيَّة، أحسني إلى أبي عبدالله؛ فإنَّه أشبه أصحابي بي خُلُقا).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس عن عبدالملك بن عبدالله من ولد قيس بن مخرمة بن المطلب عنه به ... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال وقد عزاه إليه-: (ورجاله ثقات)اه...

وعبدالملك بن عبدالله لم أعرفه. وعبدالرحمن بن عثمان القرشي الأقرب أنه عبدالرحمن بن عثمان بن سعد بن أبي وقاص، يسروي عسن الزهري<sup>(٣)</sup>. ويحتمل أن يكون ابن عبيدالله—ابن أخي طلحة—<sup>(٤)</sup>، أو ابن مظعون بن وهب<sup>(٥)</sup>، ولهما صحبة. وكأن في السند تحريفاً، أو سقطاً؛ فإنه لم يستقم عندي.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۷) ورقمه/ ۹۸.

<sup>(</sup>X) (P) (Y).

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ الكبير (٣/ ٣٣٠) ت/، و الثقات لابن حبان(٧/ ٨٤)

<sup>(</sup>٤) انظر: الإصابة (٢/ ٤١٠) ت/ ١٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجع المتقدم (٢/ ٤١٠) ت/ ٥١٦٠.

♦وتقدم قبله نحوه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه-... وهو
 حديث منكر –كما سبق بيانه-.

انه قال لطلحة: نشدتك بالله، أما علمت أنا كنا عند رسول الله-صلى الله علمه أنه قال لطلحة: نشدتك بالله، أما علمت أنا كنا عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه)، فأحذت بيد فلان، وأخذ فلان بيد فلان، حتى أخذ كل رجل: يد صاحبه، وأحذ رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بيدي، وقال: (هذا جَليسي في الدُنيا، ووَليّي في الآخرة)، فقال: اللهم نعم.

رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالرحيم —صاعقة –عن شبابة بن سوار عن خارجة بن مصعب عن عبدالله بن عبيد الحميري عن أبيه عنه به ... وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان ولا عن طلحة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد)اه...

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢) ، وعزاه إليه ثم قسال: (وفيه: خارجة بن مصعب، وهو متروك، قيل فيه كذاب، وقيل فيه: مستقيم الحديث. وقد ضعفه الأئمة: أحمد، وغيره) اه... وحارجة بن مصعب هو:

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۷۱–۱۷۲) ورقمه/ ۹۰۹، وانظر: کشف الأستار (۳/ ۱۸۰) ورقمه/ ۲۰۱٤.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۷۸).

ابن خارجة الضبعي، ليس بشيء، متروك الحديث<sup>(۱)</sup>، كذبه جماعة: ابسن معين<sup>(۲)</sup>، وابن حبان<sup>(۳)</sup>، وغيرهما. وذكره في الوضاعين: ابن عسراق<sup>(3)</sup>، والفتني<sup>(6)</sup>. وكان يدلس عن الكذابين، ويروي ما سمع منهم مما وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم<sup>(۱)</sup>، و لم يصرح بالتحديث.

وفي الإسناد -أيضاً-: عبيد الحميري، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٧)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات (٨)، ولا يكفي هذا لمعرفة حاله. والحديث: منكر موضوع، لا أعلم-حسب بحثي-قوله: (أنت جليسي في الدنيا) إلا من هذا الوجه. وورد مثل سائره في علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-، ولم يثبت-أيضا-(٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ –رواية: الدوري–(۲/ ۱۶۲)، والجرح والتعديل(۳/ ۳۷۰) ت/ ۱۷۱٦، وقمذيب الكمال(۸/ ۱٦) ت/ ۱۰۹۲، والميزان (۲/ ۱۶۸) ت/ ۲۳۹۷، والديوان(ص/ ۱۰۸) ت/ ۱۱۹۷، والتقريب (ص/ ۲۸۳) ت/ ۱۹۲۲.

<sup>(</sup>٢) كما في: الميزان(٢/ ١٤٨) ت/ ٢٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) المحروحين (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) تنزيه الشريعة (١/ ٥٦) ت/ ١.

 <sup>(</sup>٥) قانون الموضوعات (ص/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: المجروحين (١/ ٢٨٨)، وتعريف أهل التقديس (ص/ ٥٤) ت/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۲/۲) ت/ ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>۸) (٥/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۹) سيأتي، ورقمه/ ۹۸۰.

99 - [77] عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -قال: بينا نحن مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في بيت، في نفر من المهاجرين، فيهم أبو بكر وعمر وعثمان، وعلي، وطلحة والزبير، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لينهض كُلُّ رجل إلى كَفْئه)، ولهض النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى عثمان، فاعتنقه. قال: (أنت وليّي في الدُنيَا، وأنت وليّي في الآخوة).

رواه: أبو يعلى (۱) عن شيبان (۲) عن طلحة بن زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخاراني (۳) عنه به ... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه طلحة بن زيد وهو ضعيف جدا)اه، وهو كما قال، والهمه جماعة بوضع الحديث. يرويه عن عبيدة

<sup>(</sup>١) (٤/ ٤٤) ورقمه/ ٢٠٥١.

 <sup>(</sup>۲) وكذا رواه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٤٠) ورقمه/ ١٢ بسنده عن شيبان.

<sup>(</sup>٣) بفتح الكاف، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفتح الخاء المنقوطة، والراء بين اللفظين، وفي آخرها النون.. نسبة إلى قرية من قرى اليمن.

<sup>-</sup>انظر: الأنساب للسمعاني(٥/ ١٢١-١٢٢).

<sup>.(</sup>AY /9) (£)

ابن حسان، وهو: السنجاري، منكر الحديث، متهم بالوضع (١) كذلك-. وشيخ أبي يعلى: شيبان هو: ابن فروخ الحبطي، فيه ضعف، والبلاء ممسن فوقه. وعطاء الكيخاراني هو: ابن نافع.

والحديث رواه: الحاكم في المستدرك<sup>(۲)</sup> بسنده عن شيبان بن فروخ به، ثم قال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وتعقبه الذهبي في التلخيص<sup>(۳)</sup> بقول: (بل ضعيف، فيه طلحة بن زيد، وهو واه. عن عبيدة ابن حسان، شويخ، مقل..)اه... وتعقبه الحافظ في المطالب العالية أنه بقوله: (...ذهل عن ضعف طلحة بن زيد، فإنه متروك)اه...

والحديث موضوع، وأورده ابن طاهر في معرفة التذكرة (٥)، وقال: (فيه: طلحة بن زيد الرقي، منكر الحديث، لا يحل كتب حديثه) اهــــ، وانظر ما قبله.

٩٩٤ – [٦٣] عن أوس بن أوس الثقفي –رضي الله عنه – قال: قـــال رسول الله –صلى الله عليه وسلم –: (بينَـــا أنـــا جالسٌ إذْ جاءَيي جبريلُ

<sup>(</sup>۱) انظر: المحروحين (۲/ ۱۸۹)، وسؤالات البرقاني للدارقطني (ص/ ٤٧) ت/ ۳۲۸، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۲/ ۱۳۵) ت/ ۲۲۰۰، والديوان (ص/ ۲۲۲) ت/ ۲۷۱۳.

<sup>.(97 /4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۳) (۳/ ۹۷).

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٩٥) رقم/ ٤٣٣١.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ۱۸۷) رقم/ ٦٤٦.

- صلّى الله عليه وسلّم-، فحمَلَنى، فأدخلَنى جنّة رَبِّي-عزَّ وَجللَ فبينَا أَنَا جالسٌ إِذْ جُعلَتْ في يدي تفاحة، فانفلقت التُفاحة بنصفين فخرجت منهَا جارية لم أر جارية أحسن منها حُسناً، ولا أجمل منها مخالاً، تسبّح تسبيحاً لم يسمع الأولون، والآخرون بمثله. فقلت: من أنت ياجارية ؟ قالتْ: أنا من الحور العين، خلقني الله -عزَّ وجلّ-من نور عَرْشه. فقلت: لمن أنت؟ قالتْ: للخليفة المظلوم عثمان بن عفّان رضى الله عنه-).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن الحسين بن إستحاق التستري عن إسحاق بن وهب العلاف عن الفضل بن سوار البصري عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبدالله اليزي عن أوس به.. ورجال إسناده محتج بهم، إلا أبي لم أقف على ترجمة للفضل بن سوار البصري، وأخاف أن يكون اسمه: قد تحرف، ولفظ حديثه يشبه أن يكون موضوعاً، ويدل على أنه هالك أدرج نفسه في من لا يُعتمد على نقله، ولا يُقبل قوله.

والحديث رواه-أيضاً-: أبو يعلى في الكبير (٢) عن أبي وائل خالد بن محمد البصري عن موسى بن إبراهيم عن ليث عن يزيد عن أبي الخيير - هو: مرثد-عن شداد بن أوس به، بنحوه ... قال: (شداد بن أوس) بدل: (أوس بن أوس)! وموسى بن إبراهيم هو: أبو عمران المروزي، متروك،

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۱۹–۲۲۰) ورقمه/ ۹۸ه.

<sup>(</sup>٢)كما في: المطالب العالية(٩/ ٢٦٢-٢٦٣) ورقمه/ ٤٣٣٧.

كذبه ابن معين، وغيره (١)، حدث هذا عنه: أبو وائل البصري، ذكره ابن حبان في الثقات (٢)، و لم يذكر في الرواة عنه غير أبي يعلى، وقال: (يغرب) اه...، و لم أر من تابع ابن حبان على توثيقه، ولا من ترجم له غيره، وابن حبان يتساهل في إيراد المجاهيل في ثقاته! وهذا الراوي أخشى أن يكون هالكا، لأنه مجهول ويغرب! – والله تعالى أعلم –.

ورواه: العقيلي في الضعفاء (٣)، والقطيعي في زياداته على الفضائل الإمام أحمد (٤)، كلاهما من طريق عبدالرحمن بن عفان عن عبدالرحمن بن إبراهيم عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني به، بنحوه، مختصرا... قال: (عن عقبة) مكان من تقدما جميعا! قال القطيعي وقد أورده في ترجمة عبدالرحمن بن إبراهيم: (دمشقي يحدث عن الليث بن سعد، مجهول النقل، وحديثه موضوع لا أصل له)اه... وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٥) من طريق العقيلي، وقال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-...)، ثم أعله

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٦٦) ت/ ۱۷۳۸، والكامل (٦/ ٣٤٨)، والضعفاء لابن الجوزي (٣/ ١٤٤) ت/ ٣٤٤، والكشف الحثيث (ص/ ٢٦٢) ت/ ٧٩٠.

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٢٠) ت/ ۹۰۸.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٢٥-٣٢٥) ورقمه/ ٨٦٤.

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۲۹ – ۸) ورقمه/ ۲۱۵.

بجهالة عبدالرحمن بن عفان! وعبدالرحمن هذا هو: ختن مهدي بن حفص، كذبه ابن معين (١).

ورواه: الخطيب في تأريخه (٢) بسنده عن عبدالله الأصبهاني عن محمد ابن محمد بن سليمان الباغندي عن عبدالله بن سليمان بن يوسف بن يعقوب عن الليث به، بنحوه ... وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (٣) من طريقه، وأعله بأن الأصبهاني لا يوثق به (٤). وفي الإسناد-أيسضاً: عبدالله بن سليمان، وقدمت أنه ضعيف. قال الخطيب (٥)، والسذهبي (١) في حديثه هذا: (منكر). ومحمد بن محمد الباغندي، تقدم أنه ضعيف يدلس، ويسوي، وقد الهمه بعضهم.

ورواه: خيثمة بن سليمان القرشي في فضائل الصحابة (٧) بسنده عـن يحيى بن مبارك هو الدمـشقى ضعفه

<sup>(</sup>۱)كما في: سؤالات ابن الجنيد له(ص/ ۲۹۳) ت/ ۸۵، وانظر: لسان الميزان(٣/ ٤٢٣) ت/ ١٦٦٣.

<sup>(1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٧٩) ورقمه/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٤) وانظر: تأريخ بغداد(٩/ ٣٩٢) ت/ ٤٩٨٨.

<sup>(</sup>٥) تأريخه (٩/ ٣٦٤–٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) الميزان (٣/ ١٤٦) ت/ ٤٣٦٦.

<sup>(</sup>۷) كما في: الميزان(۳/ ۱٤٦) ت/ ٤٣٦٦، ولسان الميزان(٣/ ٢٩٣) ت/ ١٢٣٧، واستدركه محقق فضائل الصحابة لخيثمة على الكتاب(ص/ ١٩٤–١٩٥).

الدارقطني، وقال الذهبي: (تالف)-وتقدم-. وبه أعل الحافظ ابن حجر (١) الحديث.

وجاء الحديث -أيضاً - عن أنس بن مالك-رضي الله عنه -، رواه: أبو حاتم بن حبان في الجحروحين (٢)، وأبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات (٣)، كلاهما من طريق يجيى بن شبيب اليمامي عن سفيان الثوري عن حميد الطويل -و لم يذكر الثوري في حديثه عند ابن الجوزي عنه به، بنحوه، مختصرا... ويجيى قال فيه ابن حبان: (يروي عن الثوري ما لم يحدث به قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال) اهد، وبه أعلى البن الجوزي الحديث.

وذكره ابن الجوزي<sup>(1)</sup>-أيضاً—عن العباس بن محمد العلوي عن عمار ابن هارون المستملي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به، وقال<sup>(0)</sup>: (فيه عباس بن محمد العلوي، قال ابن حبان: يروي عن عمار بن هارون ما لا أصل له)اه...

<sup>(</sup>١) لسان الميزان(٣/ ٢٩٣) ت/ ١٢٣٧.

<sup>(1) (7/ 1/1-11).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٨٠) ورقمه/ ٦١٦، ٦١٧.

<sup>(</sup>X) (Y) (E)

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٢٨).

والعباس هذا ذكره ابن حبان في المحروحين (١) ، وقال في حديثه ذا: (وهذا شيء لا أصل له من كلام رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ولا من من حديث أنس، ولا ثابت، ولا حماد بن سلمة) اهـ.

وعن ابن عمر... رواه: الخطيب في تأريخه (٢) بسنده عن محمد بن سليمان بن هشام عن وكيع عن ابن أبي ذؤيب عن نافع عنه به، بنحوه، مختصرا، وقال: (هذا الحديث منكر بهذا الإسناد، وكل رجاله ثقات سوى محمد بن سليمان بن هشام، والحمل فيه عليه-والله أعلم-)اهـ.

وأورده أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات (٣) بسنده عنه، وأعلمه بمحمد بن سليمان -أيضاً-، ونقل فيه عن ابن عدي (٤) قال: (كان يوصل الحديث، ويسرقه) اهم... وأورده سبط ابن العجمي (٥) في الوضاعين.

990-[72] عن جابر بن عبدالله-رضي الله عنهما-قال: أي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بجنازة رجل يصلي عليه، فلم يصل عليه، فقيل يا رسول الله، ما رأيناك تركت الصلاة على أحد قبل هذا؟ قال: (إنَّهُ كَانَ يُبغضُ عثمانَ، فَأبغضَهُ الله).

<sup>(1) (1/ 191).</sup> 

<sup>(</sup>۲۹۷/0)(۲)

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٧٨) ورقمه/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكامل(٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) الكشف الحثيث (ص/ ٢٣٣) ت/ ٦٧٢.

رواه: الترمذي (۱) بسنده عن محمد بن زياد (۲) عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر به... وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومحمد بن زياد –صاحب ميمون بن مهران –ضعيف في الحديث جداً...) اهم، وابن زياد كذبه جماعة، كالإمام أحمد (۲)، والجوزجاني (٤)، وابن حبان (٥)، وغيرهم (٢)، وقال الحافظ في التقريب (٧): (كذبوه) اهمد... وفي السند: عنعنة أبي الزبير، وهو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث.

والحديث آفته محمد بن زياد المذكور، وهو المتهم به، قال أبو حاتم (^^) -وقد سئل عنه-: (هـــذا حـــديث منكـــر)، وأورده ابـــن عـــراق في

<sup>(</sup>۱) في(كتاب المناقب، باب مناقب عثمان – رضي الله عنه-)٥/ ٥٨٨ –٥٨٩ ورقمه/ ٣٧٠٩ عن الفضل بن أبي طالب البغدادي، وغير واحد عن عثمان بن زُفَر عن محمد بن زياد به.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (۱/ ۲۰-۲۱) ورقمه/ ۸۰ ، ۸۰ (۱/ ۲۲) ورقمه/ ۸۰ ، ۱۸ ، وزار / ۲۱) ورقمه/ ۸۰ من طريق محمد بن زياد.

<sup>(</sup>٣) العلل –رواية: عبدالله –(٣/ ٢٩٧-٢٩٨) رقم النص/ ٥٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال(ص/ ١٩٨) ت/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) المحروحين (٢/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٦) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (٣/ ٧٩)، والكشف الحثيث (ص/ ٢٣٠)
 ٢٦٥ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٥٤٥) ت/ ٥٩٢٧.

<sup>(</sup>٨)كما في: العلل لابنه(٢/ ٣٦٧) رقم/ ١٠٨٧.

الموضوعات (۱). وأورده الذهبي في الميزان (۲)، وتبعه الحافظ في اللـسان (۱) عن إسحاق بن بشر عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جـابر بـه، بنحوه... وعمر بن موسى هو: الوجيهي، منكر الحـديث، مـذكور في عداد من يضع الحديث متناً، وإسناداً. وإسحاق بن بشر هو: الكـاهلي، مذكور في عداد من يضع الحديث (۱)-وذلك من شر الذكر-.

♦ وتقدمت أحاديث كثيرة في فضائله، في المطالب: الأول، والثاني، والثالث من هذا الفصل... فانظرها.

♦ وسيأتي (٥) من حديث ابن عمر – وقد سئل عن عثمان –: (... أما عثمان فإنه أذنب يوم التقى الجمعان ذنباً عظيماً فعفا الله عنه. وأذنه فيكم ذنباً دون ذلك فقتلتموه)... رواه: الطبراني في الأوسط، وغيره، وهو حديث صحيح.

❖ خلاصة: اشتمل هذا القسم من الأحاديث على ثمانية وستين حديثاً، كلها موصولة إلا واحداً مرسلاً. منها خمسة عشر حديثاً صحيحاً —اتفق الشيخان على حديثبن، وانفرد البخاري بمثله في العدد، ومسلم بثلاثة —. وأربعة أحاديث حسنة. وستة عشر حديثاً حسناً لغيره —

<sup>(</sup>١) تنزيه الشريعة(١/ ٣٧٥)رقم/ ٩٥.

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۶۱) ت/ ۲۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٣٣) ت/ ٩٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تأريخ بغداد (٦/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) في فضائل: على، ورقمه/ ١١٠٠.

وفي ألفاظ بعضها ألفاظ ضعيفة، أو منكرة نبهت عليها في أماكنها-. وأحد عشر حديثاً ضعيفاً. وعشرة أحاديث ضعيفة جداً. وثلاثة أحاديث منكرة. وتسعة أحاديث موضوعة، وبعض هذه الأحاديث الواهية ثبت من طرق أحرى. وذكرت فيه أربعة عشر حديثاً من خارج كتب نطاق البحث في الشواهد، أو على إثر أحاديث نحوها-والله تعالى أعلم-.

## القسم الرابع:

## ما ورد في فيضائل علي بين أبي طيالب القرشي الهياشمي (أبي الحسنين)-رضي الله عنهم-

رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول لعلسي، خلفه في بعض مغازيه (۱)، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله علي الله عليه وسلم -: (أَمَا تَرضَى أَنْ تَكُونَ مَنِّي بِمَنْزِلَة هارونَ مَنْ مُوْسَى (۱) إلا أَنَّهُ لاَ نُبوَةُ بَعْدي). وسمعته يقول يوم خيسبر (۱): (لأعطينَ الرَّايَة رُجلاً يُحبُ الله وَرسولَه، ويُحبُّهُ الله ورسُولُه، فتطاولنا له، فقال: (أَدْعُوا لِي عَليًا). ولما نزلت هذه الآية: ﴿ فَتُلُ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا

(۱) في رواية للبخاري (٧/ ٧١٦) ورقمهـــا/ ٤٤١٦، ومــسلم (٥/ ١٨٧٠)، وغيرهما ألها غزوة تبوك.

<sup>(</sup>۲) يريد بذلك استخلافه على المدينة، وعلى ذريته، وأهله، مختاراً لاستخلافه كما استخلف موسى هارون-عليهما السلام-مختاراً لاستخلافه. وهذا الحديث فيه خصيصة عالية لعلي-رضي الله عنه-، ولا توجب له أفضلية على من ثبت بالنصوص القاطعة أنه أفضل منه، كما لا توجب له الخلافة بعد موت النبي-صلى الله عليه وسلم-كما زعهم الروافض. وقد كانت فاة هارون قبل وفاة موسى-عليهما السلام-، وولي الأمر بعه موسى فتاه يوشع بن نون!

<sup>-</sup>انظر: الفصل لابن حزم(٤/ ١٥٩ -١٦٠)، والتوضيح للزركشي (٢/ ٥٥٠).

 <sup>(</sup>٣) غزاها النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع من الهجرة، في غزوة شهيرة نسبت إليها. - انظر: معجم البلدان (٢/ ٤٠٩)، وفي شمال غرب الجزيرة للحاسر (ص/ ٢١٧ وما بعدها).

وَأَبْنَاءًكُمْ ﴾ (١) دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علياً، وفاطمــة، وحسناً، وحسيناً، فقال: (اللَّهُمَّ هؤلاء أهْلي).

هذا الحديث رواه جماعة عن سعد بن أبي وقاص.

فرواه: مسلم  $^{(7)}$  واللفظ له-، والترمــذي  $^{(7)}$ ، والإمــام أحمــد والبزار والبزار أب أربعتهم من طريق بكير  $^{(7)}$  بن مسمار  $^{(8)}$ ،

(١) من الآية: (٦١)، من سورة: آل عمران.

(٢) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي – رضي الله عنــه-) ٥/ الله عنــه-) ٥/ ورقمه/ ٢٤٠٤ عن قتيبة بن سعيد و محمد بن عباد، كلاهما عــن حــاتم بــن إسماعيل عن بكير بن مسمار به.

(٣) في (كتاب: المناقب، باب: من مناقب على -- رضي الله عنـــه --) ٥/ ٩٥ ورقمه/ ٣٧٢٤ عن قتيبة بن سعيد به، مثله. ورواه: من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠١-٦٠٠).

(٤) (٣/ ٣٠) ورقمه/ ١٦٠٨ عن قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل به، بنحوه. والحديث من طريق قتيبة رواه-أيضاً-: النسائي في الخصائص (ورقمه/ ١١)، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦٣)، بنحوه، وبعضهم مختصرا.

(°) (۳/ ۳۲۴–۳۲۰) ورقمه/ ۱۱۲۰ عن محمد بن المثنى عن أبي بكر الحنفي – وهو: عبدالكبير بن عبدالجيد-عن بكير بن مسمار به، بنحوه.

(٦) بضم الموحدة، وفتح الكاف، وسكون التحتية، وآخره راء مهملـــة. –انظـــر: تكملة الإكمال(١/ ٣١٤).

(۷) الحديث من طريق بكير رواه—أيضاً-: الحسن بن عرفة في جزئـــه (ص/ ٦٩-۷۰) ورقمه/ ٤٩، وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۸۸۷) ورقمـــه/ ١٣٣٦، و١٣٣٨، والنسائي في الخصائص (ص/ ٣٠-٣٧) ورقمه/ ١١، و(ص/ ٧٣-٧٤)، ورقمه/ ٥٤،

## ورواه: الإمام أحمد (١)، ورواه: أبو بكر البزار (٢)، وأبو يعلى

والشاشي في مسنده (١/ ١٦٥-١٦٦) ورقمه/ ١٠٦، والحساكم في المستدرك (٣/ ١٠٨)، وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي في التلخيص(٣/ ١٠٨)بأنه على شرط مسلم – وحده –، وهو كما قال.

(١) (٣/ ١١٤) ورقمه/ ١٥٣٢ عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعلي بن زيد ابن جدعان، كلاهما عن ابن المسيب به، بنحوه.

(۲) (۳/ ۲۷۲) ورقمه/ ۱۰٦٥ عن محمد بن عبدالملك القرشي عن يوسف بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر، و (۳/ ۲۸۳) ورقمه/ ۱۰۷٤ عن سلمة بسن شبيب عن عبدالرزاق عن معمر عن علي بن زيد، و ((7/ 2000)) ورقمه ۱۰۷۱ عن بشر ابن هلال الصواف عن جعفر بن سليمان الضبعي عن حرب بن شداد، كلاهما (علي بن زيد، وحرب) عن قتادة، و ((7/ 2000)) ورقمه/ ۱۰۷۵ عن أحمد بن ثابت عن أبي داود عن شعبة عن علي بن زيد، ثلاثتهم عن سعيد بن المسيب به، مختصراً... و لم يذكر علي ابن زيد (وهو: ابن جدعان، ضعيف الحديث) قتادة في طريقه الثانية.

والحديث في مصنف عبدالرزاق (١١/ ٢٢٦) ورقمه / ٢٠٩٠. ورواه مسن طريقه -أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٢٠١) ورقمه / ١٣٤٢. وأبو داود هو: الطيالسي، والحديث في مسنده (١/ ٢٩) ورقمه / ٢١٣، وشعبة هو: ابسن الحجاج. ورواه: الحميدي في مسنده (١/ ٣٨) ورقمه / ٢١ عن سفيان (هو: ابن عيينة)، ورواه: المحميدي في الطبقات الكبرى (٣/ ٢٤)، عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة، كلاهما عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد به... وفي مسند الحميدي: سمعت سعيد ابن المسيب يقول: بلغني عن سعد بن أبي وقاص... والحديث متصل من طرق أخرى.

وَرواه: من طريق حرب بن شداد: الدروقي في مسند سعد (٣/ ١٣٥/ ١). وانظر: علل الدارقطني (٤/ ٣٧٥-٣٧٦)، والحلية لأبي نعيم (٧/ ١٩٦).

ورواه: القطيعي في زياداته (٢/ ٦٣٣) ورقمه/ ١٠٧٩ بسنده عن محمد بن المنكدر

عن سعيد عن عامر به.

الموصلي<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup>، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> من طريق الزهري، ثلاثتهم: (بكير، وسعيد، والزهري)، عن عامر بن سعد<sup>(1)</sup> عن أبيه به، بأطول من هذا، وليس للطبراني فيه إلاً

(۱) (۲/ ۸۲-۸۷) ورقمه/ ۷۳۹ عن سعید بن مطرف الباهلی، و (۲/ ۹۹) ورقمه/ ۷۳۹ عن سلیمان بن داود الهاشمی، کلاهما عن ورقمه/ ۷۰۵ عن أبی خیثمة (وهو: زهیر) عن سلیمان بن داود الهاشمی، کلاهما عن یوسف بن یعقوب عن ابن المنکدر عن سعید بن المسیب به، بنحو شطره الأول وسیأتی عن سعید من طریق أخرى، من غیر ذکر عامر بن سعد.

(٢) وكذا رواه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٦٠٣) بسنده عن سعيد بن المسيب به.

(٣) (١/ ١٤٦) ورقمه/ ٣٢٨ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن معمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به مختصرا.

(٤) ورواه: الشاشي في مسنده (١/ ١٦٥) ورقمه/ ١٠٥ بسنده عن سعيد بسن إبراهيم عن عامر بن سعيد به، وفيه: (أما ترضى أن تكون مني بمتركة هسارون مسن موسى) — فحسب —، ورواه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٤٤–٤٤) ورقمه/ ١٧ بسنده عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن أبيه عن عامر ابن سعد به. وإبراهيم بن مهاجر، قال فيه البخاري: (منكر الحديث) — وتقدم—.

ورواه من طريق عامر-أيضا-: محمد بن سلمة بن كهيل بسنده عنه به، بنحو شطره الأول فحسب، إلا أنه قال فيه: عن عامر بن سعد عن أبيه وعن أم سلمة ! رواه: من طريقة: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٦) ورقمه/ ١٣٣٣، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٦)، والشاشي في مسنده(١/ ١٦١) ورقمه/ ٩٩ ومحمد بن سلمة بن كهيل قال فيه الجوزجاني في أحوال الرجال (ص/ ٦٢) ورقمه/ ٦٠: (ذاهب الحديث)، وأورده ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٦)، وقال: (كان ممن يعد من متشيعي الكوفة) اهه.

قوله: (أنت مني بمترلة هارون من موسى). قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) اه...

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدالله الحسضرمي عسن معمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بسن سعد به، مقتصراً على قوله: (أنت مني مكان هارون من موسى)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إبراهيم بن سعد، تفرد به معمر بسن بكار) اهسد... ومعمر هذا ترجمه العقيلي في السضعفاء<sup>(۲)</sup>، وقسال: (في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره. من حديثه: ما حدثناه محمد بن عبدالله الحضرمي...)، فساق حديثه هذا، والمعروف اللفظ الأول.

ورواه: الشيخان البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(1)</sup>، وابن ماجه الإمام ورواه: الشيخان البخاري<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(1)</sup>، كلهم من طرق عن أحمد (۱)، وأبو يعلى الموصلي<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(1)</sup>، كلهم من طرق عن

<sup>(</sup>۱) (٦/ ٢٦٤-٥٢٦) ورقمه/ ٥٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۰۷) ت/ ۱۷۹۲.

<sup>(7)</sup> في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي \_\_ رضي الله عنه \_\_) $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$  ورقمه  $^{1}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ 

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٨٧٠) عن محمد بن المثنى وابن بشار، وعن أبي بكر بــن أبي شـــيبة، ثلاثتهم عن غندر، و (٥/ ١٨٧١) عن عبدالله بن معاذ عن أبيه، أربعتهم عن شعبة بـــه، مثله. والحديث في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٦) ورقمه/ ١١. ورواه-أيــضاً-(٥/ ١٨٧١) عن أبي بكر بن أبي شيبة به، دون قوله في آخره: (إلا أنه لا نـــي بعـــدي).

شعبة (<sup>()</sup> عن الحكم عن مصعب بن سعد <sup>(۱)</sup> عن أبيه به، مختصراً، ولفظــه عند البخاري: (ألا توضى أن تكون مني بمترلة هارون من موســــى، إلاً أنه لا نبي بعدي) ؟

والحديث من طريق شعبة رواه— أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٤٤) ورقمــه/ ٨١٤١.

- (۱) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فضل: علي رضي الله عنه-) ۱/ ۲۲-۲۳، ورقمه/ ۱۱۰ عن محمد بن بشار، بمثل رواية البخـــاري عنه.
- (٤) (٣/ ٣١) ورقمه/ ١٥٨٣ عن محمد بن جعفر عن شعبة به، بنحوه. وهو في الفضائل له (٢/ ٥٦٩–٥٧٠) ورقمه/ ٩٦٠.
- (°) (۱/ ۲۸۰–۲۸٦) ورقمه/ ۳٤٤ عن عبيدالله (هو: القواريري) عن غندر عن شعبة به.
- (٤) (٣٦ ٣٦٩-٣٦٩) ورقمه/ ١١٧٠ عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به... وقال: (وهذا الحديث قد رواه: شعبة عن الحكم عن مصعب عن أبيه، وهو الصواب. ورواه: ليث عن الحكم عن عائشة بنت سعد عن أبيها. وحديث شعبة عن الحكم هو الصواب) اه...
- (٥) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٧٤-٥٧) ورقمه/ ٥٦، وأبو نعيم في المعرفة (١/ ٤١٧) ورقمه/ ٥٣٦، كلاهما من طريق شعبة... وذكر أبو نعيم عقبه روايات شعبة في هذا الحديث، وألها على أوجه، أشهرها: عنه عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد عن أبيه.
- (٦) وهكذا رواه: النسائي في الفضائل (ص/ ٧٤) ورقمه/ ٣٨ بسنده عن شــعبة عن الحكم عن مصعب به.

وقال: قال أبو داود: حدثنا شعبة عن الحكم سمعت مصعبا. قال الحافظ (۱): (أراد بيان التصريح بالسماع في رواية الحكم (۲) عن مصعب، وطريق أبي داود هذه وهو الطيالسي - وصلها أبو نعيم في المستخرج، والبيهقي في الدلائل من طريقه) اهد. وليس للبخاري في كتاب فضائل الصحابة، وابن ماجة قوله في آخره: (إلا أنه ليس بعدي نبي).

ورواه: مسلم<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق محمد بن المنكدر<sup>(۱)</sup>، وأبو القاسم الطبراني في الصغير<sup>(۱)</sup>،

(۱) الفتح (۷/ ۲۱۹).

(٣) (٥/ ١٨٧٠) عن يجيى بن يجيى التميمي وَمحمد بن الصباح وَعبيدالله القواريري وسريج بن يونس، أربعتهم عن يوسف الماجشون عن محمد بن المنكدر به، مثله. ورواه: - أيضاً - (٥/ ١٨٧١) من هذه الطريق نفسها، دون قوله في آخره: (إلا أنه لا نسجي بعدي). وأيضاً هو في السنن الكبرى للنسائي (٥/ ٤٤) ورقمه/ ١١٤٠ من طريق محمد بن المنكدر.

(٤) (٣/ ٢٧٦-٢٧٧) ورقمه/ ١٠٦٥ عن محمد بن عبدالملك عن يوسف بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر به، مختصراً.

(٥) وهو للنسائي في الفضائل (ص/ ٧٤) ورقمه/ ٣٧، والخـــصائص (ص/ ٦٩- ٧) رقم/ ٤٨- ٩٤ بإسنادين فيه محمد بن المنكدر.

(٦) (٥/ ٩٩٥) ورقمه/ ٣٧٣١ عن القاسم بن دينار الكوفي عن أبي نعيم (هـو: الفضل) عن عبدالسلام بن حرب عن يحيى بن سعيد به، مثله.

(٧) (٣/ ٢٧٨ - ٢٧٨) ورقمه/ ١٠٦٨ عن أحمد بن عثمان بن حكسيم عن أبي غسان(يعني: مالك بن إسماعيل)عن عبدالـــسلام بــن حـــرب، و(٣/ ٢٨١) ورقمـــه/

<sup>(</sup>٢) عدّ الحافظ ابن حجر الحكم في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وتقدم.

ثلاثتهم من طريق يحيى ابن سعيد (هو: القطان) $^{(1)}$ ، ورواه: الإمام أحمد $^{(1)}$ ، وأبو يعلى الموصلي $^{(1)}$  بسنديهما عن على بن زيد $^{(0)}$ ، ورواه: أبو يعلى الموصلي $^{(1)}$  بسنده عن حرب بن شاداد $^{(1)}$  عن قتادة، ورواه: أبسو

١٠٧٢عن ابن شبيب عن ذؤيب بن عمامة عن أسامة بن حفص، كلاهما عن يحيى بسن سعيد به، مختصرا.

(۱) (۲/ ۳۰۳) ورقمه/ ۸۱۱ عن محمد بن محمد بن عقبة الكوفي عن الحسن بــن علي الحلواني عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق عن شعبة عن يحيى بن سعيد به.

(۲) ورواه من طريق يجيى-أيضاً-: النسائي في الخصائص (ص/ ٦٨) ورقمه/ ٤٥، وفي الفضائل (ص/ ٧٤) ورقمه/ ٣٦، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٩٦) من طرق.

(٣) (٣/ ٨٤) ورقمه/ ١٤٩٠ عن عفان عن حماد — قال يعني: ابن سلمة — عـــن علي بن زيد به، بنحوه مطولاً، ورواه-أيضاً— (٣/ ٩٧) ورقمه/ ١٥٠٩ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن زيد به بنحوه، وانظر الفضائل له (٢/ ٢٧٥-٥٦٨) رقم/ ٩٥٧، ٩٥٧.

(٤) (٢/ ٥٧) ورقمه/ ٦٩٨ عن أبي خيثمة (هو: زهير) عن عفان (يعني: الصفار) عن حماد (وهو: ابن سلمة)، ورواه: (٦٦ /٦) ورقمه/ ٧٠٩ عن عبيدالله بن معاذ (هو: ابن معاذ) عن أبيه عن شعبة، كلاهما عن علي بن زيد.

(٥) و كذا رواه: من طريق على بن زيد: القطيعي في زياداته على الفيضائل (٢/ ١٠٤٥) و رقمه / ١٠٤٥ و رواه: النيسائي في الخصائص (ص/ ٢١-٧٢) و رقمه / ٥٠ مسرة -(ص/ ٧٠-٧١) و رقمه / ٥٠ و رواه: - مسرة -(ص/ ٧٠-٧١) و رقمه / ٥٠ و أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٣٨) و رقمه / ٨، كلهم من طرق عن على بسن زيد عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد عن أبيه به.

(٤) (٢/ ٨٦) ورقمه/ ٧٣٨ عن بشر بن هلال الصواف عن جعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن قتادة. القاسم الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> بــسنده عــن ابــن شــهاب الزهــري، خستهــم<sup>(۲)</sup> عن سعيد بن المسيب عن سعد به، مثل اللفظ المتقدم عنــد البخاري... وللبزار، وللطبراني في الأوسط نحو طرفه الأول فحسب. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي — صلى الله عليه وسلم<sup>(٤)</sup>— ويستغرب من حيــث يحــيى بــن ســعيد الأنصاري<sup>(٥)</sup>) اهــ. وقال البزار: (ولا نعلم روى ابن المنكدر عن ســعيد

(٥) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٦٧) ورقمـــه/ ٤٤، وفي الفـــضائل (ص/ ٧٤) ورقمه/ ٣٥ بسنده عن حرب بن شداد به.

(٦) (٦/ ٣٩٥-٣٩٤) ورقمه/ ٥٨٤١ عن محمد بن الحسين أبي حصين عن أحمد ابن عيسى بن عبدالله العلوي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك - قال: أحسبه عن ابن أبي ذئب - عن ابن شهاب به... قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ابن أبي ذئب، ولا عن ابن أبي ذئب إلا ابن أبي فديك، تفرد به أحمد بن عيسى العلوي) اهل...

(٣) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٦٩) ورقمه/ ٤٧ بسنده عن هاشم بسن القاسم عن ابن المسيب به.

(٤) وذكرته هنا من واحد وعشرين وجها.

(٥) لتفرد عبدالسلام بن حرب به عنه دون بقية أصحابه المشهورين بالأخذ عنه فإنه مع ثقته له مناكير (كما في: التقريب ت/ ٤٠٩٥)، يمكن أن يكون هذا تفسيراً لقول الترمذي، وإلا فلا أدري لم قال ذلك وقد توبع يجيى، تابعه ابن المنكدر عند مسلم، وقتادة عند النسائي في سننه الكبرى (٥/ ٤٤) ورقمه/ ٨١٣٨. ثم رأيت الطبراني رواه: في الصغير من طريق شعبة عن يجيى بن سعيد، ولكن السند فيه: نصر بن حماد، وهو ضعيف - كما تقدم-.

ابن المسيب عن سعد إلا هذا الحديث، ولا رواه: عن محمد بن المنكدر إلا يوسف الماحشون. وقد رواه: علي بن الحسين عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي — صلى الله عليه وسلم—، وهذا أصح إسناد يروى عن سعد) اه... وفي سند الطبراني: نصر بن حماد، وهو: الوراق، تالف، كذبه ابن معين، والأزدي. وتفرد به عن شعبة كما نص عليه الطبراني، وأحاديثه عن شعبة غير محفوظة، قاله ابن عدي (۱). وفي إسناد الإمام أحمد: على بن زيد، وهو: ابن جدعان، ضعيف الحديث—وقد توبع—.

ورواه: البزار (۲) – مرة – عن عبدالله بن شبیب عن ذؤیب بن عمامة عن أسامة بن حفص عن یجی بن سعید عن الزهري عن سعید بن المسیب عن سعد... و عبدالله بن شبیب ذاهب الحدیث – و تقدم – ، و ذؤیب ضعیف (7) ، و تقدم الحدیث من طریقهما من غیر ذکر الزهري.

ورواه: البزار<sup>(۱)</sup>-أيضاً-عن محمد بن عبدالرحيم -صاحب: السابري -عن على بن قادم، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن الحسين بن إسحاق

<sup>(</sup>١) قاله ابن عدي في الكامل (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۸۱) ورقمه/ ۱۰۷۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء للدارقطني (ص/ ٢٠٦) ت/ ٢١٥، والميزان (٢/ ٢٢٣) ت/

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٧٧) ورقمه/ ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٤٨) ورقمه/ ٣٣٣.

التستري وإبراهيم بن هاشم البغوي — وهو في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن إبراهيم وحده—، كلاهما عن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع، كلاهما (علي، ويزيد) عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن علي بن الحسين عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي — صلى الله عليه وسلم — بنحوه، ولفظ الطبراني: (أنت مني بمترلة هارون من موسى). وحكيم بن جبير هو: الأسدي—وقيل: مولى ثقيف— الكوفي، قدمت عن أهل العلم أنه شيعي، متروك الحديث.

ورواه: ابن ماجه (۱) بسنده عن موسى بن مسلم (۱) عن ابن سابط المورد عبدالرحمن عن سعد به، بنحو اللفظ المتقدم عند مسلم في صحيحه، مختصراً، قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه). وسمعته يقول: (أنت مني بمتركة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). وسمعته يقول: (لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله).

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۳۰۱) ورقمه/ ۲۷۶۹ عن إبراهيم (هو: ابن هاشم البغوي) عن يزيد بن زريع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن علي بن حسين به.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٥) ورقمه/ ١٢١ عن علي بن محمد عن أبي معاوية (وهدو: ابدن خازم) عن موسى بن مسلم، عن ابن سابط به.

<sup>(</sup>۳) وكذا رواه: أبو عبدالرحمن النسائي في الخصائص(ص/ ۳۸) ورقمه/ ۱۲ بسنده عن موسى به.

وهذه الطريق إحدى ثلاث طرق ذكرها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني للحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١)، وصححها، وهي كما قال (٢).

ورواه: الإمام أحمد ( $^{(7)}$  عن أبي سعيد حمولى: بني هاشم عن سليمان بن بلال عن الجعيد بن عبدالرحمن ( $^{(2)}$ ). ورواه: البزار ( $^{(0)}$ ) بــسنده عــن موسى بن يعقوب ( $^{(7)}$ ) عن المهاجر بن مسمار ( $^{(7)}$ ) كلاهما عن عائشة بنــت

(1)(1) (1)

(٢) ورواه من طريق ابن سابط – أيضاً-: ابن أبي شيبة في المـــصنف (٧/ ٤٩٦) ورقمه/ ١٥، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٦) ورقمه/ ١٣٨٧، كلاهما من طـــرق عنه به، بنحوه، إلاَّ أنه مختصر عند ابن أبي شيبة، ولفظ ابن أبي عاصم أتم منه.

(٣) (٣/ ٦٦-٦٧) ورقمه/ ١٤٦٣. وهو في الفضائل لـــه(٢/ ٥٩٢) ورقمـــه/ ١٠٠٦سنداً، ومتنا.

(٤) ورواه - أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٧) ورقمه / ١٣٤٠، والنسائي في خصائص على (ص/ ٧٤) ورقمه / ٥٥، وَ (ص/ ٧٦) ورقمه / ٥٥، كلاهما من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن الجعيد بن عبدالرحمن به، بنحو لفظ الإمام أحمد.

(٥) (٤/ ٤١) ورقمه/ ١٢٠٣ عن هلال بن بشر عن محمد بن خالد بن عثمة عن موسى بن يعقوب به.

(٦) ورواه من طريق موسى بن يعقوب به – أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٥) ورقمه/ ١١٨٩ مطولاً وفيه أن ذلك كان يوم الجحفة، وولاية النبي – صلى الله عليه وسلم – على الناس، ثم أخذ بيد علي، فقال: (هذا وليي، والمؤدي عسني). قال الألباني في تعليقه على السنة: (إسناده ضعيف)، وأعلى بموسى بن يعقوب-وحده-.

(٧) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١١٤–١١٥) ورقمه/ ٩٦ بـــسنده عـــن يعقوب بن جعفر بن أبي كثير عن مهاجر بن مسمار به، وفيه: (أيهــــا النــــاس، هـــن سعد (۱) عن أبيها، بلفظ: (أو ما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون مسن موسى إلا النبوة)، ولفظ البزار (ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كنت وليه فإنه علياً وليه)... وإسناد الإمام أحمد صحيح على شرط البخاري. والمهاجر بن مسمار - في إسناد البزار - هو: مولى سعد، قال ابن سعد (۲): (وله أحاديث، وليس بذاك، وهو صالح الحديث)، وقال البزار (۱) (صالح الحديث مشهور)، وذكره ابن حبان في الثقات (٤)، وقال الذهبي (ثقة) اهر، ومن عرف منهج الحافظ يستغرب قوله في هذا السراوي في التقريب (۱): (مقبول)، وحاله ما عرفت من أقوال النقاد! والراوي عنه: التريب بن يعقوب، سيئ الحفظ، له ما ينكر – وتقدم - . برويه عنه: محمد ابن خالد بن عَثْمة، قال الحافظ: (صدوق يخطئ) ... فالإسناد: ضعيف، والمحفوظ في متنه ما ورد عند الإمام أحمد، وغيره – وبالله الوفيق - .

وليكم)؟ قالوا: الله ورسوله – ثلاثاً –. ثم أخذ بيد علي، فأقامه، ثم قال: (من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه )... وهذا إساده ضعيف، وفي بعض متنه نكارة، انظر تعليق محقق الخصائص عليه.

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: الحميري في جزئه(ص/ ٧٦-٧٧) ورقمـــه/ ٢٥بـــسنده عـــن الحكم(يعني: ابن عتيبة)عن عائشة بنت سعد به.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى (القسم المتمم التابعي أهل المدينة) ص/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (عقب الحديث/ ٢٥٣).

<sup>.(£ \7 /</sup>Y)(£)

<sup>(</sup>٥) الكاشف (٢/ ٢٩٩) ت/ ٥٦٦١.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٩٧٥) ت/ ٦٩٧٥.

وللحديث طريق أخرى عن عائشة بنت سعد... رواها: البزار (۱) عن أي سعيد الأشج عبدالله بن سعيد عن المطلب بن زياد (۲) عن ليث عن الحكم بن عتيبة عنها به، بلفظ: (أما ترضى أن تكون مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). وقال عقبه: (لا نعلم روى هذا الحديث عن ليث إلا المطلب بهذا الإسناد، ولا روى الحكم عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث. والصواب: ما رواه شعبة عن الحكم عن مصعب بسن سعد عن أبيه) اه...

وقال النسائي في الخصائص (٣): (وشعبة أحفظ، وليـــث ضــعيف، والحديث قد روته عائشة) اهـــ. وحديث شعبة تقدم -آنفاً-.

والحديث محفوظ عن عائشة من طرق أخرى - كما مر-. وليسث في-الإسناد- هو: ابن أبي سليم، قدمت أنه اختلط جداً، ولم يتميز حديثه فترك. والراوي عنه المطلب بن زياد هو: ابن أبي زهير الكوفي، متكلم فيه، قال ابن حجر: (صدوق ربما وهم)-وتقدم كذلك-.

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٣٨-٣٩) ورقمه ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق المطلب بن زياد –أيضاً–: أبو بكر بن أبي عاصم في السنة (٢/ ١٠٨) ورقمه/ ١٣٣، والشاشي في مسنده (١/ ١٨٨–١٨٩) ورقمه/ ١٣٧، وأبو عبدالرحمن النسائي في الخصائص (ص/ ٧٥) ورقمه/ ٥٧، والخطيب البغدادي في تأريخه (٨/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت الحوالة عليه-آنفا-.

ورواه: ابن ماجه<sup>(۱)</sup> عن محمد بن بشار، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عـن محمد بن جعفر، ورواه: أبو يعلى الموصلي<sup>(۳)</sup> عن زهير (هو: ابن حرب) عن هاشم ابن القاسم، ثلاثتهم عن شعبة<sup>(٤)</sup> عن سعد بن إبراهيم، ورواه: أبو يعلى<sup>(٥)</sup> – أيضاً –عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم<sup>(١)</sup> عن أبيه، ورواه: البزار<sup>(۲)</sup> عن محمد بن يحيى القُطْعي عن وهب بن جرير<sup>(۸)</sup> عن أبيه، كلاهما

<sup>(</sup>١) المقدمة (باب: في فضائل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فضل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ١/ ٤٢-٤٣ ورقمه/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٩٥) ورقمه/ ١٥٠٥. وهو في الفضائل(٢/ ٩٢٥) ورقمه/ ١٠٠٥.

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۷۳) ورقمه/ ۷۱۸.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٩٦) ورقمه/ ١٢، والنسائي في سسننه الكبرى (٥/ ٤٤) ورقمه/ ٢٥ كلاهما مسن الكبرى (٥/ ٤٤) ورقمه/ ٢٥ كلاهما مسن طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم، ورواه— أيضاً—: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٦) ورقمه/ ١٣٣١، والشاشي في مسنده (١/ ١٨٦) ورقمه/ ١٣٣١، والدورقي في مسند سعد(ص/ ١٣٣١، والشاشي في مسنده (١/ ١٨٦) ورقمه/ ١٣٤، ورواه: العقيلي مسند سعد(ص/ ١٣٩–١٤٠) ورقمه/ ١٨٥٠ من طريق محمد بن طلحة، ورواه: العقيلي في الضعفاء(٤/ ٢٠٨) بسنده عن حمزة الباهلي، ثلاثتهم(سعد، ومحمد، وحمدة) عسن إبراهيم بن سعد به... والإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۱۳۲) ورقمه/ ۸۰۹.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٧٢-٧٣) بسنده عن يعقوب به.

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٣٢-٣٣) ورقمه/ ١١٩٤.

 <sup>(</sup>٨) ومن طريق وهب بن جرير رواه أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٢٠٠)
 ورقمه / ١٣٣٢.

(إبراهيم، وجرير) عن محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، كلاهما عن إبراهيم بن سعد<sup>(۲)</sup> عن أبيه به، بنحو طرفه الأول، زاد البزار (فارجع، فاخلفني في أهلي، وأهلك)... وقال: (ولا نعلم روى محمد بن طلحة بن يزيد عن إبراهيم عن أبيه إلا هذا الحديث) اهـ... وعمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند أبي يعلى؛ فإسناده: حسسن. وإسناد الإمام أحمد على شرط البخاري، ومسلم.

ورواه: الإمام أحمد (7) عن أبي أحمد الزبيري عن عبدالله — قال: يعني ابن حبيب بن أبي ثابت — عن حمزة بن عبدالله عن أبيه عن سعد به، بنحوه... وحمزة بن عبدالله هو: القرشي، ذكر المزي (9) في السرواة عنه اثنين، أحدهما عبدالله بن حبيب، ترجم له البخاري (7)، وابن أبي حاتم (8)،

<sup>(</sup>۱) ومن طريق محمد بن إسحاق رواه: الدورقي في مــسند ســعد (ص/ ١٣٩-

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٥٥١) ورقمه/ ١٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طريق أبي أحمد – أيضاً –: ابن أبي عاصـــم في الـــسنة (٢/ ٥٨٦) ورقمه/ ١٣٣٤، والنسائي في خصائص علي (ص/ ٧٦) ورقمه/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) تمذيب الكمال (٧/ ٣٣٢-٣٣٣) ت/ ١٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٣/ ٤٨) ت/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٣/ ٢١٣) ت/ ٩٣٤.

ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وقال الفيمي (١)، وابن حجر (٢): (مجهول). وأبوه لم أر في الرواة عنه عند المزي (٣) إلا ابنه حمزة، وترجم له الذهبي (٤)، وقال: (لا يعرف)، وقال ابن حجر (٥): (مجهول)... فالإسناد: ضعيف، وهو حيد بالمتابعات، والشواهد. واسم أبي أحمد — في الإسناد—: محمد بن عبدالله.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن الحسن بن عباس الرازي عن عبدالله ابن داهر الرازي عن أبيه عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبدالله الجدلي قال: سمعت سعداً – رضي الله عنه – يقول: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعلي: (أنت مني بمترلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). وعبدالله بن داهر هو: الأحمر، رافضي، ضعيف. وأبوه هو: داهر بن يجيى، رافضي بغيض، صاحب بلايا ألى واسم أبي

<sup>(</sup>۱) الديوان (ص/ ١٠٣) ت/ ١١٥١.

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٢٧١) ت/ ١٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) تمذيب الكمال (١٦/ ٣٤٦) ت/ ٣٦٨٠.

<sup>(</sup>٤) الميزان (٣/ ٢٤٣) ت/ ٤٧٢١.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٥٦١) ت/ ٣٧٥٢.

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٤٨) ورقمه/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٤٦) ت/ ٤٧٧، والضعفاء لابسن الجسوزي (٢/ ٥٦) و٢) ت/ ١١٣٣ .

عبدالله الجدلي: عبد – أو عبدالرحمن – بن عبد، ثقة رمي بالتــشيع<sup>(۱)</sup>. والحسن بن عباس-شيخ الطبراني-هو: المعروف بالجمال.

ولبعض ألفاظ الحديث طرق أخرى عن سعد – رضي الله عنه –... فرواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢)، والنسائي في خصائص علي (٣)، من طريق عبدالواحد بن أبمن عن أبيه عن جده عنه به، بلفظ: (من كنت مولاه فعلي مولاه)... وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (١) من حديث النسائي في الخصائص، وصحح إسناده، وإسناد ابن أبي عاصم صحيح مثله.

ورواه: ابن أبي عاصم (٥) -أيضاً-، والنسائي في الخصائص (٢) عن أحمد بن يحيى الكوفي، كلاهما عن علي بن قادم عن إسرائيل عن عبد الله ابن شريك عن الحارث بن مالك عنه به، مثله... والحارث بن مالك بحمول (٢)، وعلي، وابن شريك صدوقان متشيّعان. ومتن الحديث حسسن لغيره.

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٢٢٨)، والجرح والتعـــديل (٦/ ٩٣) ت/ ٤٨٤، والتهذيب (١٢/ ١٤٩)، وتقريبه (ص/ ١١٧٠) ت/ ٨٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۱۱) ورقمه/ ۱۳۵۹.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٩٩) ورقمه/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤).

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٩٣٥) ورقمه/ ١٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۷۷-۷۷) ورقمه/ ۲۱.

<sup>(</sup>٧) انظر: التقريب (ص/ ٢١٣) ت/ ١٠٥٣.

ورواه: ابن أبي عاصم-أيضاً-(١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى(٢)، والنسائي في الخصائص (٢)، كلهم من طرق عن فطر عن عبدالله بن شريك عن عبدالله بن رقيم عنه به، مطولاً، ذكر فيه بعث على بسورة بـراءة، وسد الأبواب إلاَّ بابه، وقوله: (أما ترضى أن تكون منى بمثرلة هـــارون من موسى غير أنك لست بنبي)... وإسناده حسن، فطر - وهو: ابنن خليفة - وعبدالله بن شريك(١) صدوقان، إلاَّ ألهما يتشيعان. وعبدالله بن الأرقم هو: القرشي، الزهري، صحابي معروف.

ورواه: ابن أبي عاصم-أيضاً-(°) بسنده عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ربيعة الجرشي عنه به، مطولاً، فيه أعطاؤه الراية يوم خيبر، وقوله، (أما ترضى..)، وقوله: (من كنت مولاه...) وهذا إسناد حسن لغيره؛ فيـــه عنعنة ابن أبي نجيح، وهو: مدلس – وتقدم، واسمه: عبدالله – وقد توبع، واسم أبيه: يسار، وربيعة الجرشي، هو: ابن عمرو، قيل: له صحبة.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۹۰-۹۹۰) ورقمه/ ۱۳۸٤.

<sup>·(</sup>Y & /T) (Y)

<sup>(</sup>٣) (ص/ ۷۷) ورقمه/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحوال الرجال (ص/ ٤٩) ت/ ٢٥-وأفرط بتكذيبه له كما قال الحافظ في التقريب–، والضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٦٦) ت/ ٨٢٢، والتقريــب (ص/ ٥١٤) ت/

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۹۹٦) ورقمه/ ۱۳۸٦.

ورواه: النسائي في الخصائص<sup>(۱)</sup> بسنده عن محمد (وهو: ابن إسحاق) عن عبدالله بن أبي نجيح عن أبيه عن سعد به، بنحوه، في قصة... وهــــذا إسناد ضعيف، ابن إسحاق، وابن أبي نجيح لم يصرحا بالتحديث، وهـــا مدلسان – وأبو نجيح عن سعد مرسل<sup>(۱)</sup>، بينهما ربيعة الجرشي، كما مر – آنفاً – من طريق ابن أبي نجيح!

ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٢) بسنده عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن البيلماني عن سعيد ابن زيد، مرفوعاً بقوله: (أنت مني...) الحديث. وقال: (لم يقل أحد سعيد بن زيد، إلا أبو بكر بن عياش. ورواه: خالد ابن عبدالله الأجلح، فقال: عن سعد بن مالك) اهد، وفي هذا الإسسناد علتان، أو لاهما: عنعنة حبيب. والأحرى: ضعف ابن البيلماني، واسمد: عبدالرحمن – وتقدما-.

ورواه: الحاكم في المستدرك (٤) بسنده عن مسلم الملائي عن خيثمة بن عبدالرحمن عنه به، مطولاً، فيه قصة الراية، وإخراج جماعة من الصحابة من المسجد، وإسكان عليّ، وقوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم

<sup>(</sup>۱) (ص / ۱٤٠) ورقمه / ۱۲٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب الکمال (۲۳/ ۲۹۸)، وجــامع التحــصیل (ص/ ۳۰۳) ت/ .9۰۹.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٥) ورقمه/ ٢٧ه.

<sup>(3) (7/ 111-111).</sup> 

وال من والاه، وعاد من عاداه)... قال الذهبي في التلخيص (١): (سكت الحاكم عن تصحيحه، ومسلم متروك) اهد، وهو كما قال – ومضى-.

الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعليّ: (أَنْت مِنّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِسنْ مُوسِي الله عنها - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعليّ: (أَنْت مِنّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِسنْ مُوسِي إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيّ).

رواه: الإمام أحمد عن يحيى بن سنعيد (٣)، وعن عبدالله بن غير (٤)، كلاهما (٥) عن موسى الجهني عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت

(1) (7/ ۱۱).

(٢) بمضمومة، وميم، وسكون ياء، وبسين مهملة. – المغني (ص/ ١٨٠).

(٣) (٥٩/ ٤١) ورقمه/ ٢٧٠٨١، وهو في الفيضائل ليه (٢/ ٥٩٨) ورقمه/ ٢٠٠١. ومن طريقه: المزي في قديب الكمال (٣٥/ ٢٦٣). ومن طريق يحيى رواه—أيضاً—: النسائي في فضائل الصحابة (ص/ ٧٩) ورقمه/ ٤٠، والسنن الكبرى (٥/ ٤٤- وي الخصائص(ص/ ٧٨) ورقمه/ ٢٣ عن عمرو بن علي عنه به، بنحوه.

(٤) (٤٥/ ٤٥٩) ورقمه/ ٢٧٤٦٧، وعن ابن نمير رواه— أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٩٦) ورقمه/ ١٣ به، بنحوه وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٨) ورقمه/ ١٣٤٦.

(٥) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٦٣) ورقمــه/ ٦٣، والخطيــب في تأريخه (١٠/ ٤٣)، كلاهما من طريق جعفر بن عون، ورواه: النــسائي في الخــصائص (ص/ ٧٩) ورقمه ٦٤، والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمــام أحمـــد (٢/ ٦٤٢) ورقمه/ ١٠٩١، كلاهما من طريق الحسن بن صالح، ورواه: الحمــيري في جزئــه(ص/

عميس به... وهذا سند صحيح، قال الهيثمي<sup>(۱)</sup> إن رجاله رجال الصحيح غير فاطمة بنت على، وهي ثقة.

وللحديث سبعة طرق أخرى عن موسى بن عبدالله الجهني، رواهـــا كلها: الطبراني في معجمه الكبير.

الأولى، والثانية: طريقي جعفر بن زياد، والحسن بن صالح، رواها<sup>(۲)</sup> عن علي بن عبدالعزيز عن مالك بن إسماعيل أبي غــسان عنــهما بــه، بنحوه... وجعفر بن زياد صدوق<sup>(۳)</sup>، تابعه الحسن بن صالح، وهو ثقة<sup>(٤)</sup>، إلاَّ أهما شيعيان.

والثالثة: طريق علي بن صالح بن حيّ، رواها<sup>(٥)</sup> عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو البجلي عنه به، مختصراً... وابن نائلة لم أعرف حاله، وإسماعيل بن عمرو ضعيف الحديث.

٥٩-٩٥) ورقمه/ ٣٧بسنده عن أبي الأجلح(هو: عبدالله بن يحيى)، ورواه: الخطيب في تأريخه(٣/ ٢٠٦) بسنده عن غياث بن باريخه(٣/ ٢٠٦) بسنده عن غياث بن إبراهيم، ورواه: ابن عبدالله بن إدريس، كلهم عن موسى الجهني به.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد (٩/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) (٢٤/ ١٤٦) ورقمها/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ١٩٩) ت/ ٩٤٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع المتقدم (ص/ ٢٣٩) ت/ ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) (۲٤/ ١٤٦) ورقمها/ ٣٨٥.

والرابعة: طريق سعيد بن حازم، رواها<sup>(۱)</sup> عن الحسن بن محمد بن مصعب الأشناني عن عيسى بن عثمان الكسائي عن يجيى بن عيسى عنه به، بنحوه... وسعيد بن حازم، والحسن بن محمد لم أعرفهما، ويجيى بن عيسى هو: التميمي الكوفي شيعي ضعيف، لا يُعتمد على مثله<sup>(۱)</sup>.

الخامسة: طريق حفص بن عمران، رواها<sup>(۳)</sup> عن محمد بن الحسين القاضي عن جندل بن والق قال فيه القاضي عن جندل بن والق قال فيه الخافظ<sup>(٤)</sup>: (صدوق يغلط، ويصحّف)، وحفص بن عمران، ومحمد بن الحسين لم أقف على ترجمة لهما.

السادسة: طريق عمر بن سعد البصري، رواها( $^{\circ}$ ) عن محمد بن الحسين – شيخه المتقدم – عن محمد بن الجنيد عنه به، بنحوه... ولعل قوله البصري هنا مصحّف عن النصري – بالنون في أوله-، ترجم له ابن أبي حاتم( $^{(1)}$ ), ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. ومحمد بن الجنيد، والراوي عنه لم أقف على ترجمتيهما.

<sup>(</sup>١) (٢٤/ ١٤٦ – ١٤٧) ورقمها/ ٣٨٦.

رُمُ) انظر: الضعفاء لابـــن الجـــوزي (۳/ ۲۰۱) ت/ ۳۷٤۷، والتقريـــب (ص/ ۲۰۱) ت/ ۲۲۹۹،

<sup>(</sup>٣) (٢٤/ ١٤٧) ورقمها/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٢٠٤) ت/ ٩٨٦.

<sup>(</sup>٥) (۲٤/ ۲٤) ورقمها/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٦/ ١١٢) ت/ ٥٩٤.

السابعة: طريق مروان بن معاوية، رواها عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مروان بن معاوية (7) به، بنحوه... وهذا إسناد رواته ثقات، إلا أن مروان بن معاوية مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث.

وطريقي جعفر بن زياد، والحسن بن صالح أمثل طرق الحديث عند الطبراني، وبقية طرقه عنده لا تخلو كل واحدة منها من علة، وهي -عدا طرق بعض الرواة الذين لم أقف على تراجمهم-. بمجموعها، وبطريق الإمام أحمد المتقدمة: حسنة لغيرها.

٩٩٨-[٣] عن على - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّ مِنْزِلَةٍ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَسى، إلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدي).

رواه: البزار (٣) عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن بكير عن عبدالله بن بكير عن حبير عن الحسن بن سعد عن أبيه عنه به... وقال: (وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا من هذا الوجه، المهناد الإساد، وحكيم بن جبير، فقد تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع لضعفه). وأورده

<sup>(</sup>۱) (۲٤/ ۲٤) ورقمها/ ۳۸۹.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن عبدالبر في الاستيعاب (٣/ ٣٤) بسنده عن يحيى بن معين عن مروان به.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٥٩-٦٠) ورقمه/ ٨١٧.

الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال — وقد عزاه إليه—: (وفيه: حكيم بسن جبير، وهو متروك) اهه، وهو كما قال، تركه جماعة، وضعفه آخرون، ورماه الجوزجاني بالكذب، وينضاف أنه غال في التشيع، والحديث في فضل علي — رضي الله عنه —. وفي الإسناد — أيضاً—: محمد بن بكير، وهو: ابن واصل البغدادي، صدوق يغلط—أحياناً—(۲) يرويه عن عبدالله بن بكير، وهو: الغنوي، الكوفي، شيعي، ليس بالقوي، وله أحاديث منكرة. وسعد — راويه عن علي — هو: ابن معبد الهاشمي، ما أعرف أحداً روى عنه غير ابنه: الحسن<sup>(۱)</sup>، ترجم له البخاري<sup>(١)</sup>، وابسن أبي حاتم<sup>(٥)</sup>، ولم يذكرا في جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(١)</sup>، وهسذا لا يكفى لمعرفة مرتبته.

وللحديث طرق أخرى... رواها: الطبراني في الأوسط (٢) عن العباس ابن محمد المحاشعي عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه به، بمثله...

<sup>.(11./4)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۷/ ۲۱٤) ت-/ ۱۱۸٦، وتأريخ بغداد (۲/ ۹۰-۹۹) ت/ ۶۹۰، والتقريب (ص/ ۸۲۹-۸۳۰) ت/ ۵۸۰۲.

<sup>(</sup>٣) انظر قمذيب الكمال (١٠/ ٣٠٥) ت/ ٢٢٢٦، وإكماله لمغلطاي.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٤/ ٥٥) ت/ ١٩٤١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٤/ ٩٨) ت/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲۹۸/٤)(٦)

<sup>(</sup>٧) (٥/ ١٣٦) ورقمها/ ٤٢٦٠.

وقال: (لم يروه عن سعيد بن أبي عروة إلا يزيد بن زريع، ولا رواه: عن يزيد إلا ابن أبي يعقوب. وقد رواه: معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد. ورواه: حعفر بن سليمان عن حرب بن شداد عن سعيد بن أبي عروبة -كما رواه معمر-) اه. وسعيد بن أبي عروبة اختلط، ولكسن يزيد بن زريع ممن سمع منه من قبل الاختلاط<sup>(۱)</sup>. وقتادة هو: ابن دعامة، مدلس و لم يصرح بالتحديث، ولكن رواه: أبو نعيم في الحلية<sup>(۱)</sup> من طريق الطبراني بمثل سنده هنا إلا أنه قال: عن يزيد عن شعبة—بدل سعيد—عسن قتادة به (حدثنا)، ويسأله عن سماعه، ومتابعته لسعيد بن أبي عروبة متابعة قوية، وهما مسن أبست الناس فيه (عن من الحديث صحيح من هذا الوجه. وتقدم في قول الطبراني أن معمر رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد، يعني: ابسن أبي وقاص—رضي الله عنه—… وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة أثبت منه في قول وقاص—رضي الله عنه—… وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة أثبت منه في قواد».

انظر: الكواكب النيرات (ص/ ١٩٦).

<sup>(</sup>Y)(Y\ FP1).

<sup>(</sup>٣) وقال: (كذا حدثناه سليمان [ يعني: الطبراني ] في الفضائل عن شــعبة عــن قتادة).

 <sup>(</sup>٤) انظر: شرح علل الترمذي (ص/ ١٩٤- ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

وتقدم في قوله – أيضاً – أن جعفر بن سليمان رواه: عن حرب بن شداد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن المسيب عن سعد... وحسرب ابن شداد لا يُدرى متى سمع من سعيد بن أبي عروبة!

وللحديث طرق عدة عن شعبة من أوجه من حديث سعد - رضي الله عنه -(١)، فلعل الحديث محفوظ عنه من الوجهين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم.

رواه: البزار (۲) عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه به... وسكت عنه – على خلاف غالب عادته –، وقال: (ورجال إسناده رجال البخاري، ومسلم، سوى أبي بلج) اهر، وهو: الفزاري الكوفي ثم الواسطي، مختلف في اسمه، وفي مرتبته (۲)، فقال الإمام أحمد (۱): (روى حديثاً منكراً)، وقال البخاري (۱):

<sup>(</sup>١) انظر: الحلية (٧/ ١٩٦-١٩٧).

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٨٥) ورقمه/ ٢٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل (٩/ ١٥٣) ت/ ٦٣٤، وتمذيب الكمال (٣٣/ ١٦٢) ت/ ٧٢٩٦.

 <sup>(</sup>٤) كما في بحر الدم (ص/ ٤٦١) ت/ ١١٤٤.

(فيه نظر)<sup>(۱)</sup>، ووهاه الجوزجاني<sup>(۱)</sup>. وأورده ابن حبّان في الجــروحين<sup>(۱)</sup>، وابن الجوزي في الضعفاء والمتــروكين<sup>(۱)</sup>. وعــده الــنهيي في مرتبــة الصدوق<sup>(۱)</sup>، وقال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (صدوق ربما أخطأ)اهـــ... فمثله لا يحتمل تفرده بالحديث من هذا الوجه؛ فالرواية فيها ضعف.

وللحديث طريق أخرى واهية عن ابن عباس... فرواه: الطبراني في الكبير (^)، وفي الأوسط (٩) عن محمود بن محمد المرزوي عن حامد بن آدم المروزي عن جرير عن ليث عن مجاهد عنه به، بمثله أطول منه، وفيه: (ألا من أحبك حف الأمن، والإيمان، ومن أبغضك أماته الله ميتة الجاهلية، وحوسب بعمله في الإسلام)... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن مجاهد إلا ليث، ولا عن ليث إلا جرير، تفرد به حامد بن آدم) اه...

<sup>(</sup>١) كما في: الكامل (٧/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) وقال البحاري (كما في: السير ١٢/ ٤٤١): (إذا قلت فلان في حديثه نظر (٢) فهو: متهم، واه)اه... وقال الذهبي في الموقظة (ص/ ٨٣): (إذا قال: "فيه نظر" بمعنى أنه متهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف)اه... وانظر: ضوابط الحسر (0 - 0.0).

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال (ص/ ١١٧) ت/ ١٩٠.

<sup>(1) (7) (2)</sup> 

<sup>(0) (7/ 191) = / 1777.</sup> 

<sup>(</sup>٦) المحرد في رحال ابن ماجه (ص/ ١٣٧) ت/ ١٠٦٤.

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۱۱۲۱) *ت/* ۸۰۶۰.

<sup>(</sup>٩) (٨/ ٤٣٥) ورقمه/ ٧٨٩٠.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه في معجميه المذكورين، ثم قال: (وفيه: حامد بن آدم المرزوي، وهو كذاب) اهـ..، وهــو كمـا قال<sup>(۲)</sup>، وأورده ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وقال: (ربما أخطأ)، فلم يــصنع شيئا. وفي الإسناد: ليث، وهو: ابن أبي سليم، اختلط جداً، فلم يتميــز حديثه فأصبح في عداد المتروكين. وجرير هو: ابن عبدا لحميد.

وللحديث طريق أحرى عن مجاهد... رواها: الطبراني في الكبير<sup>(3)</sup> عـن سلمة عن أبيه عن أبيه عن جده عن سلمة بن كهيل عنه به، بلفظ: (أنت مني بمترلة هارون من موسى). وسلمة هو: ابن إبراهيم، لم أقف علـى ترجمته، وأبوه إبراهيم بن إسماعيل<sup>(٥)</sup>، وأبوه، وحده، ثلاثتهم متروكون... فالحديث من طريق مجاهد لا شيء، وهو من طريق عمرو بن ميمون صالح للانجبار بشواهده الصحيحة — المذكورة هنا — فهو: حسن لغيره.

- ١٠٠١-[٥-٦] عن البراء بن عازب، وزيد بن الأرقـــم - رضي الله عنهما – قالا: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعلي:

<sup>(1) (9) (1).</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر: الكامل لابن عدي (۲/ ۲۰)، والضعفاء لابن الجوزي (۱/ ۱۸٦) ت/ ۷۶، والكشف الحثيث (ص/ ۸۸) ت/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٨١٢).

<sup>(</sup>٤) (۱۱/ ۲۱) ورقمه/ ۱۱۰۸۷.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٨٤) ت/ ١٩٨، والضعفاء لابن الجوزي (١/ ٢٣) ت/ ٥٠، والديوان (ص/ ١٣) ت/ ١٤٧.

(يَا عَلِيُّ، أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْن مِنْ مُوْسَى، إلاَّ أَلَّــهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدي).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن العباس المؤدب عن هوذة بن خليفة، وَعن أسلم بن سهل الواسطي عن وهب بن بقية عن خالد، كلاهما عن عوف، ورواه<sup>(۱)</sup>–أيضاً – عن يحيى بن عبدالله بن سالم القراز قال: وحدت في كتاب أبي: ثنا يحيى بن يعلى عن سليمان بن قرم عن هارون بن سعد، كلاهما عن ميمون أبي عبدالله، عنهما به، في قصة – في الموضع الأول – ... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (رواه: الطبراني بإسنادين في أحدهما ميمون أبو عبدالله البصري، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رحاله رحال الصحيح) اه...

وميمون أبو عبدالله هو: البصري، وعليه مدار الإسنادين، كان يحيى القطان لا يحدث عنه (3)، وقال ابن معين (9): (لا شيء)، وقال الإمام أحمد (1): (أحاديثه مناكير)، وضعفه –أيضاً –: الذهبي (٧)، وابن حجر (٨).

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۲۰۳) ورقمه/ ۹٤ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) (۵/ ۲۰۳) ورقمه/ ۵۰۹۵.

<sup>(111/9)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) كما في: التأريخ الكبير للبحاري (٧/ ٣٣٩) ت/ ١٤٥٨.

 <sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٢٣٥) ت/ ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٧) انظر: الديوان (ص/ ٤٠٦) ت/ ٤٣٢٨.

<sup>(</sup>٨) التقريب (ص/ ٩٩٠) ت/ ٧١٠٠.

وفي الإسناد الثاني: شيخ الطبراني - يجيى بن عبدالله القزاز - لم أقف على ترجمة له. ويجيى بن يعلى، وشيخه سليمان بن قرم شيعيان، ضعيفان. وهارون بن سعد هو: الكوفي الأعور، رمي بالرفض.

والحديث بإسناده الأول صالح للانجبار – إن شاء الله – فهو حـــسن لغيره بشواهد متنه.

رضي الله عنه - قال: قــال الله عنه - قال: قــال الله - صلى الله عليه وسلم - لعلى: (أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَة هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبْيَ بَعْدي).

رواه: الأمام أحمد (١) — واللفظ له — عن وكيع عن فضيل بن مرزوق، ورواه: البزار (٢) عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبدالرحمن ابن شريك عن أبيه عن الأعمش، كلاهما عن عطية العوفي (٢) عنه بد... والعوفي ضعيف (٤)، ومدلس لم يصرح بالتحديث، وفيه تشيع، والحديث في فضائل علي —رضي الله عنه—.

(۱) (۱۷/ ۳۷۳) ورقمه ۱۱۲۷۲، وهــو لــه في الفــضائل (۲/ ۵۹۰–۵۹۰) ورقمه/ ۹۰٤.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٨٥) ورقمه/ ٢٥٢٦، في قصة.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٥) ورقمه/ ١٣٨١ بسنده عن عمار بن رزيق (وتحرف فيه اسم والد عمار)، و (٢/ ٥٩٥) ورقمه/ ١٣٨٢ بسنده عن محمد بن خازم (وتحرف فيه اسم والد محمد)، كلاهما عن عطية به.

<sup>(</sup>٤) وانظر: محمع الزوائد (٩/ ١٠٩).

وفي إسناد الإمام أحمد: فضيل بن مرزوق، وهو: الأغر، الرقاشي، شيعي ضعيف. تابعه عند البزار: الأعمش: وهو سليمان بسن مهران، مدلس، ولم يصرح بالتحدث، وفيه تشيع. يرويه عنه: شريك بن عبدالله النخعي، وهو ضعيف، ومدلس، لم يصرح بالتحديث. يرويه عنه: ابنه عبدالرحمن، وهو ضعيف، وهاه أبو حاتم.

وهكذا روى الحديث شريك عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد، وتابعه: عمار بن رزيق، ومحمد بن خازم عند ابن أبي عاصم في السسنة (١) بإسنادين حسنين عنهما.

وخالفهم: أبو بكر بن عياش... فقد رواه: أبو نعيم (٢) بسنده عنه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به... وقال: (غريب من حديث أبي بكر، لم يروه عنه إلا يزيد) اهد، يعني: يزيد بن مهران. وسنده حسسن لكن حديث الجماعة عن الأعمش أشبه بالصواب؛ فرجع الحديث إلى عطية العوفي.

والخلاصة: أن الإسناد ضعيف. والمتن ثابت من طرق عن البني - صلى الله عليه وسلم - لعل هذا الحديث بما لا يترل عن درجة: الحسسن لغيره.

 <sup>(</sup>١) وتقدمت الحوالة عليه.

<sup>(</sup>۲) الحلية (۸/ ۳۰۷).

 $-1 \cdot 1$  عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: (أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَسى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِي بَعْدي).

رواه: الترمذي (۱) وهذا لفظه-، ورواه: الإمام أحمد (۱) بسنديهما عن شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله به... وللإمام أحمد: (إلا أنه ليس بعدي نبي)، أو: (لا يكون بعدي نبي) قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) اه... وشريك هو: ابن عبدالله، ضعيف.

وخالفه المطلب بن زياد، فرواه: عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن حابر به، بلفظ: (من كنت مولاه فعلي مولاه)... رواه: ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱۲)</sup> عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه به. والمطلب بن زياد لا بأس به (٤)، وحديثه أشبه من حديث شريك.

<sup>(</sup>١) (في كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) ٥/ (في كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) ٥/ ٣٧٣٠ عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد (هو: محمد بن عبدالله الزبيري) عن شريك به.

 <sup>(</sup>۲) (۲۳/ ۹) ورقمه/ ۱٤٦٣٨ عن شاذان أسود بن عامر عن شريك به، بنحوه.
 (۳) (۷/ ۹۰ ٤) ورقمه/ ۹، وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (۲/ ۹۰۰) ورقمــه/ ۱۳۰٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذیب الکمال (۲۸/ ۷۸) ت/ ۲۰۰۰، والتقریب (ص/ ۹٤۸) ت/ ۲۷۰۰.

ومدار الحديث بلفظيه على عبدالله بن محمد بن عقيل، في حديثه لين، ويقال إنه اختلط، ولا يحتمل تفرده بالحديث عن جابر -رضي الله عنه وحديث الترمذي صححه الألباني (۱) بشواهده! وتقدم - آنفاً - أن حديث المطلب بن زياد عند ابن أبي شيبة أشبه في لفظ الحديث، وله شواهد صحيحة - وستأتي - قال ابن عبدالبر (۳): (وروى قوله لعلى: " أنت من موسى"، جماعة من الصحابة، وهو من أثبت الآثار، وأصحها...) اه...

عن سعد بن أبي وقاص، وأم سلمة - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال قرضي الله عنهما أنْ تَكُونَ مِنْ مَنْ لِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوْسَى، غَيْرَ أَلَهُ لاَ لَيْ بَعْدَي).

رواه: أبو يعلى (١) عن داود بن عمرو عن حسان بن إبراهيم (١) عن عمد بن سلمة بن كهيل، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن

<sup>(</sup>١) صحيح سنن الترمذي (٣/ ٢١٥) ورقمه/ ٢٩٣٤.

<sup>(</sup>۲) انظر-مثلاً-الأحاديث/ ۱۰۲۱، ۱۰۶۵، ۱۰۲۲ وما بعده. وانظر الحـــديث المتقدم برقم/ ۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) (١٢/ ٣١٠) ورقمه/ ٦٨٨٣، ورواه: في معجم شيوخه (ص/ ٩٤) ورقمه/ ٤٨ عن محمد بن سهل بن حصين عن حسان بن إبراهيم به. والحديث من طريقة رواه

عثمان بن أبي شيبة عن الحسن بن علي الحلواني عن إسماعيل بن أبان عن يحيى بن سلمة بن كهيل، كلاهما عن أبيهما عن المنهال بن عمرو عن عامر بن سعد عن أبيه، وأم سلمة به... قال يحيى بن سلمة في حديثه: عن عامر عن أبيه عن أم سلمة به، بنحوه.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٣)</sup>، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفي إسناد أبي يعلى: محمد بن سلمة بن كهيل، وثقه ابن حبان<sup>(٤)</sup>، وضعفه غـــيره، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهـــ.

ومحمد بن سلمة بن كهيل ضعيف (٥)، وهاه الجوزجاني (١)، ولم أر من وافق ابن حبان في توثيقه، ثم أنه من متشيعي الكوفة (٧)، والحديث في فضائل علي – رضي الله عنه –. يرويه عنه: حسان بن إبراهيم، وهسو

<sup>-</sup> أيضاً-: ابن عدي في الكامل (٦/ ٢١٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٥/ ١٥٠٠). ١٦-١٥ ورقمه/ ٢٩٢٧).

<sup>(</sup>١) والحديث من طريق حسان بن إبراهيم رواه— أيضاً—: العقيلي في الضعفاء (٤/ ٨٠-٧٩).

<sup>(</sup>۲) (۲۳/ ۳۷۷) ورقمه/ ۸۹۲.

<sup>.(1.9/9)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الثقات (٧/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٨٠)، والضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٩) ت/ ١٦٣٤، والكامل لابن عدي (٦/ ٢١٦)، والديوان (ص/ ٣٥٣) ت/ ٣٧٤١.

<sup>(</sup>٦) أحوال الرجال (ص/ ٦٢) ت/ ٦٠.

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا ابن عدي في الكامل، الحوالة المتقدمة.

ضعيف. وتابع محمد بن سلمة: أخوه يجيى - كما تقدم - عند الطبراني، ويجيى شيعي، متروك الحديث. يرويه عنه: إسماعيل بن أبان، وهو غنوي خياط، متروك الحديث، مرمي بالوضع (١). وفي السند إليهما: محمد، ويجيى ابني سلمة عن أبيهما، وهو متشيع مثلهما.

والخلاصة: أن الإسناد ضعيف. والمتن: حــسن لغــيره بــشواهده، كحديث سعد بن أبي وقاص - وحده - المتقدم (٢).

الله عنه – قال: قال الحويرث – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعليّ: (أَمَا تُرضَى أَنْ تَكُونَ مِنَّسِي بِمُنْزِلَةِ هارونَ مَنْ مُوْسَى).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير ( $^{7}$ ) عن عبيد العجلي عن الحسن ابن علي الحلواني عن عمران بن أبان عن مالك بن الحسن بن مالك بــن الحويرث عن أبيه عن حده به... وهذا إسناد فيه عدة علل، الأولى: فيــه مالك بن الحسن بن مالك، ضعفه ابن عدي-وأفاد أنه روى عن أبيه عن حده أحاديث لا يتابع عليها. وحديثه هذا عن آبائه-، والعقيلي، وقــال

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء الصغير للبخاري (ص/ ٣٢) ت/ ١٦، والضعفاء للنسائي (ص/ ١٥٠) ت/ ٣٤٦، والتقريب (ص/ ١٥٠) ت/ ٣٤٦، والتقريب (ص/ ١٠٥) ت/ ١٣٥. والكشف الحثيث (ص/ ٦٨) ت/ ١٣٥.

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۹۹٦.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٢٩١) ورقمه/ ٦٤٧.

الذهبي: (منكر الحديث)اهـــوتقدم-. والثانية: أبوه الحسن بن مالـك، تقدم أن ابن حبان انفرد بذكره في الثقات-فيما أعلم-، ولم أر له ترجمة أخرى في كتب الرجال، والتأريخ. وشيخ الطبراني لم أقف على ترجمــة له... والحديث ثابت من طرق أحرى كثيرة عن النبي-صـلى الله عليــه وسلم-.

١٠٠٧ – [١٢] عن أبي أيوب الأنصاري – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله علي الله عنه بين النبي بمنزِلَةِ هَارُوْنَ مِسنْ مُوْسَى، إلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبيَ بَعْدي).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عبيد بن كثير التمار الكوفي عن ضرار ابن صرد عن علي بن هاشم عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع عن عبدالله ابن عبدالرحمن الحزمي عن أبيه عنه به... وأورده الهيثمسي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: ضرار بن صرد، وهو ضعيف) اهد... وهو كما قال، وينضاف: أنه شيعي، والحديث في فضل علي رضي الله عنه -. يرويه عنه: عبيد بن كثير، وهو متروك الحديث. وفي الإسناد: علي بن هاشم، وهو: ابن البريد، وهو شيعي له مناكير. يرويه عن محمد بن عبيدالله، وهو ضعيف الحديث، وعبدالله بسن عبدالرحمن

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۸۶) ورقمه/ ۲۰۸۷. (۲) (۹/ ۱۱۱).

الحزمي، وأبوه لم أعرفهما... والإسناد: ضعيف جداً؛ لما تقدم من حال عبيد بن كثير.

١٠٠٨ – [١٣] عن جابر بن سمرة – رضي الله عنه – قـــال: قـــال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعلي – رضي الله عنه –: (أَلْــتَ مَنِّي بِمَنْزِلَة هَارُوْن مِنْ مُوْسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدِي).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن عبدان بن أحمد عن يوسف بن موسى عن إسماعيل بن أبان عن ناصح عن سماك عنه به... وأورده الهيثمـــي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup> وقال — وقد عزاه إليه—: (وفيه: ناصح الحائـــك، وهــو متروك) اهــ، وهو كما قال، قال الفلاس<sup>(۳)</sup>: (روى عن سماك أحاديث منكرة، متروك الحديث)، وقال البخــاري<sup>(1)</sup>: (منكــر الحــدیث)، وفي الضعفاء<sup>(٥)</sup> للعقيلي عنه: (كان يذهب إلى الرفض)<sup>(١)</sup>. وحديثه هذا يرويه عن سماك المذكور، وهو: ابن حرب، تغير بأخرة وكان يتلقن، والــراوي عنه ليس من قدماء أصحابه. وإسماعيل بن أبان — راويه عن ناصح — هو: عنه ليس من قدماء أصحابه. وإسماعيل بن أبان — راويه عن ناصح — هو:

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲٤۷) ورقمه/ ۲۰۳۵.

<sup>(1)(1)(1). (9)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) كما في: الكامل (٧/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الصغير (ص/ ٢٤١) ت/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣١١) ت/ ١٩١٢.

<sup>(</sup>٦) وانظر: التأريخ لابن معين –رواية: الدوري– (٢/ ٢٠١)، وتــــأريخ أسمــــاء الضعفاء لابن شاهين (ص/ ١٨٥) ت/ ٦٤٧، والميزان (٥/ ٣٦٥) ت/ ٨٩٨٨.

أبو إسحاق الوراق، ثقة، لكنه متكلم فيه للتشيع (١)؛ والإسناد: ضعيف جداً.

النبي - صلى الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلى: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُنَ مِنْ مُوْسَى، غَيْرَ أَلَةٌ لاَ نُبُوَةً، ولا ورَاثَة).

رواه: الطبراني في الأوسط (٢) عن أحمد عن أحمد بن عمرو بن عبيدة العصفري عن عبدالرحمن بن حماد الشعيثي (٣) عن أبي الصباح عبدالغفور ابن سعيد الأنصاري عن عبدالعزيز بن حكيم عنه به... وقال: (لم يروهذا الحديث عن عبدالعزيز إلا أبو الصباح، تفرد به الشعيثي) اه...

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٤)</sup>، وعزاه إليه هنا، وفي الكـــبير، ثم قال: (وفي إسناد الكبير يجيى بن يعلى الأســـلمي، وهــــو ضـــعيف. وفي الأوسط عبدالغفور، وهو متروك) اهــــ.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۳/ ٥) ت/ ٤١١، والتقریب (ص/ ١٣٥) ت/ ٤١٤. (۲) (۲/ ۲۷۷) ورقمه/ ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وسكون الياء المنقوطة بنقطتين مــن تحتها، وفي آخرها الثاء المثلثة... نسبة إلى بطن من بني العنبر. - انظــر الأنــساب (٣/ ٤٣٦).

<sup>.(11./4)(1)</sup> 

وأحاديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - من المعجم الكبير لم تصل كاملة إلينا، فلم يزل بعضها مفقوداً - فيما أعلم-، ولم أر الحديث في القدر الموجود. ولكن في السند فيه-كما أفاد الهيثمي-: يحيى الأسلمي، وهو ضعيف-كما قال الهيثمي-. ولا يُدرى كيف حال سائر الإسناد.

وفي سنده في الأوسط: عبدالغفور، أبو الصباح، قال ابن معين (١): (ليس حديثه بشيء)، وقال البخاري (٢): (تركوه منكر الحديث)، وأورده ابن حبان في المجروحين (٣)، وقال: (كان ممن يضع الحديث على الثقات، على كعب، وغيره، لا يحل كتابة حديثه، ولا السذكر عنه إلا جهة التعجب)، وقال ابن عدي في الكامل (٥) (وعبدالغفور هذا الضعف على حديثة بين، وهو منكر الحديث)؛ فالإسناد: ضعيف جداً.

<sup>(1)</sup>  $\text{Hzl}(1 + \sqrt{1})$  (1)  $\text{Hzl}(1 + \sqrt{1})$ 

<sup>(</sup>۲) التأريخ الكبير (٦/ ١٣٧) ت/ ١٩٤٨.

<sup>.(1 £</sup> A / Y) (T)

 <sup>(</sup>٤) وذكره في الوضاعين: سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث (ص/ ١٧١) ت/
 ٤٥٣.

<sup>(0)(0/</sup> ۲۲۹).

رضي الله عنه - قال: قــال رسول الله عنه - قال: قــال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: (أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدِي).

رواه: الطبراني في الكبير (۱)، وفي الأوسط (۲)، وفي الصغير (۳) بسنده عن أبي مريم عبدالغفار بن القاسم عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة به... قال في الصغير: (لم يروه عن أبي إسحاق إلا أبو مريم، تفرد به إسماعيل بن أبان) اهد، وله في الأوسط نحوه، مختصراً، وهو كما قال. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وأفاد أن الطبراني رواه: في الثلاثة، ثم قال: (وفيه عبدالغفار بن القاسم، وهو متروك) اهد، وهو كما قال، ويضاف أنه من رؤساء الشيعة، ورماه: ابن المديني، وسماك بن حرب، وأبو داود، والذهبي بالوضع. وشيخ الطبراني: محمد بن إسماعيل بن أحمد، له ترجمة في ذكر

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٢٨٩) ورقمه/ ٧٥٨٨ بمثل سنده في الصغير – وسيأتي-.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٣١) ورقمه/ ٩٠٠ - ومن طريقه: أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢/ ٢٥١) -عن محمد بن إسماعيل بن أحمد الأصبهاني عن إسماعيل بن عبدالله العبدي (هـو: سمويه) عن إسماعيل بن أبان الورّاق عن عبدالغفار بن القاسم به. والحديث من طريـق إسماعيل بن عبدالله رواه - أيضاً -: أبو نعيم في المعرفـة (٢/ ٨٩٨) ورقمـه/ ٢٣١٧ الوطن.

<sup>.(11.-1.9/9)(</sup>٤)

أخبار أصبهان (١)، والإكمال (٢)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. فالحديث من هذا الوجه يشبه أن يكون موضوعاً. وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم — من أوجه عدة غنية عنه، وعن الأحاديث الثلائة الواهية التي قبله.

وهذا حديث يقضى له؛ بكثرة طرقه أنه حديث متواتر، وقد نــص على تواتره جماعة من أهل العلم<sup>(٣)</sup>.

﴿ وتقدم (٤) مما يدخل في هذا الباب: مارواه: البزار، وغـــيره مــن حديث زيد بن أبي أوفى رفعه في حديث: (فأنت عندي بمترلة هارون من موسى...)، وهو حديث حسن لغيره.

الله عنه - أن رسول الله عنه - أن رسول الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لأعطيَنَّ الرَّايَةَ غَدَاً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى - صلى الله عليه وسلم - قال: (لأعطينَّ الرَّايَة غَدَاً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ). قال: فبات الناس يدوكون (٥) ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يرجو أيهم الناس غدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم يرجو أيهم

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۰۱) ت/ ۱۶۰۲.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: الأزهار المتناثرة (ص/ ٣٨) رقم/ ١٠١، ولقط اللآلئ(ص/ ٣١)، ونظم المتناثر(ص/ ٢٠٦-٢٠) رقم/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم في فضائل: العشرة، ورقمه/ ٦٩.

<sup>(</sup>٥) بمهملة مضمومة – أي: باتوا على اختلاط، واختلاف في الأمر.

<sup>-</sup>انظر: جامع الأصول (٨/ ٢٥٤)، والفتح (٧/ ٥٤٥).

يعطاها. فقال: (أَيْنَ عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِب) ؟فقالوا يشتكي عينيه، يا رسول الله. قال: (فَأَرْسِلُو ا إِلَيْهِ، فَأَتُونِي بِهِ). فلما جاء بصق في عينيه، ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية.

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – واللفظ له، مختصراً-، ومسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، كلهم من طرق عن عبدالعزيز بن أبي حازم<sup>(۱)</sup>، ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۱)</sup>-أيضاً-، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والطبراني في

(١) (كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي-صلى الله عليه وسلم- الناس إلى الإسلام والنبوة) ٦/ ١٣٠ ورقمه/ ٢٩٤٢ عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، (وفي كتـاب: المناقـب، باب: مناقب علي-رضي الله عنه-) ٧/ ٨٧ ورقمه/ ٣٧٠١ عن قتيبة (هو: ابن سـعيد)، كلاهما عن ابن أبي حازم به. ورواه: من طريقة: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٥).

(٢) (في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل علي – رضي الله عنــه –) ٥/ ١٨٧٢ ورقمه/ ٢٤٠٦ عن قتيبة به، مثله.

(٣) (١١/ ٢٢٥-٥٢٣) ورقمه/ ٧٥٢٧ عن سويد بن سعيد (هو: الحـــدثاني)، وَ (١٣/ ٥٣١) ورقمه/ ٧٥٣٧ عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، كلاهما عـــن ابـــن أبي حازم به، مطولا.

(٤) (٦/ ٦٧) ورقمه/ ٥٨٧٧ عن يحيى بن أيوب المصري عن سعيد بن أبي مريم، ويحيى بن بكير (هو: ابن عبدالله بن بكير، نسب إلى حده)، كلاهما عن ابن أبي حازم به، بنحوه.

(٥) الحديث من طريق ابن أبي حازم رواه- أيضاً-: ابن عبدالبر في التمهيد (٢/ ١٨) بسنده عنه به، بنحوه.

(٦) (كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل من أسلم على يديـــه رحـــل) ٦/ ١٦٨ ورقمه/ ٣٠٠٩، وفي (كتاب: المغازي، باب: غزوة حيبر)٧/ ٥٤٤ ورقمه/ ٤٢١٠ عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبدالرحمن به، بنحوه. الكبير (١)، كلهم من طرق عن يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله ابن عبد القاري (١)، ورواه: أبو يعلى (٥)، والطبراني في الكبير (١)-أيــضاً كلاهما من طريق فضيل بن سليمان، ورواه: الطبراني في الكبير (٧) – أيضاً صمن طريق عبدالله بن جعفر، خمستهم (ابــن أبي حــازم، ويعقــوب، وفضيل، وابن جعفر) عن أبي حازم (وهو: سلمة بن دينار) عن سهل بن سعد به... زاد البحاري في روايته من طريق يعقوب بن عبدالرحمن بعــد قوله: (يفتح الله على يديه): (يحب الله، ورسوله، ويحبه الله، ورسوله)، ولفظ مسلم، والإمام أحمد نحوه. وسويد بن سعيد في أحدى طريقي أبي ولفظ مسلم، والإمام أحمد نحوه. وسويد بن سعيد في أحدى طريقي أبي

<sup>(1)(0/</sup> ۲۷۸۱).

<sup>(</sup>۲) (۳۷/ ۷۷۷) ورقمه/ ۲۲۸۲۱. وهو في الفضائل – أيضاً –(۲/ ۲۰۰۷) ورقمه/ ۲۰۸۷.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٩٨) ورقمه ٥٩٩١ عن محمد بن علي الصائغ والحسين بن إســـحاق التستري، كلاهما عن سعيد بن منصور عن يعقوب بن عبدالرحمن به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٤٢) ورقمــه/ ١٧، وفي الفــضائل (ص/ ٨١-٨٦) ورقمه/ ٣٣٠ بسنده عن المعرفة (١/ ٢٩٧) ورقمه/ ٣٣٠ بسنده عن محمد ابن إسحاق، كلاهما عن قتيبة به.

<sup>(°) (</sup>۱/ ۲۹۱–۲۹۲) ورقمه/ ۳۰۶ عن عبیدالله (هو: ابن عمر القواریري) عن فضیل بن سلیمان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ١٨٧) ورقمه/ ٥٩٥٠ عن الحسين بن إسحاق (هو: التـــستري) عـــن الصلت بن مسعود عن فضيل به، بنحوه.

<sup>(</sup>٧) (٦/ ١٥٢) ورقمه/ ٥٨١٨ عن عبدالرحمن بن سلم (وهو: ابن محمد بن سلم الرازي، نسب إلى جده) عن سهل بن عثمان عن عبدالله بن جعفر به، بنحوه.

يعلى، وعبدالله بن جعفر في إحدى طرق الطبراني، هو: ابن نجيح المدني ضعيفان، وطريقهما حسنة لغيرها بطرق الحديث الأحسرى، وشواهد الحديث.

وللحديث طريق أحرى عن سهل بن سعد، رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن عبدالمهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده به، بنحوه، مختصراً... وعبدالمهيمن بن عباس ضعيف<sup>(۲)</sup>، وطريق عبدالله فيها كما قبل في طريق سويد بن سعيد، وعبدالله بن جعفر في منا تقدم ...

على قد تخلف عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في خيبر، وكان بسه على قد تخلف عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في خيبر، وكان بسه رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-؟ فخرج على، فلحق بالنبي – صلى الله عليه وسلم-، فلما كان مساء الليلة السي فتحها الله في صباحها قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-،:

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٧) ورقمه/ ٥٧٣٠ عن أحمد بن زهير التستري (وهو: أحمد بن يجيى ابن زهير) عن أبي الربيع الحارثي عن ابن أبي فديك (وهو: محمد بن إسماعيل) عن عبدالمهيمن بن عباس به، بنحوه، مختصراً... وابن أبي فديك يروى عنه اثنان كلاهما يقال له: (أبو الربيع الحارثي)، أحدهما عبيدالله بن محمد، والآخر: عيسى بن علي بن عيسى، ولم أعرفهما. — انظر: قمذيب الكمال (٢٤/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) كما تقدم. وانظر: الديوان (ص/ ٢٦٠) ت/ ٢٦٥٤، والتقريب (ص/ ٦٣٠) ت/ ٢٦٦٤.

(الأُعْطِيَنَّ الرَايَةَ – أو لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ – غَدَاً رَجُلاً يُحِبُّهُ اللهُ، وَرَسُولُهُ – أو قَالَ: يُحِبُّ اللهُ، وَرَسُولُهُ – يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْه)، فإذا نَحن بعلي، وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الراية، ففتح الله عليه.

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – واللفظ له –، ومسلم<sup>(۲)</sup> عن قتيبة بن سعيد<sup>(۳)</sup>، ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> من حديث عبدالله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع به... وفيه حاتم بن إسماعيل، قال فيه الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>: (زعموا أن حاتماً كان فيه غفلة، إلا أن كتابه صالح). ولعله لهذا قال الحسافظ في

(۱) في (كتاب المناقب، باب: مناقب على – رضي الله عنه –) ۷/ ۸۷ ورقمــه/ ٣٧٠٢ وفي (كتاب: الجهاد والسير، باب: لواء النبي – صلى الله عليــه وســـلم-)٦/ ١٤٧ ورقمه/ ٢٩٧٥.

(۲) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل على - رضي الله عنه -) ٥/ المراه ورقمه/ ٢٤٠٧. والحديث من طريق قتيبة رواه - أيضاً -: البيهقسي في الـــسنن الكبرى (٦/ ٣٦٢)، و دلائل النبوة (٤/ ٢٠٦).

(٣) والحديث من طريق قتيبة رواه-أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٦٢)،
 ودلائل النبوة (٤/ ٢٠٦).

(٤) في (كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر)٧/ ٤٤٥ ورقمه/ ٤٢٠٩ عن عبدالله ابن سلمة به، بنحوه.

(٥) (٧/ ٣١) ورقمه/ ٦٢٨٧ عن محمد بن يحيى القزاز عن ابن مسلمة به، بنحوه. (٦) كما في: تمذيب الكمال (٥/ ١٩٠). التقریب<sup>(۱)</sup>: (صحیح الکتاب، صدوق یهم) اه...، والمختار أنه ثقة، فقد وثقه: ابن معین<sup>(۲)</sup>، والعجلی<sup>(۳)</sup>، والدارقطین<sup>(۱)</sup>، والذهبی<sup>(۰)</sup>، وعبارة الإمام أحمد لا یُدری من قائلها، ولیست قاطعة في تلیینه، و لم أقف علی غیرها في جرحه، و لم یتفرد بالحدیث<sup>(۱)</sup>... فقد رواه-أیسضاً-: مسلم<sup>(۷)</sup>، والطبراني في الکبیر<sup>(۹)</sup>، کلهم من طرق عن عکرمة بسن والإمام أحمد<sup>(۸)</sup>، والطبراني في الکبیر<sup>(۹)</sup>، کلهم من طرق عن عکرمة بسن

(٧) (٣/ ٣٣٣ ١- ١٤٤١) ورقمه/ ١٨٠٧ عن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي عن عبدالله بن عبدالجيد الحنفي، ورواه أيضاً حن أبي بكر بن أبي شيبة عن هاشم بسن القاسم، وعن إسحاق بن إبراهيم عن أبي عامر العقدي (هو: عبدالملك بسن عمسرو)، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار به، مطولاً جداً، فيه غزوة الحديبية، وذي قَسرَد، وبيعسة الرضوان، وغير ذلك.

(۸) (۲۷/ ۲۰-۲۹) ورقمه/ ۱۹۵۳ عن هاشم بن القاسم عن عکرمة به، بنحو حدیث مسلم. ورواه: (۲۷/ ۲۷-۲۹) ورقمه/ ۱۹۵۳ و ورقمه این ۱۹۵۳ بالسند نفسه.

(٩) (٧/ ١٣) ورقمه/ ٦٢٣٣ عن علي بن عبدالعزيز عن أبي حذيفة (وهو: موسى ابن مسعود)، وعن أبي خليفة (وهو: الفضل بن الحباب) عن أي الوليد الطيالسي، كلاهما عن عكرمة بن عمار به، بنحوه، مختصره. ورواه: (٧/ ١٦-١٧) ورقمه/ ٦٢٤٣ عن محمد بن الربيع ٦٢٤٣ عن محمد بن الربيع

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۲۰۷) ت/ ۲۰۰۲.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٥٩) ت/ ١١٥٤.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات (ص/ ١٠١) ت/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) العلل (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) الكاشف (١/ ٣٠٠) أت/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٦) وانظر تعليق محقق تمذيب الكمال (٥/ ١٩٠).

عمار (۱)، ورواه: الطبراني في الكبير (۲) – مرة – عن موسى بن هارون عن على بن الجعد عن أيوب بن عتبة، كلاهما عن إياس بن سلمة عن أبيه به، بنحوه، مطولاً، ومختصراً. وفي حديث الطبراني أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أرسل سلمة إلى عليّ، فحاء به يقوده... وفي الموضع الأخير عند الإمام أحمد ما ذكر في لفظ حديثه قصة الراية، ذكر غزوة ذي قرد، وفيه قوله: (خير فرساننا اليوم: أبو قتادة، وخير رجّالتنا: سلمة) اهب، ولمسلم القصتان معاً. وللطبراني في بعض المواضع: (خير فرساننا اليوم أبو قتادة)، ودعا له رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يوم الميضأة. فحسب. وله في حديث أبي خليفة—وحده—، وفي حديث أبي أيوب بن عتبة فضل أبي قتادة، وسلمة فحسب. وعكرمة بن عمار هو: العجلي، ضعفه بعض النقاد لاضطرابه في حديثه عن يحيى بن أبي كثير (۲)، وتدليسه (۱). وروايته النقاد لاضطرابه في حديثه عن يحيى بن أبي كثير (۲)، وتدليسه (۱).

ابن شاهين عن أبي الوليد الطيالسي به، مختصراً، فيه الثناء على أبي قتادة فحسب. ورواه: - مرة - (٧/ ١٦) ورقمه/ ٦٢٤٢ عن أبي خليفة - وحده - به.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۲۰) ورقمه/ ۲۵۲۳.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٠) ت/ ٤١، وتأريخ أبي زرعة الدمــشقي (١/ ٤٥)
 (٤٥٣) ت/ ١١٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموضع المتقدم من الجرح والتعديل، وحامع التحصيل (ص/ ١٠٨) ت/ ٣٥.

هنا عن إياس بن سلمة، قال الإمام أحمد (۱): (.. وكان حديثه عن إياس ابن سلمة صالحاً) وقال -مرة (۲) -: (أتقن حديث إياس بن سلمة)، والمختار من حاله أنه صدوق (۲) إذا صرح بالتحديث (۱) إن لم تكن روايته عن يحيى بن أبي كثير، فإنه ضعيف فيه (۰).

وخالف النضرُ بن محمد أصحابَ عكرمة بن عمار، فرواه: مسلم (۱)، والطبراني في الكبير (۷) بسنده عنه عن عطاء – مولى: السائب بن يزيد عن سلمة به، بنحوه، مختصراً... والنضر بن محمد هو: الجرشي، ثقة  $(^{(\Lambda)})$ ، مكثر عن عكرمة بن عمار  $(^{(\Lambda)})$ ، فلعلّ الحديث عند عكرمة من الوجهين عن سلمة. وعطاء – مولى: السائب – ترجم له ابن أبي حاتم  $(^{(\Lambda)})$ ، ولم يذكر

 <sup>(</sup>١) العلل - رواية: عبدالله \_ (١/ ٣٨٠) رقم النص/ ٧٣٣.

 <sup>(</sup>٢) العلل - رواية: عبدالله - (٢/ ٩٤٤) رقم النص/ ٣٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب الكمال (٢٠/ ٢٥٦) ت/ ٤٠٠٨.

<sup>(</sup>٤) عده الحافظ في تعريف أهل التقديس (ص/ ٤٢) ت/ ٨٨ في الثالثة من مراتب المدلسين.

<sup>(</sup>٥) لما تقدم. وانظر: العلل للإمام أحمد — رواية: عبدالله — (٢/ ٤٩٤) رقم النص/ ٣٢٥٥، و(٣/ ١١٧) رقم النص/ ٤٤٩٢.

<sup>(1881/1)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) (٧/ ٣٦) ورقمه/ ٢٣٠٤ عن عبدالله بن أحمد، وسهل بن موسى الرامهرمزي، كلاهما عن العباس بن عبدالعظيم العنبري عنه به، بنحوه، مختصرا.

<sup>(</sup>٨) انظر: التقريب (ص/ ١٠٠٣) ت/ ٧١٩٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: تأريخ الثقات للعجلي (ص/ ٣٣٩) ت/ ١١٥٩.

<sup>(</sup>١٠) الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٩) ت/ ١٨٧٣.

فيه جرحاً ولا تعديلاً. وشيخ الطبراني: سهل بن موسى، لم أقف علـــى ترجمة له، لكنه متابع، تابعه عبدالله بن الإمام أحمد.

وللحديث طريق أخرى رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> – أيضاً – بسنده عن محمد بن إسحاق عن بريدة بن سفيان الأسلمى عن سلمة به، بنحوه، وفيه: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أعطى الراية أبسا بكر الصديق، فبعثه إلى بعض حصون خيبر، فقاتل، ثم رجع – و لم يكن فستح – وقد جهد... ثم ذكر الحديث، وفيه: (يفتح الله على يديسه، لسيس بفرار)، فلما جاءه على قال: (خذ هذه الراية حتى يفتح الله عليسك). وفيه بريده بن سفيان، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (فيه نظر)<sup>(۱)</sup>، وقال الجوزجاني<sup>(۱)</sup>: (فيه نظر)<sup>(۱)</sup>، وقال الجافظ في (رديء المذهب جداً، غير مقنع، مغموص عليه في دينه)، وقال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (ليس بالقوي، وفيه رفض)اه... ولا يصح له سماع من سلمة

<sup>(</sup>١) (٧/ ٣٥) ورقمه/ ٦٣٠٣ عن أبي شعيب عبدالله بن الحسن الحراني عـــن أبي جعفر النفيلي (هو: عبدالله بن محمد) عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٢/ ١٤١) ت/ ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) وقال البخاري (كما في: السير ١٢/ ٤٤١): (إذا قلت فلان في حديثه نظر الله و الله الله و الله

 <sup>(</sup>٤) كما في: لهذيب الكمال (٤/ ٥٦)، والذي في أحوال الرجال (ص/ ١٢٥).
 ت/ ٢٠٥: (رديء المذهب)، فقط.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ١٦٦) ت/ ٢٦٧.

ابن الأكوع – رضي الله عنه –، ذكره الحافظ في الطبقة الـسادسة، ولم يثبت لأهلها لقاء أحد من الصحابة (١). وفي متن حديثه نكارة، إذ فيه غمز لأبي بكر –رضي الله عنه–(٢)، والمعروف في لفظه ما تقدم عند الشيخين. وابن إسحاق – في الإسناد – صرح بالتحديث.

ورواه: البيهقي في دلائل النبوة (٢) بسنده عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان عن أبيه عن سلمة به، بنحوه... ذكر الواسطة بينه، وبين سلمة، وأنه: أباه، قال البخاري (٤): (يتكلمون فيه)اه، وابنه رافضي ضعيف - كما تقدم-، وابن إسحاق صرح بالتحديث. وفي الروايات المتقدمة للحديث غنية عن طريق بريدة بسن سفياه هذه.

صلى الله عليه وسلم – قال يوم خيبر: (لأُعْطِيَنَّ هذه الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله عنه أَرْجُلاً يُحِبُّ الله عليه وسلم – قال يوم خيبر: (لأُعْطِيَنَّ هذه الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ الله، وَرَسُوْلَه، يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ). قال عمر بن الخَطاب: ما أحببت

<sup>(</sup>١) انظر (ص/ ٨٢) من التقريب.

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجموع الفتاوى(٤/ ٢١٦).

<sup>.(</sup>٢.9 /٤)(٣)

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٤/ ٩٦) ت/ ٢٠٨٦، وانظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢١٩) ت/ ٩٥٥.

الإمارة إلا يومئذ. قال: فتساورتُ لها؛ رجاءَ أن أُدعى لها. قـــال: فـــدعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علي بن أبي طالب، فأعطاه إياها.

هذا الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة، فرواه: مسلم (1) واللفظ له - من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري (1)، والإمام أحمد (1) من طريق وهيب بن خالد (1)، والبزار (1)من طريق خالد (1) عن ابن عبدالله)، كلهم عن سهيل بن أبي صالح (1) عن أبيه عن أبي هريرة به... وللبزار: فـدعا

(١) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –) ٥/ ١٨٧١-١٨٧١ ورقمه/ ٢٤٠٥ عن قتيبة بن سعيد عن يعقسوب بن عبدالرحمن به. وعن قتيبة رواه – أيضاً –: النسائي في الخصائص (ص/ ٤٣-٤٤) ورقمه/ ١٩٠.

(٢) بتشديد التحتانية. - التقريب (ص/ ١٠٨٨) ت/ ٧٨٧٨.

وروى الحديث من طريقه – أيضاً-: القطيعي في زياداته على الفضائل (٢/ ٢٥٩) ورقمه/ ١١٢٢.

(٣) (١٤/ ٥٤٠ / ٥٤١) ورقمه/ ٨٩٩٠ عن عفّان (وهو: الصفار) عن وهيب به، بنحوه. وهو في الفضائل له (٢/ ٢٠٢ – ٦٠٣) ورقمه/ ١٠٣٠.

(٤) الحديث عن وهيب رواه— أيضاً-: الطيالسي في مسنده (ص/ ٣٢٠) ورقمه/ ٢٤٤١.

(٥) [٢٣١/ أ الأزهرية] عن إسحاق بن شاهين عن خالد به.

(٦) ورواه: الإمام أحمد في الفضائل – أيــضاً – (٢/ ٢٠٣) ورقمــه/ ١٠٣١، والسلمي في الجهاد[٨/ ١١١أ–ب] بسنديهما عن حماد بن سلمة عن سهيل به.

وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٤٥) ورقمه/ ٢١ بسنده عن وهيب عنه. وتابع يعقوب بن عبدالرحمن، و وهيب بن خالد في روايتهما عن سهيل بن أبي صالح حمادُ بن سلمة، روى حديثه: ابن أبي عاصم في الـــسنة(٢/ ٩٤) ورقمـــه/ ١٣٧٧،

علياً، فبعثه، فقال: (اذهب، فقاتل حتى يفتح الله على يديك). وسند الإمام أحمد على شرط مسلم كما قاله الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱). وسند البزار حسن؛ فيه: إستحاق بن شاهين، وهو صدوق (۲).

ورواه: البزار (۳)عن محمد بن مسكين عن يجيى بن حسان عن سليمان ابن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة به، بنحوه، وزاد: ففتح عليه... وقال: (وكتب إلي حمزة بن مالك بن حمزة بن فروة بن سفيان يخبري أن عمه سفيان بن حمزة حدثه عن كثير ين زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-نحوه)اهد. وكثير بن زيد ضعفه أبو حاتم، والنسائي، وغيرهما-وتقدم-. والوليد بن رباح هو: الدوسى المدنى. وحمزة بن مالك هو: الأسلمى ترجم له ابن

والقطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمسد (٢/ ٢١١) ورقمسه / ١٠٤٤، و (٢/ ٢١٨) ورقمه / ٢٠٥١، كلاهما من طرق عنه به، بنحوه. وحرير بن عبدالحميد، روى حديثه: النسائي في الخصائص (ص/ ٤٤) ورقمه / ٢٠ و البيهقي في الدلائل (٤/ ٢٠٦) بسنديهما عنه به، بنحوه. ومالك بن أنس، روى حديثه الخطيب البغدادي في تأريخه (٨/ بسنده عن حبيب – كاتب مالك – عنه به، بنحوه... وحبيب متسروك، كذب هجاعة – كما تقدم – .

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۹۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر: هذیب الکمال(۲/ ۱۳۶) ت/ ۳۵۸، والتقریب(ص/ ۱۲۹) ت/ ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) [٨٣/ ب-٨٤/ أ] كوبريللّي.

أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأفاد أن أباه سمع منه، وروى عنه... وهذان الإسنادان: حسنان لغيرهما بالإسناد الأول.

وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة، رواها: النسسائي في السسنن الكبرى<sup>(۱)</sup>، وفي الفضائل<sup>(۲)</sup>، وفي الخصائص<sup>(۳)</sup> بسنده عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم (وهو: سلمة بن دينار) عنه به، بنحوه... ورجال إسسناده كلهم ثقات عدا يزيد بن كيسان وهو: اليشكري الكوفي ، لا بأس به (٤). وطريقه: صحيحة لغيرها بطريق سهيل بن أبي صالح عسن أبيسه-والله الموفق-.

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٤٦) ورقمه/ ۸۱۵۱ عن أحمد بن سليمان (وهو: ابن عبــــدالملك) عـــن يعلى بن عبيد عن يزيد بن كيسان به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٨٢-٨٣) ورقمه/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٤٣) ورقمه/ ١٨ بسنده المتقدم نفسه.

رواه: الإمام أحمد (١) عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد (٢)، ورواه –أيضاً – (٣)، والبزار (٤) عن ابن المثنى (وهو: محمد) عن أبي المساور الفضل بن مساور، كلاهما عن عوف بن أبي جميلة (٥) عن ميمون أبي عبدالله، كلاهما (الحسين، وميمون) عن عبدالله بن بريدة عن أبيه به... قال الإمام أحمد في أوله: إنه لما نزل النبي – صلى الله عليه وسلم – بحصن أهل خيبر أعطى اللواء عمر بن الخطاب، وهض معه من فحض من

(۱) (۳۸/ ۹۷–۹۸) ورقمه/ ۲۲۹۹۳، ورواه: (۳۸/ ۱۱۱) ورقمه/ ۲۳۰۰۹ عن زید مختصراً. وهو فی الفضائل (۲/ ۹۳°) ورقمه/ ۱۰۰۹، وَ (۲/ ۲۸۸) ورقمه/ ۱۱۷٤.

(۲) الحديث من طريق الحسين بن واقد رواه - أيضاً -: النسائي في الخصائص (ص/ ٤) ورقمه / ٤، والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٢١٠)، وابن عساكر في تاريخه (١٢/ ٨٠)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٥٩٥)، بنحوه. ورواه: النسائي في السنن الكبرى (٩/ ١٣٢) بسنده عنه به، بنحوه، مختصرا.

(٣) (٣٨/ ٣٨) ورقمه/ ٢٣٠٣١ عن محمد بن جعفر (هو: غندر) وروح (وهو: ابن عبادة القيسي)، كلاهما عن عوف به، وهو في الفضائل له (٢/ ٢٠٤) ورقمه الله ١٠٣٤. ورواه: من طريق روح: الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٣٧) بـسنده عنه به بنحوه، وسكت هو والذهبي في التلخيص(٣/ ٤٣٧)عنه. ومن طريق ميمون أبي عبدالله رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٤) ورقمه/ ١٣٧٩ بسنده عنه به بنحوه، مطولاً.

(٤) [ق/ ٢٤٠] الكتاني.

(٥) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٤٠-٤١) ورقمه/ ١٦ عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن عوف به، مطولا.

المسلمين، فلقوا أهل حيبر، ثم ذكر الحديث، بأطول من هذا. وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن بريدة إلا من هذا الوجه، هذا الإسناد)! والحسين بن واقد - في الإسناد الأول - متكلم في حديثه عن ابن بريدة بكلام غير مؤثر في روايته هذه عنه؛ لأنه متابع على هذا الحديث عن ابن بريدة من عدة طرق - كما تقدم، وكما سيأتي -، وحديث صحيح - إن شاء الله -. وميمون أبو عبدالله في الإسناد الثاني ضعيف، لكنه متابع، وحديثه: حسن لغيره... فالحديث ثابت من وجهيه.

وللحديث طريقان أخريان عن عبدالله بن بريدة عن أبيده ... أحداهما: طريق عطاء الخرساني، رواها: ابن أبي عاصم في السنة (١) بسنده عن يزيد بن زريع عنه به، بنحوه، مختصراً.

والأحرى: طريق المسيب بن مسلم الأزدي، رواها: الطبري في تأريخه (٢)، والحاكم في المستدرك (٣)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤)، وفي المستدرك (٣)، كلهم من طرق عنه به، مطولاً... قال الحاكم: (هذا

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۹۶-۹۰) ورقمها/ ۱۳۸۰.

<sup>(1) (7/ 11-71).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧ /٣) (٣)

<sup>(3) (3/ 11-717).</sup> 

<sup>(0) (</sup>٩/ ١٣٢).

حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اهم. ووافقه الندهبي في التلخيص (١)، وهذان طريقان لا بأس بهما.

١٠١٥ [٢٠] عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (لأُعْطِيَنَ الرَّايَةَ غَدَاً رَجُلاً يُحِبُ الله، وَرَسُولُه)، فأعطاها عليّا.

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير من خمسة طرق عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن عمران بن حصين به.. .وإليك بيانها مع الكلام عليها:

الأولى: طريق محمد بن علي السلمي، رواها (٢) عن علي بن عبدالعزيز عن ضرار بن صرد عن علي بن هاشم عنه به... وضرار بن صرد، ضعيف الحديث. وشيخه على بن هاشم هو: ابن البريد، ذو مناكير.

وهذان، ومحمد بن علي السلمي كلهم من الشيعة (٣). وشيخ الطبراني: على بن عبدالعزيز هو: البغوي.

والثانية: طريق سليمان بن بــــلال، رواها(٤) عن ثابت بـــن نعـــيم الهوجي عن محمــد بن أبي الـــســري العــسقلاني عــن معتمــر بــن

<sup>.(</sup>٣٧ /٣) (١)

<sup>(</sup>۲) (۱۸/ ۲۳۷) ورقمها/ ۹۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٦-٢٧) ورقمه/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) (١٨/ ٢٣٧) ورقمها/ ٩٥.

سليمان (١) عن أبيه به... وفيها ابن أبي السري قال الحافظ: (صدوق له أوهام كثيرة). وثابت بن نعيم - شيخ الطبراني-مجهول (٢).

والثالثة: طريق سليمان بن قرم، رواها<sup>(٣)</sup> بسنده عن الحسن بن صالح الأسود عنه به... وسليمان بن قرم شيعي، ضعيف. والحسن بن صالح قال الأردي<sup>(٤)</sup>: (زائغ، حائد عن الحق). وشيخ الطبراني: سهل ابن موسى الرامهرمزي لم أقف على ترجمة له.

والرابعة: طريق سليط بن عطية، رواها<sup>(٥)</sup> بسنده عن كثير بن يجيى عن سعيد بن عبدالكريم عنه به... وكثير بن يجيى هو: ابن كثير اليربوعي، لم أقف على ترجمة له. وشيخه سعيد بن عبدالكريم هو: ابن سليط الحنفي،

(١) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٥٥) ورقمه/ ٢٢ بسنده عن عمر بن عبدالوهاب عن معتمر به.

(٢) انظر: لسان الميزان (٢/ ٧٩) ت/ ٣١٤، وبلغـــة القاصـــي (ص/ ١١٤) ت/ ٢١٦.

(٣) (١٨/ ٢٣٨) ورقمها/ ٥٩٦ عن سهل بن موسى الرامهرمزي عن أحمد بسن عبدة الضبي عن الحسن بن صالح به.

(٥) (١٨/ ٢٣٨) ورقمها/ ٩٧ ٥ عن محمد بن حيان المازني عن كثير بن يحيى به.

بحهول. وسليط بن عطية ترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حـــاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>.

والأخيرة: طريق عمرو بن أبي قيس، رواها<sup>(٤)</sup> بسنده عن محمد بن حميد عن هارون بن المغيرة عنه به... ومحمد بن حميد هـو: الرازي، ضعيف. وعمرو بن أبي قيس قال الذهبي، وابن حجـر: (صـدوق لـه أوهام).

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٥)</sup>، وقال: (رواه: الطبراني بأسانيد، وفي أحسنها معتمر بن أبي السري العسقلاني، ولم أعرفه، وبقية رحاله رحال الصحيح) اهد، ولعل إسناد محمد بن أبي السري عن معتمر ابن سليمان تحرف على الهيثمي! وفيه: ثابت بن نعيم، مجهول — كما تقدم —. وطرق الحديث ليس فيها كذاب، أو متروك، فيعضد بعضها بعضاً، ويرتقي الحديث بمجموعها –عدا الطرق التي لم أقف على تسراجم بعض رواةا –من هذا الوجه إلى درجة: الحسن لغيره.

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (٤/ ١٩١) ت/ ٢٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٤/ ٢٨٦) ت/ ١٢٣١.

<sup>(7) (3/ 737).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٨/ ٢٣٨) ورقمها/ ٥٩٨ عن الحسن بن العباس الرازي عن محمد بن حميد

بە,

<sup>.(178/9)(0)</sup> 

الله عنهما - قال: لمساكان يوم خيبر... فذكر كلاماً، وقال: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لأبعثنَّ غَداً رجُلاً يحبُّ الله، ورسولَه، ويُحِبَّانه الله، ورسولُه، لا يُولِّي اللهُ، ورسولُه، لا يُولِّي اللهُ عليه لا يُولِّي اللهُ عليه عليا.

وهذا الحديث رواه: الطبراني في الصغير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن الفضل بين حابر السقطي البغدادي عن فضيل بن عبدالوهاب عن جعفر بن سليمان عن الخليل بن مرة عن عمرو بن دينار عن حابر به... وقال عقبه -: (لم يروه عن عمرو إلا الخليل، ولا عن الخليل إلاَّ جعفر، تفرد به فضيل بين عبدالوهاب). وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: الخليل بن مرة، قال أبو زرعة: شيخ صالح<sup>(۳)</sup>، وضعفه جماعة) اهيد. والخليل بن مرة هو: الضبعي، البصري، قال فيه البخراري: (فيه نظر)، وقال مرة -: (منكر الحديث)، وضعفه الجمهور كابن معين، وأبي نظر)، وقال حديثه حيد في الشواهد، فيرتقي بها إلى درجة: الحسن لغيره، عدا ولعل حديثه حيد في الشواهد، فيرتقي بها إلى درجة: الحسن لغيره، عدا قوله فيه: (لا يولي الدبو) فإنه منكر -وبالله التوفيق -.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۹۳–۲۹٤) ورقمه/ ۷۷۷.

<sup>(7)(7/101-701).</sup> 

<sup>(</sup>٣) قول أبي زرعة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ٣٧٩) ت/ ١٧٢٩.

الله - صلى الله عليه وسلم-: (لأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلِ يُحِلِ يُحِلِ الله، الله عليه وسلم-: (لأَدْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلِ يُحِلِ يُحِلِ الله، ورَسُولُه، فَيَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْه)، فاستشرف لذلك ورَسُولُه، وَرَسُولُه، فَيَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْه)، فاستشرف لذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فبعث إلى على فعقد له اللواء، فقال: يا رسول الله، إني أرمدُ - كما ترى-! وهو يومئذ رَمِد، فتفل في عينيه، فما رمدت بعد يومه، فمضى.

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup> من لفظين بنحو بعضهما، هذا أحدهما، وفي الآخر أن الرّمد كان سببه دُخَان حصن خير، وعزاهما إلى الطبراني في الكبير، وقال بعد إيراده اللفظ الوارد أعلاه: (وفيه أحمد بن سهل بن علي الباهلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات). وقال بعد إيراده اللفظ الآخر: (وفيه جميع بن عمير، وهو ضعيف، وقد وتّنق) اهد، وجميع رافضي – أيضاً—. وأحاديث ابن عمر لم تزل مفقودة من المعجم الكبير – فيما أعلم –.

وروى الإمام أحمد في فضائل الصحابة (٢) عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال: (وأعطاه الراية يوم خيبر)، في حديث فيه أمور أحر... وهشام بن سعد هو: المدني، تقدم أنه ضعيف. ووكيع هو: ابن الجراح. وعمر هو: ابن أبي سفيان بن أسيد. والحسديث من هذا الوجه: حسن لغيره — وبالله التوفيق –.

<sup>.(174/9)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٥٦٧) ورقمه/ ٥٥٥.

الله عنه حقال: إن الله عليه وسلم حبعث إليّ، وأنا أرمد العين يوم حيبر، رسول الله حملى الله عليه وسلم حبعث إليّ، وأنا أرمد العين يوم حيبر، فقلت: يا رسول الله، إني أرمد العين. قال: فتفل في عيني، وقال (الله م أذهب عَنْهُ الحَرَّ، وَ البَرْد)، فما وجدت حراً، ولا برداً منذ يومئذ. وقال: (لأُعُطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُ الله ورسُوْلَه، ويُحبَّهُ الله ورَسُولُه، لسيس بفَرَّان)، فتشرف لها أصحاب النبي حسلى الله عليه وسلم-، فأعطانيها.

هذا الحديث رواه: عن علي: أبو ليلي، وأم موسى، وأبو مسريم، وسويد بن غُفَلة.

فأما حديث أبو ليلى فرواه: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلسى عسن المنهال بن عمرو الأسدي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن علسي، واختلف عنه على عدة أوجه:

فرواه: ابن ماجة (۱) عن عثمان بن أبي شيبة، والإمام أحمد (۲)، وهذا لفظه - كلاهما (عثمان، وأحمد) عن وكيع عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى به على الوجه المتقدم وأعله البوصيري (۱) بأن محمد بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>١) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فضل علـــي – رضى الله عنه –) ١/ ٤٣-٤٤ ورقمه/ ١١٧.

رً (٢) (٢/ ١٦٨) ورقمه/ ٧٧٨، وَ (٢/ ٢٤٢) ورقمه/ ١١١٧. وهو في فـــضائل الصحابة (٢/ ٥٦٤) رقم/ ٩٥٠ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٣) مصباح الزجاج (١/ ٦٠) رقم/ ٤٧.

ضعيف الحفظ، لا يحتج بما ينفرد به. وذكره الدارقطني في العلل<sup>(۱)</sup> عن عمران بن محمد عن محمد بن عبدالرحمن به، لم يذكر فيه أبا ليلي.

ورواه: البزار (۲) عن عبيدالله بن موسى (۳) عن محمد بن عبدالرحمن عن المنهال، والحكم بن عتيبة، كلاهما عن ابن أبي ليلى به، بنحوه، وزاد في أوله: أن الرسول — صلى الله عليه وسلم — دعا أبا بكر فعقد له اللواء، ثم بعثه، فسار بالناس، فالهزم، حتى إذا بلغ ورجع دعا عمر فعقد له اللواء، فسار، ثم رجع منهزماً بالناس، ثم ذكر نحو الحديث مع تقديم، وتأخير لبعض ألفاظه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤) من هذا الوجه وهما (٥) – وأعله بسوء حفظ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. وذكره الدارقطني في العلل (١) عن عبيدالله بن موسى به، لم يذكر فيه أبا ليلى.

وتابع عبيدالله بن موسى على الوجه الأول في حديثه عند البزار: عليُّ ابن هشام بن البريد، من طريق عباد بن يعقوب عنه، ذكرها الدارقطني في العلل<sup>(۷)</sup>. وعباد بن يعقوب هو: الرواحَني، فيه رفض.

<sup>(1) (</sup>٣/ ٨٧٢).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۳۵–۱۳۹) رقم/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٣٩) ورقمه/ ١٤ عــن أحمـــد بــن سليمان الرهاوي عن عبيدالله.

<sup>(178/9)(8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) فالحديث ليس من الزوائد، فقد رواه: ابن ماجة.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۷۲).

<sup>.(</sup>YYX /T) (V)

ورواه: ابن أبي شيبة (۱)، والحاكم (۲)، وأشار إليه الدارقطني في العلل (۳) من حديث عبيدالله بن موسى عن محمد بن عبدالرحمن عن عيـــسى بــن عبدالرحمن والحكم، والمنهال، ثلاثتهم عن ابن أبي ليلى به، و لم يذكر أباه.

وهذه الأسانيد كلها تدور على محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، وهو سيء الحفظ حداً، واضطرب في سند الحديث، وهو ضعيف من هذا الوجه، وما ورد فيه من الهزام أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - منكر، أحالها شيخ الإسلام<sup>(1)</sup> على بعض الكذابين.

وللحديث طريق أحرى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، رواها: الطبراني في الأوسط<sup>(°)</sup> بسنده عن إبراهيم بن الصائغ<sup>(۲)</sup> عن أبي إسحاق السبيعي عنه به، مطولاً، وفيه قال عليّ: إن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—بعثني، وأنا أرمد، فبزق في عيني، ثم قال: (افتح عينيك)، ففتحتهما، فمسا

<sup>(</sup>۱) (۷/ ٤٩٧) ورقمه/ ۱۷.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٣٧) بطرفه الأول فقط، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي في التلخيص(٣/ ٣٧) ! والسند ضعيف.

<sup>(</sup>T) (T) (T).

<sup>(</sup>٤) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٢١٦).

<sup>(°) (</sup>۳/ ۱۰۰–۱۰۱) ورقمها/ ۲۳۰۷ عن أحمد بن محمد بن غياث المروزي عن عبدالله بن عبدالرحمن السعدي عن محمد بن يجيى المعلم المروزي عن هاشم بن مخلد عــن أيوب بن إبراهيم الثقفي عن إبراهيم بن الصائغ به.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١٥٩–١٦٠) ورقمه/ ١٥١ بـــسنده عن إبراهيم.

اشتكيتهما حتى الساعة، ودعا لي، فقال (اللهم اذهب عنه الحر، والبرد)، فما وحدت حرّاً، ولا برداً حتى يومي هذا. وقال: (لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا إبراهيم، ولا يروى عن إبراهيم إلا بهذا الإسناد) اهب، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>! وفي الإسناد: شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن غياث، وشيخه عبدالله بن عبدالرحمن السعدي، وشيخه: محمد بن يحيى المعلم، وإبراهيم بن الصائغ، لم أقسف على تراجمهم. وأبو إسحاق السبيعي، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث.

والحديث ذكره الدارقطني في العلل<sup>(۲)</sup> من رواية عبدالكبير بن دينار وعيسى بن يزيد، كلاهما عن أبي إسحاق به، وقال: (ويقال: إن أبا إسحاق لم يسمعه من عبدالرحمن بن أبي ليلى، وإنما أخذه من ابنه محمد عن المنهال بن عمرو به) اها، فإن ثبت هذا فالحديث عاد إلى محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وحاله ما قدمته.

وأشبه طرق حديثه طريقه عند ابن ماجه، والإمام أحمد، وهي حسنة لغيرها، بما سيأتي في طريق أبي مريم، وبشواهدها في الباب.

<sup>(1)(1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۷۲).

ولتفل النبي — صلى الله عليه وسلم — في عيني علي طريق أخرى عن علي ... رواها: الإمام أحمد (١) عن معتمر بن سليمان عن أبيه وأبيه وأبيو يعلى (٢) عن زهير بن حرب عن جرير بن عبدالحميد، كلاهما عن مغيرة ابن مقسم عن أم موسى عن على قال: (ما رمدت منذ تفل السنبي — صلى الله عليه وسلم — في عيني )، هذا لفظ الإمام أحمد، ولفظ أبي يعلى: (ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وجهي، وتفل في عيني يوم خيبر، حين أعطاني الراية)... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وقال — وقد عزاه إلى الإمام أحمد، وأبي يعلى -: (ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى، وحديثها مستقيم) وأبي يعلى -: (ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى، وحديثها مستقيم) العجلي (١) (تابعية، ثقة)، وقال الدارقطني (١): (حديثها مستقيم... يخسر حليثها اعتباراً). ومغيره بن مقسم قدمت أنه مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۹) ورقمه/ ۷۹ه. وهي في الفــضائل (۲/ ۷۹ه) ورقمــه/ ۹۸۰ – أيضا–.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٤٥) ورقمه/ ٩٣٥.

<sup>.(177/9)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) تأريخ الثقات (٢/ ٤٦٢) ت/ ٢٣٦٥-البستوي-.

 <sup>(</sup>٥) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٧٥) ت/ ٥٨٥.

وأما حديث أبي مريم فرواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن يوسف بن موسى عن عبيدالله بن موسى عن نعيم بن حكيم عنه به، في قصة، وفيه مرفوعاً: (لأبعثن إليهم رجلاً يحب الله، ورسوله، ويحبه الله، ورسوله، يقاتلهم حتى يفتح الله له). ثم دعاه، قال: فلما أتيته فتح عيني، ثم تفل فيهما، ثم أعطاني اللواء... فذكر الفتح. قال البزار (وهذا الحديث قد روي عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه - من غير هذا الوجه، بغير هذا اللهظ)

ونعيم بن حكيم هو: المدائني، مختلف فيه، فوثقه: ابن معين معين والعجلي والعجلي وابن حبان وابن حبان وضعفه: ابن سعد وابن معين وابن معين والنسائي والأزدي والأزدي وذكره الذهبي في الديوان والأزدي المغين والأزدي المغين والأزدي والأزدي المغين والذهبي في الديوان والأزدي المغين والمغين و

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۲ - ۲۳) ورقمه/ ۷۷۰.

<sup>(</sup>٢) كما في: تأريخ بغداد (١٣/ ٣٠٣) ت/ ٧٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) تأريخ الثقات (ص/ ٤٥١) ت/ ١٦٩٦.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٩/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) الطبقات الكبرى (٧/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٦) كما في: التهذيب (١٠/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٧) كما في: تمذيب الكمال (٢٩/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۸) كما في: الميزان (٥/ ٣٩٢) ت/ ٩١٠١.

<sup>(</sup>٩) (ص/ ٤١٢) ت/ ٤٣٩٥.

<sup>(</sup>۲۰) (۲/ ۲۱) ت/ ۲۹۵۲.

وقال ابن خراش (۱): (صدوق لا بأس به)، وقال الهيثمي (۲) — وقد ذكر حديثه، وعزاه إلى البزار—: (وثقه ابن حبان، وغيره، وفيه لين)، وقال ابن حجر في التقريب (۲): (صدوق له أوهام)... وقد توبع على هذا الحديث. وأبو مريم، قال المزي في هذيب الكمال (۱): (الثقفي، ويقال الحنفي). وقال (۱) في شيوخ نعيم بن حكيم: (روى عن: ... وأبي مريم الثقفي). قال ابن معين (۱): (أبو مريم الذي يروي عنه نعيم بن حكيم، لم يرو عنه غيره). وقال ابن حجر في التقريب (۲): (أبو مريم الثقفي، اسمه قسيس المدائني، مجهول من الثانية)، ثم قال (۱): (أبو مريم الحنفي، القاضي، اسمه: اياس بن ضبيح، مقبول، من الثانية. ووهم من خلطه بالأول. وقيل: إن هذا الحنفي هو: أبو مريم الكوفي، لكن قال ابن ماكولا: إنه غيره، وإن اسمه: عبدالله ابن سنان، وهو مقبول، من الثانية — أيضاً—) اهسيد. فالإسناد: ضعيف، وهو حسن لغيره بما تقدم.

<sup>(</sup>١) كما في: تأريخ بغداد (١٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۲۰۰۶) ت/ ۷۲۱۶.

<sup>(</sup>٤٧٨ /٢٠)(٤).

<sup>.(</sup>٤٦٤ /٢٩)(٥)

<sup>(</sup>٦) التأريخ - رواية: الدوري - (٢/ ٩،٩).

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۱۲۰٤) ت/ ۸٤٢٥.

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۱۲۰٤) ت/ ۸٤۲٦.

وأما حديث سويد بن غفلة فرواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن عليمان ابن سعيد الرازي عن الحسن بن الحسين العربي<sup>(۲)</sup> عن سَعّاد بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن الجعد – مولى: سويد بن غفلة – عنه في قصة، وفيه: (فتفل في عيني، فما وجدت برداً، ولا حراً بعد، ولا رمدت عيناي)، قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت إلا سَعّاد بن سليمان، تفرد به حسن بن حسين<sup>(۱)</sup>. وقد اختلف في اسم سعاد ابن سليمان، وبعضهم يقول مسعود) اه.

وعلى بن سعيد، وشيخه الحسن بن حسين العربي، وشيخه، وسيعّاد بن سليمان ضعفاء، والحسن وسعّاد شيعيان، الأول منهما من رؤساء أهل مذهبه، قال أبو حاتم: (لم يكن يصدق عندهم). وحبيب بن أبي ثابــت كثير التدليس، ولم يصرح بالتحديث — وتقدموا—.

وروى نحو الحديث: عبدالرزاق في المصنف (٤) عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب به... وهذا مرسل صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱) (٤/ ٤٧٧) ورقمه/ ٣٨٠٨.

 <sup>(</sup>٢) وفي المطبوع: (الحسن بن عبدالواحد الخزاز)، وهو تحريف غريب! والخزاز هذا
 ورد في بعض أحاديث البحث (كالحديث رقم/ ١١١٣)، و لم أقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٣) هكذا، وتقدم في الإسناد: حسن بن عبدالواحد !

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٨٧-٨٨٧) ورقمه/ ٩٦٣٧، و (١١/ ٢٢٨) ورقمه/ ٢٠٣٩٠.

ولابن عدي<sup>(1)</sup> من طريق عمر بن زياد الألهاني عن الأسود بن قسيس عن نبيح<sup>(1)</sup> العتري<sup>(1)</sup> عن أبي سعيد — رضي الله عنه — قال: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: (**لأعطين الراية غــداً رجــلاً يجبــه** الله ورسوله، ويحب الله ورسوله)، قال ابن سعيد — شيخ ابــن عــدي—: (مارواه: إلا عمر بن زياد) اهــ. وعمر بن زياد، قال البخاري<sup>(1)</sup>: (يُعرف منه، ويُنكر)، وقال الذهبي<sup>(0)</sup>: (مجهول)، ونبيح تابعي صالح، ثقة، ذكره ابن المديني<sup>(1)</sup> في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس<sup>(۱)</sup>…، وحديثهما حسن لغيره بما قبله من شواهد.

وقول و الحديث: (اللهم أذهب عنه: الحو، والبرد) لم أره إلا الإسناد - والله أعلم و وقوله: (ليس بفوار) شاهد سنده ضعيف، من حديث أبي سعيد الخدري و سيأتي (^) - فهو به: حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) يمهملة، مصغر. التقريب (ص/ ٩٩٧) ت/ ٧١٤٣.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: (الغنوي)، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٦/ ١٥٧) ت/ ٢٠١٢.

<sup>(</sup>o) الديوان (ص/ ٢٩٢) ت/ ٣٠٤٩.

<sup>(</sup>٦) كما في: التهذيب (١٠/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٧) وانظر: هَذيب الكمال: (٢٩/ ٣١٤) ت/ ٦٣٧٩، والديوان (ص/ ٤٠٨) ت/ ٤٣٤٩، والتقريب (ص/ ٩٩٧) ت/ ٧١٤٣.

<sup>(</sup>٨) برقم/ ١٠٢٠. وانظر الحديث المتقدم برقم/ ١٠١٢.

الله عنه قال: قال الأنصاري (١) -رضي الله عنه قال: قال الله الله عنه قال: قال الله الله عنه قال: قال الله الله على الله على الله عليه وسلم : (الأعطين الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُ الله ورَسُوْلُه) فدعا عليّاً، فأعطاه أيّاها.

رواه: الطبراني في الكبير (۲) عن علي بن عبدالعزيز، وفي الأوسط (۳) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، كلاهما عن ضرار بن صرد أبي نعيم عن علي بن هاشم (هو: ابن البريد) عن عبدالملك بن أبي سليمان عن أبي فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلي عن أبيه به... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالملك بن أبي سليمان إلا علي بن هاشم، تفرد به ضرار بن صرد) اهب، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۵)، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه ضرار بن صرد، وهو ضعيف)، وهو كما قال ضعيف، ويتشيّع – أيضاً –ومتن حديثه صحيح ثابت من أوجه عن النبي الحسن لغيره.

<sup>(</sup>۱) مختلف في اسمه، انظــر: الإصــابة (٤/ ١٦٩) ت/ ٩٨٨، والتقريــب (ص/ ١٦٩) ت/ ٨٣٩٦.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۷۷) ورقمه/ ٦٤٢١.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٣٦٨–٣٦٩) ورقمه/ ٥٧٨٥.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة (١/ ٢٩٧-٢٩٨) ورقمه/ ٣٣١ بسنده عــن عباد بن يعقوب عن علي بن هاشم به.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ١٢٣-١٢٣). والحديث ذكره البخاري في التأريخ الكـــبير (٧/ ٢٦٣) معلَّقاً من طريق عبدالواحد بن زياد عن أبي فروة به.

الله الله - صلى الله عليه وسلم - الراية، فهزها، ثم قال: (مَنْ يَأْخُذُهَا بِحَقِهَا) ؟ فحاء الزبير، فقال: أنا. فقال: (أَمطْ) ثم قام رجل آخر، فقال: أنا. فقال (أَمطْ) ثم قام رجل آخر، فقال: أنا. فقال (أَمطْ). فقال رسول الله - أنا. فقال (أَمطْ). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (وَالَّذِي أَكْرَمَ وَجُهَ مُحَمَّد لَأَعْطِينَها رَجُلاً لاَ يَفُو على الله عليه وسلم-: (وَالَّذِي أَكْرَمَ وَجُهَ مُحَمَّد لَأَعْطِينَها رَجُلاً لاَ يَفُو بها، هَاكَ يَا عَلِي)، فقبضها ثم انطلق حتى فتح الله: فدك، وخيبر، وجاء بعجوها(١)، وقديدها(٢).

رواه: الإمام أحمد ( $^{(7)}$  — واللفظ له — عن مصعب بن المقدام و حجين ابن المثنى، ورواه: أبو يعلى  $^{(3)}$  عن زهير عن حسين بن محمد، ثلاثتهم عن إسرائيل  $^{(9)}$  عن عبدالله بن عصمة عنه به... ورجالهما ثقات، رجال البخاري، ومسلم عدا مصعب بن المقدام — أحد شيخي الإمام أحمد —

 <sup>(</sup>١) العجوة: اسم نوع من أنواع التمور. - انظر: غريب الحديث للخطابي (١/
 ٢٨)، والمجموع لأبي موسى (ومن باب: العين مع الجيم) ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) القديد: فعيل بمعنى مفعول – لعله يريد: اللحم المملوح المجفف في الشمس.

<sup>-</sup>انظر: النهاية (باب: القاف مع الدال) ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ١٩٧) ورقمــــه/ ١١١٢٢، ورواه: في الفــــضائل (٢/ ٥٨٣–٥٨٤) ورقمه/ ٨٧ عن محمد بن عبدالله بن الزبير عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٤) (۲/ ٤٩٩ - ٥٠٠) ورقمه/ ١٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: القطيعي في زياداته على الفضائل(٢/ ٦١٧) ورقمه/ ١٠٥٤ بسنده عن النضر بن شميل عن إسرائيل به.

انفرد مسلم بإخراج حديثه، وهو حسن الحديث، وقد توبع. وعدا: عبدالله بن عصمة، ويقال — ابن عُصم-، وهو العجلي الحنفي، لم يرويا له، وهو صدوق يخطئ كثيراً (١) كان يبغض أبابكر — رضي الله عنه  $-(^1)$ ، قال ابن حبان: (منكر الحديث جداً على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب ألها موهومة، أو موضوعة)، وذكره الذهبي في الديوان ( $^{(7)}$ )، وفي المغني  $^{(3)}$ ، وقال ابن حجر  $^{(\circ)}$ : (صدوق يخطئ، أفرط ابن حبان فيه، وتناقض)؛ فإسناد الحديث: ضعيف، وفي متنه نكارة. والمعروف: (لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله، ورسوله) - كما مر-، انفرد به إسرائيل عن عبدالله بن عصمة.

وفدك لم يفتحها علي - رضي الله عنه - ولا غيره، قذف الله-جــل ذكره- الرعب في قلوب أهلها حين بلغهم ما أوقع الله - تعالى - بأهـــل خيبر، فبعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يــصالحونه علــى النصف من فدك، فقبل ذلك منهم (١). والحديث ذكره ابن كثير في البداية

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٢٦) ت/ ٥٨٢، والثقات لابن حبان (٥/ ٥٧)، وتمذيب الكمال (١٥/ ٥٠٥) ت/ ٣٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: سؤالات الآجري لأبي داود [٥/ ٣٣]. أفاده: بشار عواد في تعليقه على هَذيب الكمال(١٥/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٢٢٢) ت/ ٢٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٤٧) ت/ ٣٢٦٣.

<sup>(</sup>o) التقريب(ص/ ٥٢٧) ت/ ٣٥٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٥٣).

والنهاية (۱)، وقال: (تفرد به أحمد، وإسناده لا بأس به، وفيه غرابة) اهـ.. والإمام أحمد لم ينفرد به – كما هو واضح مما تقدم–.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢) وعزاه إلى أبي يعلى وحده! – ثم قال: (ورحاله رحال الصحيح غير عبدالله بن عصمة وهو ثقة يخطئ). وتقدم (٣) لقوله: (لا يفر بها) شاهد سنده ضعيف، من حديث علي – رضي الله عنه - ، فهو به: حسن لغيره.

الله عليه وسلم - قال: (لأبعثنَّ رجُلاً لَا يُخزِيهِ اللهُ أبداً، يُحبُّ الله، الله عليه وسلم - قال: (لأبعثنَّ رجُلاً لَا يُخزِيهِ الله أبداً، يُحبُّ الله، ورسُولَه)، قال: فاستشرف لها من استشرف، قال: (أينَ علَيّ) ؟ قال! هو في الرحى يطحن، قال: (ومَا كانَ أحدُكُمْ لِيَطْحَن) ؟ قال: فجاء، وهو أرمد، لا يكاد يبصر، قال: فنفث (أ) في عينيه، ثم هز الراية ثلاثاً، فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي. قال: ثم بعث فلاناً (أ) بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه، فأخذها منه، قال: (لا يذهبُ كِمَا إلا رجلٌ منّي، وألاا

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۱۸۵). وانظره: (۷/ ۳۳۹).

<sup>.(17 ( / 4) ( 7 )</sup> 

<sup>(</sup>٣) برقم/ ١٠١٨. وانظر الحديث رقم/ ١٠١٢ من بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٤) النفث: بالفم. وهو فوق النفخ، ودون التفل. وقد يكون بغير ريق، بخـــلاف التفل. وقد يكون بغير ريق، بخـــلاف التفل. وقد يكون بريق خفيف بخلاف النفخ. ⊣نظر: غريب الحـــديث لأبي عبيــــد(١/ ٢٩٨)، والنهاية(باب: النون مع الفاء)٥/ ٨٨، والفتح(٧/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) يريد: أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -.

منه). قال: وقال لبني عمه: (أَيُّكُمْ يُوالينِي فِي الدُّنيَا، وَالآخِرَة) ؟ قسال: وعلي معه حالس، فأبوا، فقال علي: أَنا أُواليك في الدنيا والآخرة؟ قال: (أنت وَليِّي فِي الدُّنيَا وَالآخرة). قال: فتركه، ثم أقبل على رجل منهم، فقال: (أيكم يواليني في الدنيا والآخرة) ؟ فأبوا، قال: فقال على: أنسا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: (أنت وَليِّي فِي الدُّنيَا وَالآخِرة). قسال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأحذ رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ثوبه، فوضعه على علي، وفاطمة، وحسن، وحسين، فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهُلَ النَّبْتُ وَيُطَهِّركُمْ تَطْهِيرا ﴾ (1). قال: وشرى على نفسه، لبس ثوب السبي — صلى الله عليه وسلم –، ثم نام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون رسول الله حلى الله عليه وسلم –، فحاء أبو بكر، وعلى نائم، قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله، قال: فقال: يا نبي الله، قال: فقال له على: إن نبي الله على أن نبي الله على أن نبي الله، وهل محمد الغار، قال: وجعل على يُرمى بالحجارة كما كان نبي الله، وهو يتضوّر، قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه، حتى أصبح ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه، فلا يتضور، وأنت تتضوّر، وقد استنكرنا ذلك.

<sup>(</sup>١) من الآية: (٣٣)، من سورة: الأحزاب.

قال: وحرج بالناس في غزوة تبوك، قال: فقال له على: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: (لا)، فبكى على، فقال له: (أَمَا ترضَى أَنْ تكونَ منّى بِمنْزِلَة هارونَ منْ مُوْسَى، إلاَّ أنكَ لستَ بنبيٍّ، إلَّهُ لاَ ينبغِي أَنْ أَذَهبَ إلاَّ وَأنتَ خليفَتى)،

قال: وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (أنت وَليِّسي في كُلِّ مُؤمن بَعْدي). قال: وسد أبواب المسجد، غير باب علمي، فقسال: فيدخل المسجد جنباً، وهو طريقه، ليس له طريق غيره. قال، وقال: (مَنْ كُنْتُ مَولاهُ، فإنَّ مَولاهُ عَلىّ).

قال: وأخبرنا الله - عز وجل - في القرآن أنه قد رضي عنهم، عن أصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، هل حَدَّثنا أنه سخط عليهم بعد ؟! قال: وقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر حين قال: ائنذ لي فلأضرب عنقه (١)، قال: (وكنت فاعلاً، ومَا يدُريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: "اعمَلُوا مَا شُئتُم") اه...

قاله ابن عباس – رضي الله عنهما – بعد أن قام مع جماعة طلبوا منه ذلك، فوقعوا في علي – رضي الله عنه –، فرجع وهو يقول: أف، وتف، وقعوا في رجل له عشر، ثم ذكرها.

<sup>(</sup>١) يعني: حاطب بن أبي بلتعة – رضي الله عنه – حين بعث بالصحيفة إلى مشركي مكة، قبيل فتحها... انظر الحديث ذي الرقم/ ١١٧.

رواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن يجيى بن حماد<sup>(۲)</sup>، والطبراني في الكـــبير<sup>(۳)</sup> – واللفظ له-، وفي الأوسط<sup>(٤)</sup> بسنده عن كثير بن يجيى، كلاهما عــــن أبي عوانة<sup>(٥)</sup> عن أبي بَلْج عن عمرو بن ميمون به... وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني-كما مر في الحاشية-.

وإسناد الإمام أحمد كله ثقات عدا أبي بَلْج، وهو: الفزاري الواسطي، مختلف فيه، فوهاه جماعة، وذكروه في السضعفاء والمتسروكين. ومسشاه

(١) (٥/ ١٧٨- ١٨٨) ورقمه/ ٣٠٦١، وهـو في الفـضائل (٢/ ٦٨٢- ٦٨٥) ورقمه/ ١٦٨ (٣/ ١٣٢- ١٣٤)، وصـححه، ورقمه/ ١٦٨، ومن طريقه: الحاكم في المـستدرك (٣/ ١٣٢- ١٣٤)، وصـححه، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ١٣٤)، والألباني في سلسلة الأحاديث الـصحيحة (٥/ ٢٦٣).

(۲) وكذا رواه: النسائي في الكبرى (٥/ ١١٩) ورقمه/ ٨٤٢٨ عن محمد بن المثنى عن يجيى بن حماد به.

(۳) (۲۱/ ۷۷–۷۸) ورقمه/ ۱۲۵۹۳ عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن كثير بن يحيى به.

(٤) (٣/ ٣٨٨-٣٨٩) ورقمه/ ٢٨٣٦ بالسند المتقدم نفسه.

(٥) الحديث من طريق أبي عوانة عن أبي بلج رواه - أيضاً -: ابسن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٥١) ورقمه / ١٣٥١، وعبدالله الإمام أحمد السنة (٢/ ٥٥١) ورقمه / ١٣٥١، وعبدالله الإمام أحمد في زياداته على المسند (٥/ ١٨٨ - ١٨٩) ورقمه / ٣٠٦، والنسائي في الخصائص (ص/ ٤٤) ورقمه / ٤٤، وفي سسننه الكبرى (٥/ ١١٢) ورقمه / ٤٠، وفي سسننه الكبرى (٥/ ١١٢) ورقمه / ٤٠، والكلاباذي في معاني الأخبار (كما في: القول المسدد ص/ ٥٥)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٥٣) - ومن طريقة: ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٣٣) ورقمه / ١٨٧ - ١٠٠٠ وهو مختصر لأبي نعيم. والحاكم في المستدرك (٣/ ١٣٢ - ١٣٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ١٣٤)!

آخرون. وأورد ابن عدي في الكامل(١)، والذهبي في الميزان(٢) ما ورد في حديثه هذا من الأمر بسد الأبواب إلا باب على فيما أنكراه عليه. قال ابن عدي: (وهذا عن شعبة غريب، ويرويه أبو عوانة - أيضاً - عن أبي بلج) اه... وأورد ابن الجوزي حديثه هذا في الموضوعات(7)، وأعله به، ونقل فيه قول الإمام أحمد: (روى أبو بلج حديثاً منكراً: " سدوا الأبواب ") اه...، وفي سند ابن الجوزي إليه: يجيى بن عبدالحميد-وهو: الحماني-، متهم بسرقة الحديث – وتقدم-. وأورده الهيثمي في مجمـع الزوائـــد<sup>(١)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطــبراني في الكــبير، والأوســط-: (ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري، وهو ثقة، وفيه لين)، وأورده في مكان آخر (٥٠)، وقال: (رواه: البزار في أثناء حديث، ورجالـــه ثقات) اهـ، وقوله الأول أدّق. وفي سند الطبراني: كثير بن يجيى، وهو: أبو مالك، صاحب البصري شيعي، له مناكير، روى حديثاً موضوعاً (١). وقال العقيلي (Y) - وذكره-: (رواه: أبو عوانة عن أبي بلج، ولا يصح عن أبي عوانة) اهـــ، ولعله يعني من الطريق التي فيها: كثير بـــن يحـــيي، وإلاّ

<sup>·(</sup>YT. /Y)()

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۵) ت/ ۹۵۳۹.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٣٣) ورقمه/ ٦٨٧.

<sup>(17. /9)(</sup>٤)

<sup>.(1. 1/9)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) انظر: الميزان (٤/ ٣٣٠) ت/ ٦٩٥٢.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (٤/ ٢٢٢).

فالإسناد صح إلى أبي عوانة عند الإمام أحمد عن يحيى بن حمداد، والطيالسي (١) كلاهما: (يحيى، والطيالسي) عنه به، لكنه مختصر عند الطيالسي، ليس فيه إلاَّ قوله لعلي: (أنتَ وليُّ كُلِّ مُؤمنٍ بعدِي).

ولبعض الحديث عدة طرق أحرى عن ابن عباس:

الأولى رواها: الترمذي (٢) — بسنده عن المختار عن شعبة عن أبي بلج به، مختصراً، ليس فيه إلا الأمر بسد الأبواب إلا بساب علي. قسال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه عن شعبة بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه) اه. وفي تحفة الأشراف (٢): (قال أبو القاسم: قد روي عسن أبي جعفر عبدالله بن محمد بن نفيل النفيلي — وهو ثقة — عن مسكين بسن بكير عن شعبة. وقال الحاكم أبو عبدالله إن مسكيناً تفرد به. وكلاهما واهم في قوله) اه. وفي الإسناد — إضافة إلى أبي بلج -: إبسراهيم بسن مختار ضعيف الحفظ — وتقدم -. وشيخ الترمذي: محمد بن حميد الرازي ضعيف أيضا . ومسكين بن بكير ضعفه غير واحد، وقال ابن حجسر ضعيف أيضا . وتقدم -. وطريق مسكين بن بكير رواها: الطبراني في رصدوق يخطئ) — وتقدم -. وطريق مسكين بن بكير رواها: الطبراني في

<sup>(</sup>١) المسند (ص/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب: علي بن أبي طالب) ٥/ ٩٩٥ ورقمه/ ٣٧٣٢ عن محمد بن حميد الرازي عن إبراهيم بن مختار به.

<sup>(7)(0/191).</sup> 

الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عنه عن شعبة بن أبي بلج به. ومسكين هو: أبو عبدالرحمن الحذاء، ضُعّف <sup>(۲)</sup>، وذكره العقيلي في الضعفاء <sup>(۳)</sup> وساق حديثه هذا، ثم قال: (ليس بمحفوظ من حديث شعبة) اهد. وأفاد بن حجر أن أن طريقه رواها: النسائي في السنن الكبرى <sup>(٥)</sup> عن محمد بن وهب عنه، والكلاباذي في معانى الأخبار من وجه آخر عن مسكين.

والثانية رواها: البزار<sup>(۱)</sup> عن عباد بن يعقوب عن عبدالله بن بكير عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عنه به، بقصة الرايــــة، فحـــسب... وقال: (لا نعلمه يروي عن ابن عباس إلا كهذا الإسناد) اهــــ.

وعباد هو: الرواجني، رافضي، له مناكير. وعبدالله بن بكير منكر الحديث وتقدما. وحكيم بن جبير متروك، كان غالياً في التشيع، كذبه الجوزجاني؛ فالإسناد: ضعيف جدا.

والثالثة رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن حسن بن حسين العربي عن عيى بن عيسى الرملي عن الأعمش بن حبيب بن أبي ثابت عن

<sup>(</sup>١) (١/ ٧٨) ورقمه/ ١٢٥٩٤ عن أبي شعيب عبدالله بن الحسن الحراني عن أبي جعفر النفيلي (هو: عبدالله بن محمد بن علي) عن مسكين به.

<sup>(</sup>۲) انظر: تمذیب الکمال (۲۷/ ۱۸۵) ت/ ۹۱۰، والتقریب (ص/ ۹۳۷) ت/ ۹۲۰.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٢١–٢٢١) ت/ ١٨١٢.

<sup>(</sup>٤) القول المسدد (ص/ ٤٥-٥٥).

<sup>(</sup>٥) وهو فيها: (٥/ ١١٩) رقم الحديث/ ٨٤٢٧.

<sup>(</sup>٦) كما: في كشف الأستار (٣/ ١٩٢) ورقمه/ ٢٥٤٥.

سعيد بن جبير عنه به، بلفظ: (هذا على بن أبي طالب، لحمــه لحمــي، ودمه دمي، هو مني بمترلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي).

والعربي، والرملي ضعيفان، الأول منهما من رؤساء الشيعة في الكوفة. والأعمش، وحبيب مدلسان، ولم يصرحا بالتحديث. وشيخ الطبراني علي ابن العباس البحلي لم أعرفه. وبالعربي أعله الهيثمي في مجمع الزوائد(٢).

والرابعة رواها: الطبراني في الكبير (٣) عن الحسين بن إسحاق التستري عن يوسف بن محمد بن سابق عن أبي مالك الجنبي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما عقد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — اللواء لعلي يوم خيبر دعا له هنيهة، فقال: (اللهم أعنه، وأعز به، وارحمه، وانصره، وانصر به. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)... واسم أبي مالك: عمرو بن هاشم، لين الحديث —وتقدم حدث بهذا عن جويبر، وهو: ابن سسعيد الأزدي، تركه يحيى، وعبدالرحمن (١٤)، وقال عبدالله بن علي بن المديني (٥): وسألته — يعني: أباه

<sup>(</sup>١) (١٢/ ١٤ - ١٥) ورقمه/ ١٢٣٤١ عن علي بن العباس البجلي عن محمد بسن تسنيم عن حسن العربي به.

<sup>(1)(1)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١٢/ ٩٥) ورقمه/ ١٢٦٥٣.

<sup>(</sup>٤) كما في: تهذيب المزي (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) كما في: المرجع المتقدم (٥/ ١٦٩).

- عن جويبر، فضعفه جداً. وقال: وسمعت أبي يقول: (جويبر أكثر على الضحاك، روى عنه أشياء مناكير) اهـ، وتركه جماعة (١).

والخامسة رواها: العقيلي (٢) بسنده عن عبدالله بن داهر الرازي عن أبيه عن الأعمش عن عباية الأسدي عنه أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال لأم سلمة: (إن علياً لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمترلة هارون من موسى)... وعبدالله بن داهر رافضي، ضعيف. وأبوه ليس بشيء غال في الرفض—وتقدما—. وعباية الأسدي ذكره العقيلي (٢) مسع موسى بن طريف، وقال: (غاليان، ملحدان)اه...

والسادسة رواها: الشجري<sup>(۱)</sup> بسنده عن الكلبي عن أبي صالح عنه به، بلفظ: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد مسن عاداه)... والكلبي هو: محمد بن السائب، رافضي، متهم. وأبو صالح لا أعرف راوياً عنه غير الكلبي هذا، وقال الحافظ (۵): (مقبول)اهـ.

وروى ابن الجوزي في موضوعاته (٢) الأمر بسد الأبواب إلا باب علي مطولاً من طريق الحسن بن عبيدالله الأبزاري بسنده عن المنصور عن أبيه

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/ ۱۰۳) ت/ ۱۰۶، وللدارقطني (ص/ ۱۷۱) ت/ ۱۶۷، ولابن الجوزي (۱/ ۱۷۷) ت/ ۷۰۱.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٣/ ٤١٥) ت/ ١٤٥٧، وانظر: الميزان (٣/ ١٠١) ت/ ٤١٨٨.

<sup>(</sup>٤) الأمالي الخميسية (١/ ١٤٥-١٤٦).

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٩٨٨) ت/ ٧٠٨٥.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۳۳) ورقمه/ ۲۸۸.

عن أبيه عن ابن عباس به... وأعله بأن الأبزاري كذاب-وهو كما قال-. ويسمى الأبزاري-أيضاً-: بالحسين-وتقدمت ترجمته-.

وحلاصة الكلام في دراسة هذا الحديث: أنه حديث منكر بهدا السياق. وكثير مما ورد فيه صح عن النبي — صلى الله عليه وسلم — من أوجه أخرى، وفيه ألفاظ منكرة لا تصح، نبه على بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (۱)، قال: –وقد ذكر الحديث-: (وفيه ألفاظ وهي كذب على رسول الله — صلى الله عليه وسلم-، كقوله: "لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي"، فإن النبي — صلى الله عليه وسلم — ذهب غير مرة، وخليفته على المدينة غير علي، كما اعتمر عمرة الحديبية، وعلي معه، وخليفته غيره...)، ثم ذكر خمسة أمثلة أخرى، وقال: (وكل هذا معلوم بالأسانيد الصحيحة، وباتفاق أهل العلم بالحديث، وكان على معه في غالب الغزوات — وإن لم يكن فيها قتال —... ومثل قوله: "أنت وليي في كل مؤمن بعدي" فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث)

وقوله في الحديث: (أنت وليي في كل مؤمن بعدي) لفظة جاءت من طرق عن النبي — صلى الله عليه وسلم — ليس فيها — في حد علمي متهم، أو وضاع، كهذه الطريق، وعن عمران بن حصين، وعن بريدة، وعن وهب بن حمزة—وستأتي—(1)، وهي كقوله: (من كنت مولاه فعلي

<sup>.(</sup>٣٦-٣٤ /0)(١)

<sup>(</sup>٢) وأرقامها/ ١٠٦١، ١١٠٨، ١١١١.

مولاه)، فإن المعنى هو المعنى (۱). وأما استدلال السشيعة بهــــذا اللفــظ في الحديث على أن علياً – رضي الله عنه – كان خليفة بعد رســول الله – صلى الله عليه وسلم – من غير فصل، أو أنه أفضل من أبي بكر، وعمر رضي الله عنهم – فهو استدلال باطل، فإن معنى ولايته هو ما ورد في قوله – صلى الله عليه وسلم – المتقدم: (من كنت مولاه فعلي مولاه) والمعنى: من أحبني وتولاني فليتوله، من الولاية – ضد العداوة –. وقيل: أي مسن كنت أحبه فعلي يحبه. وقال الشافعي: (يعني بـــذلك ولاء الإســلام) (۱). وقال شيخ الإسلام (۱۱): (لم يرد به ولاية مختصاً بها، بل ولاية مــشتركة، وهي: ولاية الإيمان التي للمؤمنين. والموالاة ضد المعاداة. ولا ريب أنــه وهي: ولاية المؤمنين على سواهم، ففيه رد على النواصب)اهــ.

 <sup>(</sup>۱) انظر: منهاج السنة (٥/ ٣٦)، وسلسلة الأحاديث السصحيحة (٥/ ٣٦٣- ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر النهاية (باب: الواو مع اللام) ٥/ ٢٢٨، وتحفة الأحوذي (١٠/ ٢١٥). وقال أبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ١٤١): (المولى عند كثير من الناس: ابسن العسم خاصة، وليس هو كذا، ولكنه الولي، فكل ولي للإنسان هو مولاه، مثل: الأب، والأخ، وابن العم، وابن العم، وما وراء ذلك من العصبة كلهم).

<sup>(</sup>٣) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٤١٨)، وسيأتي إثر الحديث ذي الرقم/ ١٠٩٥ أن شيخ الإسلام يميل إلى عدم ثبوت الحديث، ولكن قال هذا على فرض أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قاله.

وذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي (۱) أن استدلالهم بالحديث على ما ذهبوا إليه متوقف على صحة قوله في الحديث: (بعدي)، وأعلها بالشذوذ؛ لتفرد جعفر بن سليمان، وأجلح بن عبدالله الكندي بها، ثم قال (۲): (والظاهر أن زيادة بعدي في هذا الحديث من وهم هذين الشيعيّين) اهم. وهذه اللفظة ثابتة من حديثي عمران بن حصين، ووهب ابن حمزة – رضي الله عنهما –، وسيأتيان (۳). وليس في اللفظة دليل على الخلافة – كما قدمته –. وقوله: (لأبعثن رجلاً لا يخزيه الله)، لا أعلمه إلا بهذا الإسناد، والمعروف: (لأبعثن رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله). وكذا قوله: (أنت وليي في الدنيا والآخرة)، والمعروف: (من كنت مولاه فعلي مولاه). وكذا فإن المعروف أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما سأل عن علي – رضي الله عنه – قالوا له: يشتكي عينيه، يا رسول الله، كما في حديث سهل بن سعد عند الشيخين. ليس فيه أنه رسول الله، كما في حديث سهل بن سعد عند الشيخين. ليس فيه أنه كان في الرحي يطحن! ومثله إعراض بني عمه عن موالاته.

وما ورد عن قصة الهجرة منكر، والمعروف: ما رواه: البخساري في صحيحه (٤) بسنده عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالست: أستأذن النبي — صلى الله عليه وسلم — أبو بكر في الخروج حين اشستد

<sup>(1)(1/117).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۲۱۳)، وانظره (۱۰/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>۳) برقمی/ ۱۱۱۸، ۱۱۱۱.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٤٩-٥٥) ورقمه/ ٤٠٩٣.

عليه الأذى. وفيه قالت: فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ظهراً، فناداه، فقال: (أخرج من عندك). فقال أبو بكر: إنما هما ابنتاي. فقال: (أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج)؟ فقال: يا رسول الله، الصحبة. فقال (الصحبة)... الحديث.

الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حيبر: (لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدَاً رَجُلاً يُحبُّ الله عَنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حيبر: (لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدَاً رَجُلاً يُحبُّ الله عَلَيْه)، فثار الله، وَرَسُولَه، لاَ يَرْجِعْ حَتَّى يَفْتَحُ الله عَلَيْه)، فثار الناس، فقال: (أَيْنَ عَلِيّ) ؟ فإذا هو يشتكي عينيه، فتفل في عينيه، ثم دفع إليه الراية، فهزها، ففتح الله عليه.

هذا الحديث رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن عباد بن يعقوب عن عبدالله بن بكير عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن ابن عباس عن النبي-صلى الله عليه وسلم-إلا من هذا الوجه، هذا الإسناد)اه... وحكيم بن جبير شيعي، متروك الحديث. وعباد هو: الرواجني، رافضي، له مناكير. وشيخه من عتق الشيعة، ضعفه ابن عدي، وغيره-وتقدموا جميعاً، وحديثهم في فضل على...

<sup>(</sup>١) [ق/ ٢٩٩] الكتاني.

والحديث وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطسبراني في الكبير، ثم قال: (وفيه: حكيم بن جبير، وهو متروك، ليس بشيء) اهب، والحديث لم أقف عليه في المقدار الموجود من حديث ابن عباس من المعجم الكبير، وفيما تقدم من الأحاديث غنية عنه؛ لوهاء إسناده.

وهي أحاديث يجزم لها بالتواتر، ونص شيخ الإسلام (٢) ألهـــا أصـــح الأحاديث التي تروى في فضائل على-رضي الله عنه-.

مَــا (مَــا رَمِي اللهِ عنه البراء بن عازب – رضي الله عنه – يرفعه: (مَــا تَرَى فِي رجُلٍ يُحِبُّ اللهُ ورسُولُه، ويُحبُّهُ اللهُ ورسُولُه، ؟-يعني علياً، في قصة-.

هذا الحديث رواه: الترمذي (٣) عن عبدالله بن أبي زياد عن الأحوص ابن جواب أبي الجواب (٤) عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن السبراء به... وقال: (وهذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا مسن حسديث الأحوص بن جواب) اهد. وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبدالله السبيعي،

<sup>(1)(8/371).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) في (باب: ما جاء فيمن يستعمل على الحرب، من كتاب: الجهـــاد) ٤/ ١٨٠ ورقمه/ ١٧٠٤.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: ابن أبي شـــيبة في المــصنف (٧/ ٥٠٣-٥٠٥) ورقمـــه/ ٥٦، والروياني في مسنده (١/ ٢٢٤) ورقمه/ ٣٠٩، كلاهما من طريق أبي الجواب به.

مدلس لم يصرح بالتحديث — فيما أعلم –، فهذه علة أولى في الإسسناد. والثانية: أن أبا إسحاق اختلط بأخره، سمع ابنه منه بعد اختلاط  $^{(1)}$ . والثالثة: أن أبا الجواب ضعفه جماعة  $^{(1)}$ ، وقال الحافظ  $^{(1)}$ : (صدوق ر. كما وهم) اه.... فالإسناد: ضعيف، وضعفه: الألباني  $^{(1)}$ . والشاهد في الحديث ورد في أحاديث أخرى — تقدمت —هو كها: حسن لغيره.

- ١٠٢٤ عن هبيرة بن يريم قال: حطبنا الحسن بسن علسي - رضي الله عنه -، فقال: (لقدْ فارقَكُمْ رُجلٌ بِالأَمْسِ، لَمْ يسبقُهُ الأَوَّلُونَ بِعلْم، وَلا يُدركُهُ الآخِروْن. كانَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - يعنى أبارًاية، جبريلُ عَنْ يمينه، وميكائيلُ عَنْ شِمَالُه، لاَ ينصرِفُ حتَّسى يُفتَحُ لَه) - يعنى: أباه-.

هذا الحديث رواه: عن الحسن بن علي جماعة: هبيرة بن يريم، وعمرو ابن حبشي، وخالد بن حيان، وجابر، وأبو الطفيل، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العلل (٢/ ٧١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح والتعديل (۲/ ۳۲۸) ت/ ۱۲۵۳، وتهذيب الكمال (۲/ ۲۸۸) ت/ ۲۸۶.

 <sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ١٢١) ت/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ضعیف سنن الترمذي (ص/ ۱۹٤) ورقمه/ ۲۸۲، وَ (ص/ ۰۰۲) ورقمــه/ ۷۷۲.

فأما حدیث هبیرة بن یریم عنه فرواه: الإمام أحمد (۱) — واللفظ له-، والطبراني في الکبیر (۲)، کلاهما من طریق شریك، ورواه: أبو بکر البزار (۳) بسنده عن عمرو ابن ثابت، ورواه: الطبراني (۱) — وحده — بسنده عن یزید بن عطاء، وبسنده عن (0) إسماعیل بن أبی خالد، ومن طریق (۱) یحیی (۱) بن أبی أنیسة، ومن طریق (۱) علی بن عابس، ومن

(٧) وقع في المعجم: (يزيد)، وهو تحريف.

(۸) ( $\sqrt{\pi}$ ) (۸) عن عبدان بن أحمد عن إسماعيل بن زكريا الكوفي عن على بن عابس به.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲٤٦) ورقمه/ ۱۷۱۹ عن وكيع (يعني: ابن الجراح) عن شريك به.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٧٩) ورقمه/ ٢٧١٨ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن حكيم الأودي عن شريك به.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧٨ - ١٧٩) ورقمه/ ١٣٣٩ عن عمرو بن علي عن أبي داود (يعين: الطيالسي) عن عمرو بن ثابت به.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٤٦) عن بشر بن موسى عن يجيى بن إسحاق السيلحيني عن يزيد بن عطاء به.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٧٩) رقم/ ٢٧١٩ عن محمود بن محمد الواسطي عن وهب بن بقية (يعني: الواسطي) عن محمد بن الحسن المزني عن إسماعيل بن أبي خالد به. والحديث من طريق ابن أبي خالد رواه – أيضاً –: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٨)، وأبو نعيم في الحلية(١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) (٣/ ٨٠) رقم/ ٢٧٢٢ عن موسى بن هارون و محمد بن الفضل الـسقطي، كلاهما عن عيسى بن سالم الشاشي عن عبيدالله بن عمرو (هو: الأسدي أبو وهب) عن يجيى بن أبي أنيسة به.

طريق<sup>(۱)</sup> الأجلح، ستتهم عن أبي إسحاق الهمداني<sup>(۲)</sup> عنه به... وللطبراني نحوه، إلا أن له في حديث شريك: (... فيقاتل جبريك عن يمينه، وميكائيل عن يساره). وأبو إسحاق الهمداني هو: عمرو بن عبدالله السبيعي، مدلس، ولم يصرح بالتحديث — فيما أعلم —واختلط بأخره، ولا يُدرى متى سمع منه من روى حديثه هذا عدا شريك، وهوو: ابن عبدالله النخعي، فإنه سمع منه قديماً (۱۳)، لكنه سيء الحفظ، وتفرد بلفظه، عبدالله النخعي، فإنه سمع منه قديماً (۱۳)، لكنه سيء الحفظ، وتفرد بلفظه، دون سائرهم. يرويه عن هبيرة ابن يريم، وهو شيعي، ليس بذاك، لكنه قد توبع. وعمرو بن ثابت — في إسناد البزار –، هو: ابن هرمز البكري، رافضي، ضعيف. وفي بعض طرق الطبراني: يزيد بن عطاء، وهو أليشكري، لين الحديث. ومحمد بن الحسن المزني — في طريق إسماعيل بن الميشكري، لين الحديث. وعمد بن الحسن المزني — في طريق إسماعيل بن أبي خالد — لم أعرفه. وعيسى بن سالم الشاشي — في طريق يحيى بن أبي أنيسسة ضعفه جماعة، وتركه أنيسة — لا أعرف حاله (٤). وابن أبي أنيسسة ضعفه جماعة، وتركه

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۸۰-۸۱) رقم/ ۲۷۲۰ عن الحسن بن غليب المصري عن سعيد بن عفير (وهو: سعيد بن كثير بن عفير) عن بكار بن زكريا الأجلح به، مطولاً. ومــن طريــق الأجلح رواه– أيضاً –: ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ ۳۸-۳۹).

<sup>(</sup>۲) وللحديث طرق أخرى عن أبي إسحاق انظرها في: المصنف لابـــن أبي شــــببة (۲) وللحديث طرق أخرى عن أبي إسحاق انظرها في: المصنف لابـــن أبي شـــببة (۵/ ۱۲) رقم/ ۷۶-۷۴)، والحصائص (ص/ ۲۲) ورقمه/ ۲۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: الميزان (٢/ ٤٦٣) ت/ ٣٦٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف النقاب لابن الجوزي (١/ ٣٤٠) ت/ ١٠٦٧، ونزهة الألبـــاب (٢/ ٤١) ت/ ٢٠٤٢، والتوضيح لابن ناصر الدين (٦/ ٢٠٠-٢٠١).

آخرون (١)، والحديث وارد من غير طريقه. وعلى بن عابس هو: الكوفي، ضعيف الحديث. والأجلح هو: الكندي، رمي بالتشيع، يرويه عنه: بكار بن زكريا، وهو منكر الحديث (٢)... وكل هؤلاء قد توبعوا، ولكن يبقى أن الإسناد: ضعيف؛ لضعف هبيرة بن يريم، وعنعنة أبي إسحاق السبيعي، واختلاف الرواة عنه – كما سيأتي –.

وأما حديث عمرو بن حبشي عنه فرواه: الإمام أحمد ( $^{(7)}$  عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عنه به، بلفظ: (كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ليبعثه، ويعطيه الراية، فلا ينصرف حتى يفتح الله له) بزيادة على اللفظ... وأبو إسحاق لم يصرح بالتحديث من هذا الوجعه عنه — كذلك –، والراوي عنه: إسرائيل — وهو نافلته — ممن سمع منه بعد تغيره. وعمرو بن حبشي هو: الزُّبيدي، الكوفي، ترجم له البخاري ( $^{(3)}$ )، وابن أبي حاتم ( $^{(9)}$ ) و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في وابن أبي حاتم ( $^{(9)}$ ) و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات لابن سعد (۷/ ٤٨٤)، والجسرح والتعسديل (۹/ ۱۲۹) ت/ ۰۵۰، والمجروحين (۳/ ۱۱۰)، وتهذيب الكمال (۳۱/ ۲۲۳) ت/ ۲۷۸۹، والديوان (ص/ ۲۳۱) ت/ ۲۰۲۲، والتقريب (ص/ ۱۰٤۹) ت/ ۲۰۰۲.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الضعفاء لابن الجوزي (۱/ ۱٤٦) ت/ ۵۰۰، والديوان (ص/ ۵۱) ت/ ۲۲۶، ولسان الميزان (۲/ ٤٢) ت/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٤٧) ورقمه/ ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٦/ ٣٢٢) ت/ ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٦) ت/ ١٢٥٧.

الثقات (۱) - على عادته، وهو معروف بالتسامح-، وقال الحافظ (۲): (مقبول) يعني إذا توبع، وقد كان.

وأما حديث خالد بن حيان عنه فرواه: البزار (٢) عن عمرو بن على عن أبي عاصم عن سكين بن عبدالعزيز عن حفص بن خالد عن أبيه عنه، بنحو حديث الإمام أحمد... وقال: (لانعلم أحداً يروي هذا إلا الحسن بن علي، بهذا الإسناد. وإسناده صالح، ولا نعلم حدث عن حفص إلا سكين) اهد. وسكين تقدم أنه صدوق، يروي عن قدوم ضعفاء، وبحاهيل. وحفص بن خالد (وهو: ابن جابر العبدي)، وأبوه لم يوثقهما-فيما أعلم-إلا ابن حبان، وهو متساهل-وتقدما-. وأبو عاصم في الإسناد هو: الضحاك بن مخلد، وعمرو بن علي هو: الفلاس. وسيأتي-قريباً في تخريج الضحاك بن مخلد، وعمرو بن علي هو: الفلاس. وسيأتي-قريباً في تخريج هذا الحديث نفسه-من حديث سُكين عن أبيه عن خالد بن جابر عن أبيه عن عبيرة بن يريم به، بدلاً من الإسناد المتقدم ؟

وأما حديث أبي رزين فرواه: البزار (١٠) - أيضاً - عن أبي جعفر أحمد ابن موسى التميمي عن القاسم بن الضحاك عن يجيى بن سلام عـن أبي الجارود عن منصور عنه به، بنحو لفظ شريك عند الطبراني... وقال: (لا

<sup>(</sup>۱) (٥/ ۱۷۳)، وانظر: تهذیب الکمال (۲۱/ ۷۷۸) ت/ ٤٣٤٣، والخلاصة (ص/ ۲۸۷-۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) التقريب: (ص/ ٧٣٢) ت/ ٥٠٤١.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٧٩ - ١٨٠) ورقمه/ ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ١٨٠ - ١٨١) ورقمه/ ١٣٤١.

نعلم روى أبو رزين عن الحسن بن علي إلا هذا الحديث) اهـ.... وأبـو الحارود هو: زياد بن المنذر، رافضي، متهم. يرويه عنه يجيى بن ســلام، وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>. وشيخ البزار: أبو جعفر، وشيخه لم أعرفهما. ومنــصور هو: ابن المعتمر. واسم أبي رزين: مسعود بن مالك.

وأما حديث جابر فرواه: أبو يعلى (٢) عن إبراهيم بن الحجاج عسن سُكين عن أبيه عن خالد بن جابر عن أبيه به، بنحو لفظ الإمام أحمد، المتقدم... وسكين بن عبدالعزيز وثقه جماعة، وضعفه جماعة آخرون - كما تقدم -، وقال ابن عدي: (فيما يرويه بعض النكرة، وأرجو أن يحمل بعضها بعضا، وأنه لا بأس به، لأنه يروي عن قوم ضعفاء... ولعل البلاء منهم)، وقال ابن خزيمة (٣): (لا أعرفه، ولا أعرف أباه)، وقال الحافظ: (صدوق أخرى (١): (أنا بريء من عهدته، ومن عهدة أبيه)، وقال الحافظ: (صدوق يروي عن ضعفاء). يرويه عن خالد بن جابر، وفيه جهالة. وأبوه إن كان هو جابر بن عبدالله العبدي، فله صحبة، وإلا فلا أدري مسن هو تقدما - ؟

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل (۷/ ۲۰۳)، والميزان (٦/ ٥٤-٥٥) ت/ ٩٥٢٦، والمديوان (ص/ ٤٣٤) ت/ ٤٦٣٧.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/ ۱۲۰ – ۱۲۱) ورقمه/ ۲۷۵۸.

<sup>(</sup>٣) كما في: التهذيب (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) الموضع نفسه، من المرجع المتقدم.

والحديث يرويه — أيضاً — سكين بن عبدالعزيز عن حفص بن خالد بن جابر عن أبيه عن جده به... رواه: الطبراني في الأوسط (۱) عن معاذ عن عبدالرحمن عنه به، بنحوه. وأشار إليه: البخاري (۲)، وابسن أبي حاتم (۳)، و لم يذكرا في حفص جرحاً، ولا تعديلاً (۱). وذكره ابن حبان في الثقات (۱)، و لم يتابع — فيما أعلم—. وأبوه ذكره البخاري (۱)، وابسن أبي حاتم (۱)، و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وانفرد ابن حبان (۱) بتوثيقه فيما أعلم—. وجده لم أقف على ترجمة له. ولعل سكيناً كان يهم فيه والله تعالى أعلم—. وإبراهيم بن الحجاج — شيخ أبي يعلى—هو: ابن زيد السامي. ومعاذ—شيخ الطبراني — هو: ابن المثنى. وشيخه هو: ابن المبارك العيشي البصري.

<sup>(</sup>١) (٩/ ٢١٤) ورقمه/ ٨٤٦٤ إلاَّ أنه وقع فيه مكان الحسن: (الحسين)، وهــو ريف.

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير (٢/ ٣٦٣-٣٦٣) ت/ ٢٧٦٠.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٣/ ١٧٢) ت/ ٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) وانظر: الثقات لابن حبان (٦/ ١٩٦)، والإكمال للحسيني (ص/ ١٠٠) ت/ ١٧١، وتعجيل المنفعة (ص/ ٦٨) ت/ ٢١٥.

<sup>.(197/7)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٣/ ١٤٣) ت/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>V) الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٣) ت/ ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٨)(٢/ ٣٥٢).

وأما حديث أبي الطفيل فرواه: الطبراني في الأوسط (۱) عن أحمد بسن زهير عن أحمد بن يحيى الصوفي عن إسماعيل بن أبان الوراق عن سلام بن أبي عمرة عن معروف بن حرّبوذ عنه به، بلفظ: (لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْه وَسَلَّم — يَعْطَيْه الرَّايَة، فَيُقَاتِلُ جَبْريْ لَ عَسَنْ يَمِيْنَه ، وَمَيْكَائِيلُ عَنْ يَسَارِه، فَمَا يَرْجعُ حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْه)، يعني: أباه. ثم قالَ: وَأَنَا مِنْ أَهْلِ البَيْتِ الَّذِيْنَ أَذْهَبَ الله عَسْنُهُ السرِّحْس، وَطَهَرَهُمْ قَالًا: وَأَنَا مِنْ أَهْلِ البَيْتِ اللَّذِيْنَ أَذْهَبَ الله عَسْنُه مُ السرِّحْس، وَطَهَرهُمْ وَوَلاَيْتَهُمْ، فَقَالَ — فيْمَا أَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ—: ﴿قَلْ لاَأَسُأَلُكُمْ عَلَيْهُ أَبُراً الله عَلَى مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ—: ﴿قَلْ لاَ اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ—: ﴿قَلْ لاَ اللهُ عَلَى مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ—: وقل لا أَسْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ—الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَى مُحَمَّد صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ—: وقل لا الله عمروف بن خربوذ، ولا عن معروف إلا سلام بسن أبي عمرة، تفرد به إسماعيل بن أبان) اهـ. ومعروف بن خربوذ صدوق ربما وهم، وسلام هو: الخراساني، ضعيف الحديث، لا يحتج به (۱). يرويه عنه: إسماعيل بن أبان الوراق، وقد تُكلّم فيه للتشيع. وأحمد الصوفي هو: أبو عفر الأودي.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۸۷-۸۹) ورقمه/ ۲۱۷٦.

<sup>(</sup>٢) من الآية: (٢٣)، من سورة: الشورى.

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ لابن معين -رواية: الدوري- (٢/ ٤٢٣)، والمعرفة ليعقوب بن سفيان (٣/ ٤٠)، والكامل لابن عدي (٣/ ٣٠٩)، والسديوان (ص/ ١٦٥) ت/ ١٦٨٤، والميزان (٢/ ٣٠٠) ت/ ٣٣٥٢، والتقريب (ص/ ٤٢٦) ت/ ٢٧٢٤.

ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(۱)</sup> عن شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن الحسن به، بنحو اللفظ المتقدم عند الإمام أحمد... وتقدم من طرق عند الإمام أحمد، والطبراني في الكبير عن شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم. وتقدم – أيضاً – عند الإمام أحمد بسنده عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي... والذي يظهر أن أبا إسحاق كان يضطرب فيه؛ لاختلاطه. وفي هذا الوجه لم أره قد صرح بالتحديث، وهو مدلس مكثر.

والخلاصة: أن الأشهر في حديث أبي إسحاق: عنه عن هبيرة وتقدم -، وهو إسناد ضعيف. وسائر الأسانيد إما مرجوحة فقط، وإما مرجوحة وفيها من لم أجزم بترجمته. ولا أعلم للحديث ما يصلح أن يشهد له (٢) - والله أعلم -.

 $\Rightarrow$  وتقدم (۳) من حدیث علی — رضی الله عنه — قال: قبل لعلی، ولای بکر — یوم بدر—: (مع أحدكما جبریل، ومع الآخر میكائیل، واسرافیل ملك عظیم یشهد القتال—أو قال: یشهد الصف)، وهو حدیث صحیح. وقال ابن عبدالبر (۱) — وقد ذكر حدیث علی—: (وقد

<sup>(</sup>۱) (۷/ ٤٩٩) ورقمه/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) برقم/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/ ٣٨).

روي أن جبرائيل، وميكائيل مع علي — رضي الله عنه —، والأول أصح-إن شاء الله–) اهـــ.

ماك - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببراءة مع أبي بكر (١)، ثم دعاه، فقال: (لا يَنْبَغِي لا حَد أَنْ يُبلّغَ هَذَا إلا رَجُل مِنْ أَهْلِي)، فِدَعا عليّاً، فأعطاهُ إيّاه.

رواه: الترمذي (7) – وهذا لفظه –، والإمام أحمد (7)، وأبو يعلى (4)، ثلاثتهم من طرق عن حماد بن سلمة (6) عن سماك بن حرب عن أنس به...

(١) في حجه بالناس، سنة: تسع. - انظر: صحيح البخاري، وشرحه لابن حجر (٧/ ٦٨٣).

(۲) في: (كتاب: التفسير، باب: ومن سورة براءة) ٥/ ٢٥٦ ورقمه/ ٣٠٩٠ عن محمد بن بشار عن عفان بن مسلم وعبدالصمد بن عبدالوارث، كلاهما عن حماد بن سلمة به.

(٣) (٢٠/ ٣٤٤) ورقمه/ ١٣٢١٤ عن عفان وعبدالصمد به.

(٤) (٥/ ١١٢-١٦٣) ورقمه/ ٣٠٩٥ عن زهير (هو: ابن حرب) عن عفان بين مسلم به.

(٥) الحديث من طريق حماد بن سلمة رواه-أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٠) ورقمه/ ٧٧، والطحاوي في مشكل الآثار(٩/ ٢٢١-٢٢٢) ورقمه/ ٣٥٨٨، وَ (٩/ ٢٢٣-٢٢٢) ورقمه/ ٣٥٨٩، والقطيعي في زوائده على الفضائل للإمام أحمد (٢/ ٥٠) ورقمه/ ٢٤١، والجوزقاني في الأباطيل (١/ ١٣١)

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك) اهـ، وفي لفظ الإمام أحمد أن أبا بكر عاد من ذي الحليفة، والرواية في هذا مضطربة—كما سيأتي—. وسماك بن حرب ضعف (۱)، وتغير بأخرة، فكان ربما يلقن (۲)، والأقرب أن حماد بن سلمة ممّن سمع منه بأخرة، فإند ليس ممن يُعد من قدماء أصحابه (۳)، ومن سمع منه أخرة قد يأتي عنه بما ينكر (۱). وحماد بن سلمة تغير حفظه بأخرة — كذلك — وربما حدث بالحديث المنكر (۱)، و لم يذكر أهل العلم عفان بن مسلم، وعبدالصمد بن عبدالوارث فيمن سمع منه قديماً، لكن قال يحيى (۱): (من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم) اهـ.

ورقمه/ ١٢٨، كلهم من طرق عنه به. وعزاه الـــسيوطي في الـــدر(٣/ ٢٠٩)إلى أبي الشيخ، وابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعرفة والتأريخ (٣/ ٢٠٩)، والتقريب (ص/ ٤١٥) ت/ ٢٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب الكمال (١٢/ ١٢٠)، وإكماله (٦/ ١١٠-١١١) ورقمه/ ٢٢٣٨.

 <sup>(</sup>٤) انظر: إكمال مغلطاي (٤/ ٤٢ اوما بعدها) ت/ ١٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٢٨٢)، والتهذيب (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٦) كما في: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٧٠٧).

ومتن الحديث منكر. أورده الجوزقاني في الأباطيل والمناكير (١) مسن طريق الإمام أحمد، وقال: (حديث منكر)، ثم أورد نحوه من عدة روايات، وقال: (فهذه الروايات كلها مضطربة، مختلفة، منكرة). وقسال شيخ الإسلام بن تيمية (٢): (قوله: " لا يؤدي عني إلا علي.. " من الكذب)، ونقل عن الخطابي في كتاب شعار الدين: (وقوله: " لا يؤدي عي إلا رجل من أهل بيتي " هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع، وهو متهم في الرواية، منسوب إلى الرفض. وعامة من بلغ عنه غير أهل بيته، فقد بعث رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام، ويعلم الأنصار القرآن، ويفقههم في الدين...)، ثم ذكر مثالاً آخر، ثم قال: (فأين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل بيته) اهر (٣). وقال ابن كثير (١) — وقد ذكره — (سنده ضعيف، من أهل بيته) اهر (٣). وعلى هذا فتصحيح الألباني له في صحيح سنن الترمذي (٥) محل نظر، إذ الصحيح: ضعف سنده، ونكارة متنه.

ولكن زيد بن يُثيع لم أر من الهمه قبل الخطابي، وتقدم أنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وترجم له البخاري في التأريخ الكبير، ولم يذكر

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۱) رقم/ ۱۲٤.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) وانظر: الرياض النضرة(٢/ ١٣٣–١٣٦).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٥٥) رقم/ ٢٤٦٩.

فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه: العجلي، وابن حجر.

والمعروف في الحديث ما جاء عن عدد من الصحابة – رضي الله عنه –... كما جاء عن أبي هريرة – رضي الله عنه –قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)، قال حميد بن عبدالرحمن: ثم أردف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علياً فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: (فأذن معنا على في أهل منى، يوم النحر...) الحديث.

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – واللفظ له-، ومسلم<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۱)</sup>، كلهم من طرق عن ابن شهاب عن حميد بــن عبــدالرحمن بــن عــوف، ورواه: النسائي<sup>(۱)</sup>، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق الشعبي عن محرّر بــن أبي

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الصلاة، باب: ما يُستر من العورة) ۱/ ٥٦٩ ورقمه/ ٣٦٩ عــن إسحاق (هو: ابن راهوية، كما نص عليه الحافظ في الفتح ١/ ٥٦٩-٥٧٠) عن يعقوب ابن إبراهيم عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب به. ورواه: في ستة مواضع أخــرى بأسانيد عن ابن شهاب، هذه أرقامهـا: ١٦٢٢، ٣١٧٧، ٤٣٦٤، ٤٦٥٥، ٤٦٥٦، ٤٦٥٧.

<sup>(</sup>۲) في (كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك) ۲/ ۹۸۲ ورقمه/ ۱۳٤۷ من عدة طرق عن ابن شهاب به، مختصرا.

<sup>(</sup>۳) (۱/ ۷۷) ورقمه/ ۷۲.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الحج، باب: قوله حز وحل-: ﴿خُذُوا زِيْنَكُمُ عِنْدَكُلُ مَسْجِد ﴾) ٥/ ٢٣٤ ورقمه/ ٢٩٥٨. وهو في الكبرى (٦/ ٣٥٣–٣٥٤) ورقمه/ ٢٩٥٨.

هريرة، كلاهما (محرر، وحميد) عن أبي هريرة به... إلاَّ أنه مطوّل عند الإمام أحمد، وفي بعض متنه عنه نكارة، نبّه عليها المعلق على المسند<sup>(۲)</sup> بما يكفى، ويشفى<sup>(۳)</sup>.

وروى الترمذي (ئ)، والدارمي (ق)، والإمام أحمد (٢) — واللفظ لـه-، وأبو يعلى (٧)، وغيرهم من طريق زيد بن أثيع قال: سألنا عليّاً: بأي شيء بعثت ?—يعني: يوم بعثه النبي — صلى الله عليه وسلم — مع أبي بكر في الحجة — قال: (بعثت بأربع...)، ثم ذكرها — وهذا من لفظ الإمام أحمد-، كلهم رووه من طرق عن سفيان بن عينة عن زيد بن أثيع، وهذا رواه: سفيان عن زيد تدليساً، أسقط منه أبا إسحاق السبيعي بينه، وبين زيد؛ إذ الصحيح في سنده ما رواه: الترمذي (٨) بسنده عن سفيان بسن غين بينه، وبين

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۵۰۱) ورقمه/ ۷۹۷۷.

<sup>(1)(11/107).</sup> 

<sup>(</sup>٣) وانظر: تفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٥-٣٤٥)، وحاشية الـسندي علــى ســنن النسائي (٥/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٥٨) ورقمه/ ٥٠٩٢ عن نصر بن علي، وعلي بن خشرم عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أثيع به، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: المناسك، باب: لا يطوف بالبيت عريان) ٢/ ٩٤ ورقمه/ ١٩١٩ عن محمد بن يزيد البزار عن ابن عيينة به، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٣٢) ورقمه/ ٩٤٥ عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٧) (١/ ٣٥١) ورقمه/ ٤٥٢ عن زهير (هو: ابن حرب) عن ابــن عيينـــة بــه، نحوه.

<sup>(</sup>٨) (٥/ ٢٥٧) رقم/ ٣٠٩٢ عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة به.

عيينة عن أبي إسحاق عن زيد، وقال: (هذا حديث حسن)اه، ولعله يقصد بشواهده، وإلاَّ فإن أبا إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ولم يرو غيره عن زيد بن أثيع. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي(١).

ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه (۲) بسنده عن عمد بن جابر (وهو: ابن سيار، صدوق في نفسه، روى مناكير، وعمي فصار يلقن) عن سماك (وهو: ابن حرب، تغيرة بأخرة، وكان يلقن) عن حنش (وهو: ابن المعتمر الكنايي، قال الحافظ (٤): صدوق له أوهام) عن علي به، بنحوه، إلا أنّ فيه أنّ علياً لحق أبا بكر بالجحفة، وهي لفظة مضطربة في الحديث – كما سيأتي –. وقال ابن كثير (٥) في الإسناد: (فيه ضعف). وعرفت قول الحافظ في حنش بن المعتمر، وهو مختلف فيه، وثقه: أبو داود (٢)، وأبو الحسن الكوفي (٢)، وابن حلفون (٨). وقال يعقوب

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰۹–۲۲۱) رقم/ ۸۷۸.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ٤٢٧) ورقمه/ ١٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٢١٩) ت/ ١٢١٥، وتهــذيب الكمــال (٢٤/ ٥٦٤) ت/ ١٢١٥.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ۲۷۸) ت/ ١٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) كما في: هذيب الكمال (٧/ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>٧) كما في إكمال مغلطاي، نقلاً عن حاشية تهذيب الكمال(٧/ ٤٣٣)، وهـــذه الترجمة ليست في المطبوع من الإكمال.

<sup>(</sup>٨) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

ابن سفيان (١): (كوفي، لا بأس به). وضعفه الجمهور: ابن المديني (٢)، والبخاري (٣)، والنسائي (٤)، والعقيلي (٥)، وابن حبان (١)، وأبو أحمد الحاكم (٧)، والذهبي (٨) في آخرين.

وروى الترمذي<sup>(٩)</sup> من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: (بعث النبي – صلى الله عليه وسلم – أبا بكر، وأمره أن ينادي بهـؤلاء الكلمات، ثم أتبعه علياً... فدفع إليه كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، وأمر علياً أن ينادي بمؤلاء الكلمات، فانطلقا فحجا... وكان علي ينادي، فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بما) اهـ، مختصراً... وإسـناده رجاله ثقات إلا أن الحكم بن عتيبة مدلس و لم يصرح بالتحديث، وحديثه

<sup>(</sup>١) المعرفة والتأريخ (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٩١) ت/ ١٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٣/ ٩٩) ت/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٧١) ت/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (١/ ٢٨٨) ت/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) المحروحين (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٧) كما في: إكمال مغلطاي [١/ ٣٠٢]، نقلاً عن حاشية تمذيب الكمال(٧/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٨) الديوان (ص/ ١٠٦) ت/ ١١٨٣، والمغني (١/ ١٩٧) ت/ ١٨٠١.

<sup>(</sup>٩) في (كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة) ٥/ ٢٥٧ ورقمه/ ٣٠٩ عـن عمد بن إسماعيل (هو: البخاري) عن سعيد بن سليمان (وهو: الواسطي، سعدويه) عن عباد بن العوام (وهو: الكلابي مولاهم) عن سفيان بن حسين(وهو: الواسطي)عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم (وهو: ابن بجرة) عن ابن عباس به.

هذا كتاب، لم يسمعه من مقسم بن بجرة. وفيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر برد أبي بكر وكان قد سار ثلاثاً. وتقدم في حديث أنس هنا أن أبا بكر عاد من ذي الحليفة، وفي حديث على المذكور معه أنه عاد من الجحفة، وبين الموضعين مسافة شاسعة؛ وهذا اضطراب واضح. وألفاظ هذه الأحاديث خالية من قوله: (لا ينبغي لأحد أن يبلغ عني إلا رجل من أهلي)، أو ما في معناه، وهذا هو معروف في الحديث. وحديث أنس المتقدم، وما جاء بنحو لفظه يشعر أن أبا بكر رجع من فوره بعد بعث على إليه، وفي حديث أبي بكر السابق الأمر برد أبي بكر!

فوره بعد بعث علي إليه، وفي حديث أبي بكر السابق الأمر برد أبي بكر! والذي في الروايات المعروفة في الحديث ألهما انطلقا معاً، حتى قــضيا المناسك، ثم رجعا إلى المدينة، وكان أبو بكر-رضي الله عنه-هو الأمير.

فإذا عرفت هذا فليس في الحديث ما يدل على أن علياً وضي الله عنه عنه الخدوث من أبي بكر ورضي الله عنه أو أنه أحق بالخلافة منه كما يزعمه الروافض، بل في الحديث فضيلة عظيمة لأبي بكر ورضي الله عنه لأنه كان أميراً على علي، وغيره من أهل الموسم. وسورة براءة فيها خصائص جليلة، وفضائل حسنة لأبي بكر ورضي الله عنه ، في قصمة مهاجره مع النبي صلى الله عليه وسلم و دخولهما الغار، وأن الله تعالى معهما جميعاً (١).

<sup>(</sup>١) وانظر: الفصل لابن حزم(٤/ ٢٢٢)، وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٦).

صلى الله عليه وسلم - بعثه ببراءة (١) إلى أهل مكة، قال: فسار بما ثلاثاً، صلى الله عليه وسلم - بعثه ببراءة (١) إلى أهل مكة، قال: فسار بما ثلاثاً، ثم قال لعلى: (الْحَقْهُ، فَرُدَّ عَلَيَّ أَبَا بَكْرِ، وَبَلِغْهَا أَنْت)، قال: ففعل. فلما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر بكى، قال: يا رسول الله، أحدث في شيء ؟ قال: (مَا حَدَثَ فِيْكَ إلاَّ خَيْرٌ، وَلَكِنْ أُمِرْتُ أَنْ لاَ يُبَلِّغُهُ إلاَّ أَنَا، أَوْ رَجُلٌ منِّى).

رواه: الإمام أحمد (٢) واللفظ له-، وأبو يعلى (٣)، كلاهما من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع (٤) عن أبي بكر به... وزيد بن يثيع تقدم أنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وترجم له البخاري في التأريخ الكبير، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وابن حجر. وأبو إسحاق مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث، ثم إنه تغير بأخرة، وابنه إسرائيل ممن سمع منه بعد تغيره... فالإسناد: ضعيف-، وانظر حديث أنس – الذي قبله-.

<sup>(</sup>١) يجوز فيه التنوين بالرفع على الحكاية وبالجر، ويجوز أن يكون علامة الجر فتحة، وهو الثابت في الروايات... قاله المباركفوري في تحفة الأحوذي (٨/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٨٣) ورقمه/ ٤ عن وكيع عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٠٠) ورقمه/ ١٠٤ عن إسحاق بن إسماعيل عن وكيع به، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أوله ياء معجمة باثنتين من تحتها، وبعدها ثاء معجمة بثلاث، وبعدها ياء كما قبلها إلا ألها ساكنة. ويقال: أثيع – بضم الهمزة، وفتح الثاء المعجمة بثلاث، وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها – وصححه الترمذي.

<sup>-</sup>انظر: جامع الترمذي (٥/ ٢٥٨)، والإكمال (١/ ١٢، ٩٣٣-٤٩٤).

صلى الله عليه وسلم - جاء علياً، وهو مضطجع في المسجد، قد سقط ملى الله عنه ، فأصابه تراب، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمسحه عنه، ويقول: (قُمْ أَبَا تُواب، قُمْ أَبَا تُواب).

رواه: البخاري<sup>(۱)</sup> – واللفظ لــهٔ (۲) –، ومــسلم<sup>(۳)</sup>، والطــبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، كلهم من طرق عن عبــدالعزيز بــن أبي حــازم<sup>(۱)</sup>، ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup>،

(۱) في (كتاب: الصلاة، باب: نوم الرحال في المسجد) / ٦٣٧ ورقمــه / ٤٤١ وفي (كتاب: الاستئذان، باب: القائلة في المسجد) ١ / ٧٧ ورقمه / ٦٢٨ عن قتيبة بن سعيد، وفي (كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضائل على - رضى الله عنه -)٧/ ٨٧- ٨٨ ورقم / ٣٠٠٣ عن عبدالله بن مسلمة، كلاهما عن عبدالعزيز بن أبي حازم به. (٢) من كتاب: الصلاة.

(٣) في (كتاب: الفضائل، باب: من فضائل على – رضي الله عنـــه – ) ٤/ ١٨٧٥-١٨٧٤ ورقمه/ ٢٤٠٩ عن قتيبة بن سعيد به، بنحوه.

(٤) (٦/ ١٦٧) ورقمه/ ٥٨٧٩ عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن بكير عن عدد عبدالعزيز بن أبي حازم به، بنحوه.

(٥) ورواهُ: أبو نعيم في المعرفة (١/ ٢٨٠-٢٨١) ورقمه/ ٢٩١ بسنده عن بـــشر ابن الحكم عن ابن أبي حازم به.

(٦) في (كتاب: الأدب، باب: التكني بأبي تراب) ١٠ / ٦٠٣ ورقمه/ ٢٠٤ عــن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال به. وهو في: الأدب المفرد لــه(ص/ ٢٨٧) رقــم/ ٨٥٥ سنداً، ومتنا.

والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> – أيضاً – كلاهما من طريق سليمان بن بلل، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> – أيضاً – من طريق أبي معيشر، ومين طريق<sup>(۳)</sup> يجيى بن العلاء، أربعتهم (ابن أبي حازم، وسليمان، وأبو معشر، وابن العلاء) عن أبي حازم عن سهل بن سعد به، في قصة هي سبب تكنية علي بهذا... ولمسلم: (قم أبا التراب، قم أبا التراب)، وللطبراني عن أبي معشر: (إنما أنت أبو تراب). وللبخاري، والطبراني من حديث ابن بلال: أن علياً – رضي الله عنه – اضطجع على جيدار، زاد البخياري: (في المسجد). وأبو معشر هو: يوسف بن يزيد، وأبو حازم هو: سلمة بن دينار.

الله عنه -قال جاء النبي -صلى الله عنه -قال جاء النبي -صلى الله عليه وسلم -، وعلي -رضي الله عنه -قائم في التراب، فقال: (إنَّ أَحَقَّ أَسْمَائِكَ أَبُو تُرَاب، أَنْتَ: أَبُو تُرَاب).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۶۹) ورقمه/ ۵۸۰۸ عن الحسين بن إسحاق التستري عن يجيى الحماني عن ابن بلال به، بنحوه. والحماني متهم بسرقة الحديث، والحديث صحيح من غير طريقه.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ١٦٥) ورقمه/ ٥٨٧٠ عن عمر بن حفص السدوسي عن عاصم بن علي عن أبي معشر به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٠٢-٢٠٢) ورقمه/ ٢٠١٠ عن أبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي عن محمد بن الصلت الكوفي عن يحيى بن العلاء به، بنحوه.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن عبدالرحمن بن صالح الأزدي عن عمرو بن هاشم أبي مالك الجَنْبي (۲) عن عبدالله بن عطاء المكي عن أبي الطفيل به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن أبي الطفيل إلا بهـذا الإسناد، تفرد به عبدالرحمن بن صالح).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٣)</sup>، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، والكبير <sup>(1)</sup>، ثم قال: (ورجاله ثقات) اهم، وقوله محل نظر، ففي الإسناد: عمرو بن هاشم، قال البخاري: (فيه نظر)، وقسال مسلم: (ضعيف الحديث)، وقال الحافظ: (لين الحديث). وشيخه عبدالله بن عطاء المكسي هو: الطائفي، ضُعّف، ولخص الحافظ الأقوال فيه بقوله: (صدوق يخطئ)اهم. وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث. وعبدالرحمن الأزدي راويه عن عمرو بن هاشم — صدوق إلا أنه يتشيع.

وخلاصة النظر: أن الحديث ضعيف إسناده، ومتنه ثابت بغير هــــــذا اللفظ عند البخاري، ومسلم من حديث سهل بن سعد-رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٣٤) ورقمه/ ٧٧٩ عن أحمد بن يجيى الحلواني عن عبدالرحمن بن صالح الأزدى به.

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم، وسكون النون، وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. نسبة إلى جَنْب، قبيلة من اليمن. ـــ انظر: الأنساب (٢/ ٩١).

<sup>.(1.1/9)(</sup>٣)

 <sup>(</sup>٤) أحاديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - لا توحد في المطبوع مـن المعجـم
 الكبير، ولعلها في الأجزاء المفقودة إلى وقتنا الحاضر.

الله عنه - قال: كنت - أنا، وعلى رفيقين في غزوة ذات العشيرة (١)... ثم ذكر أله من النحل، في دقعاء (٣٤) من النحل، في دقعاء (٣٥) من التراب، قال:

(يا أَبَا تُرَاب)؛ لما يرى عليه من التراب. قال: (ألا أحدثكما بأشقى الناس، رجلين) ؟ قلنا: بلى، يا رسول الله. قال: (أحيمر ثمود، الذي عقر الناقة. والذي يضربك يا على على هذه — يعنى: قرنه — حتى تبتل منه هذه — يعنى: لحيته —).

(١) بضم أوله، وفتح ثانيه، بعده الياء أخت الواو، والراء المهملة، على لفظ التصغير – قرية كانت عامرة بقرب ينبع النخل، وهي أول قرى ينبع النخل مما يلسي الساحل، وقد اندرس هذا الموضع، ويقع بقرب عين البركة، ولا تزال معروفة.

(٣) أي: في تراب دقيق على وجه الأرض. - انظر: معجم المقساييس (كتساب: الدال، باب: الدال والقاف وما يثلثهما) - (٣٦١ والنهاية (باب: الدال مع القاف) - (١٢٧ ولسان العرب (حرف العين، فصل: الدال المهملة) - (٨٩ / ٨).

انظر: معجم ما استعجم (٣/ ٩٤٥)، والمعالم الأثيرة (ص/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) الصور: الجماعة من النخل، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على صيران.

<sup>-</sup> النهاية (باب: الصاد مع الواو) ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) أي: أيقظنا. ⊢نظر: النهاية(باب: الهاء مع الباء)٥/ ٢٣٨.

رواه: الإمام أحمد (۱) — واللفظ له — بسنده عن عيسى بن يـونس، وعن (۲) محمد بن سلمة، والبزار (۱) بسنده عن بكر بن سليمان، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن محمد بن حثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر به... قال البزار: (ولا نعله محمد بن حثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر به... قال البزار: (ولا نعله محمد بن حثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر به... قال البزار: (ولا نعله محمد بن حثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر به...

(۱) (۳۰/ ۲۰۱–۲۰۷) ورقمه/ ۱۸۳۲۱ عن على بن بحر عن عيسى بن يونس به، مطولاً. ومن طريقه: الحاكم في المستدرك (۳/ ۱٤۰–۱٤۱). وهو في الفضائل (۲/ ۲۸۲–۲۸۷) رقم/ ۱۱۷۲ سنداً، ومتنا.

(۲) (۳۰/ ۲۲۷) ورقمه/ ۲ ۱۸۳۲ عن أحمد بن عبدالملك عن محمد بسن سلمة به... إلا أنه قال: عن محمد بن يزيد بن خثيم، والصحيح: عن يزيد بن محمد، قلّب اسمه. وهو في الفضائل له (۲/ ۱۸۸۸) ورقمه/ ۱۱۷۲. والحديث من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق رواه— أيضاً—: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱/ ۱٤۷) ورقمه / ۱۹۷، والنسائي في الخصائص (ص/ ۱۹۲–۱۹۳) ورقمه/ ۱۶۷، وفي السنن الكبرى (٥/ ۱۵۳) ورقمه/ ۱۹۸، والطحساوي في شرح مشكل الآثار(۲/ ۲۸۱) ورقمه/ ۱۸۱، وأبو نعيم في الدلائل (ورقمه/ ۹۰)، وفي الحلية (۱/ ۱۶۱)، كلهم من طرق عنه به... ووقع عند النسائي، والطحاوي: يزيد ابن محمد، دون قلب. والحديث رواه: ابن إسحاق في السيرة (كما في: سيرة ابن هشام المختار (۲/ ۱۹۳)، والطحاوي في الكنى المستدرك (۳/ ۱۹۰)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ۱۸۲) ورقمه/ ۱۱۸، والحاكم في المستدرك (۳/ ۱۶۰)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲/ ۱۸۲) ورقمه/ ۱۱۸، والحاكم في معرفة المستدرك (۳/ ۱۲۰)، والوحاوي في معرفة الصحابة (۲/ ۱۹ –۱۲۱)، وأبو نعيم في السدلائل (۳/ ۱۲۲)، وفي معرفة الصحابة (۲/ ۱۹ –۱۲)، ورقمه/ ۱۷۸، وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ۹۸)، كلهم من طرق عنه به.

(٣) (٤/ ٢٤٧-٢٤٨) ورقم ١٤١٧ عن موسى بن عبدالله الخزاعي عن بكر بن سليمان (وهو: الأسواري) عن أبي إسحاق به. روی خثیم غیر هذا الحدیث) اهب، وهو مختصر فی مسنده، وقال فیسه: (عن خثیم أبی یزید)، وفی الترجمة: (ومما روی: یزید أبو خثیم عن عمار)، والصحیح ما أثبته. وقال محمد بن سلمة فی حدیثه: (عن محمد بن یزید بن خثیم)، والصحیح: یزید بن محمد کما رواه: الجمهور عنه (۱). وللبزار فی الحدیث: (أن النبی — صلی الله علیه وسلم — کُنّی علیاً بابی تسراب، فکانت من أحب کناه إلیه)، ولیس فی حدیثه، أو عند غیره ممن أحرجه- إلا الإمام أحمد، والنسائی—أن النبی — صلی الله علیه وسلم — إنما کسی علیاً بأبی تراب ذلك الیوم! ویزید بن محمد، قال ابن معین (۱۱): (لیس بسه باس)، و ترجم له البخاری (۱۱)، وابن أبی حاتم (۱۱)، و لم یذکرا فیه حرحاً، ولا تعدیلاً. وذکره ابن حبان فی الثقات (۱۱)، وقال الحافظ (۱۱): (مقبول) اهد، ولا أعرف له راویاً غیر محمد بن إسحاق (۱۷)، وتفرد عنه بالحدیث، وهو مدلس، إلا أنه صرح بالتحدیث عند الإمام أحمد. ومحمد بن حثیم، لا أعرف له راویاً غیر محمد بن کعب القرظی (۱۸)، وذکره ابن حبان فی لا أعرف له راویاً غیر محمد بن کعب القرظی (۱۸)، وذکره ابن حبان فی

<sup>(</sup>١) وانظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/ ٩٧-٩٨).

<sup>(</sup>٢) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ٢٢٩) ت/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٨/ ٥٥٦) ت/ ٣٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٩/ ٢٨٨) ت/ ١٢٢٩.

<sup>(°)(</sup>Y\ \XTF).

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ١٠٨٢) ت/ ٧٨٢١.

<sup>(</sup>٧) وانظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٨) وانظر: تمذيب الكمال (٢٥/ ١٥٩).

الثقات (١)، وقال الحافظ (٢): (مقبول) اه... وفي سند البزار: بكر بن سليمان، وهو: الأسواري، قال أبو حاتم: (مجهول)، وقال النهيي: (لا بأس به)-وتقدم-.

وفي الإسناد انقطاع في أكثر من موضع، قال البخاري — وقد أورده في التأريخ الكبير ( $^{(7)}$ ): (وهذا إسناد لا يُعرف سماع يزيد من محمد، ولا محمد بن كعب من ابن خثيم، ولا ابن خثيم من عمار) اهم، وبالانقطاع بين محمد بن خثيم، وعمار أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(3)}$ ). وحساول الحافظ ( $^{(6)}$ ) إثبات إمكانية الاتصال بين هؤلاء الرواة، بما لا يخفى احتمال لكل أحد، ومنهم البخاري — رحمه الله — وقد حزم بعدم الاتصال، وقوله أولى، ومن علم حجة على من لم يعلم.

ومما سبق يتبين أن الحديث ضعيف. وتصحيح الحاكم (١) له على شرط مسلم، وموافقة الذهبي له في التلخيص (١)، وكذا تصحيح السيوطي (٨) ترد

<sup>(1)(</sup>٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٨٤٢) ت/ ٥٨٩٤.

<sup>.(</sup>٧١/١)(٣)

<sup>(</sup>٤) (٩/ ١٣٦)، وقوله في هذا الموضع، وفي (٩/ ١٠١): (رحاله موثقون)، محــــل ظر !

<sup>(</sup>٥) في التهذيب (٩/ ١٤٨).

<sup>(121/4)(7)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>٨) تأريخ الخلفاء (ص/ ١٣٧).

بما مضى. وذكر ابن حبان ليزيد بن محمد، ومحمد بن حثيم في الثقات لا يكفيهما في معرفة حالهما(١).

ومن قاعدة ابن حبان أن يذكر المجاهيل في ثقاته بشرط قرره، ومع ذلك لا يفي به، فإن من شرطه أن لا يعلم في أحاديث السراوي ما يستنكره  $^{(7)}$ ، وحديثهما هذا فيه نكارة، فإن غزوة العشيرة كانت في أثناء السنة الثانية، قبل وقعة بدر، وذلك قبل أن يتزوج علي فاطمة — رضي الله عنهما  $^{(7)}$ . وتقدم قبل حديث في حديث سهل ابن سعد — رضي الله عنه — أن النبي — صلى الله عليه وسلم — كنّاه بأبي تراب إثر مخاصمة بين على، وفاطمة — رضي الله عنهما –، وهو المعتمد.

(۱) نعم، لعل يزيد بن محمد أحسن حالاً من محمد بن خثيم لما تقدم من قول ابسن معين فيه: (ليس به بأس)، ولم يوافق ابن معين عليه أحد غير ابن حبان وهو معسروف بالتسامح في كتابه، ومن المعلوم أن بعض الرواة قد يُدلس حاله أمام ابن معسين، فيغتسر بظاهر حاله، ويحسن أمره.

وانظر: تعليق المعلمي على الفوائد المجموعة (ص/ ٤٧)، ومقدمة الدكتور: أحمد نور سيف للتأريخ لابن معين - رواية: الدوري - (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الثقات (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٥٩٨ - ٢٠٠)، والإصابة (٤/ ٣٧٧).

الله عند - قال: والذي فلق الحبّة (۱) عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عند - قال: والذي فلق الحبّة (۱) وبرأ النّسمة (۲) إنه لعهد النبي الأميّ - صلى الله عليه وسلم - إليّ: (أَنْ لا يُحبُّنِي (۱) إلا مُؤْمِن، وَ لا يُبغضني إلا مُنَافق). هذا الحديث جاء عن علي - رضي الله عنه - من خمس طرق: الأولى: طريق زر بن حبيش... رواها: مسلم (٤) - واللفظ له-، والترمذي (٥)،

(١) أي: شقها بالنبات. - انظر: النهاية (باب: الفاء مع اللام)٣/ ٤٧١-٤٧٢.

(٢) بفتح النون، والسين-، وبرأ –بالهمزة-، والمعنى: خلق الإنسان. وقيل: النفس. سمين نسمة؛ لتنسمها الريح.-انظر: شرح مسلم للنووي (٢/ ٦٤-٦٥).

(٣) أي: لصحبتي النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقرابتي منه، وحُبّه لي، وما أعطاني ربي من الفضائل، والكرامات - وكذا البغض-. وليس المقصود الحب، أوالبغض للأمور الدنيوية. انظر: شرح مسلم للنووي (٢/ ١٤)، وحاشية السندي على سنن النسائي (٨/ ١١٧).

(٤) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن حب الأنصار، وعلى من الإيمان) 1/ ٨٦ ورقمه/ ٧٨ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية، وعن يجيى بن يجيى عن أبي معاوية — وحده—، كلاهما عن الأعمش به. وهو في المصنف لابـــن أبي شـــيبة (٧/ ١٩٤) ورقمه/ ١، وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٤) ورقمه/ ١٣٢٥، وعبدالله ابن الإمام أحمد في زوائده على الفضائل لأبيه (٢/ ٢٥٠) ورقمه/ ١١٠٧.

(٥) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عليّ – رضي الله عنه -) ٥/ ١٠١ ورقمه / ٣٠١ عن عيسى بن عثمان – أخي يجيى بن عيسى – (وهو: النهشلي الكوفي) عن أبي عيسى الرملي (وهو يجيى بن عيسى) عن الأعمش به، بنحوه. ورواه: من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٢).

والنسائي (١)، وابن ماجه (٢)، والإمام أحمد (٣)، والبزار (١)، وأبو يعلى والنسائي من طريق الأعمش عن عدي بن ثابت عنه به... وللترمذي، وأبي

(۱) في (كتاب: الإيمان، باب: علامة المنافق) ٨/ ١١٧ ورقمه/ ٥٠٢٢ عن واصل ابن عبدالأعلى عن وكيع به، مثله.

(٣) (٢/ ٢١) ورقمه/ ٦٤٢ عن عبدالله بن نمير به، بنحوه. وَ(٢/ ١٣٦) ورقمه/ ٧٦، وَ(٢/ ٣٦٦) ورقمه/ ٧٣١، وَ(٢/ ٣١٦) ورقمه/ ١٠٦٢ عن وكيع به مثله وهو من حديث ابـــن نمـــير في فضائل الصحابة (٢/ ٥٧٠) ورقمه/ ٦٤٢ سنداً، ومتنا.

(٤) (٢/ ١٨٢) ورقمه/ ٥٦٠ عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية به،بنحوه.

(٥) (١/ ٢٥٠-٢٥١) ورقمه/ ٢٩١ عن أبي خيثمة — (هو: زهير بن حرب) عن عبيدالله بن موسى عن الأعمش به، مثل لفظ الترمذي. والحديث من طريق و كيع عسن الأعمش رواه—أيضاً—: النسائي في الخصائص (m/ ١١٨) ورقمه/ ١١١) والبغوي في معجمه (٤/ ٣٦٤) ورقمه/ ١٨٢ — وقرن به أبا معاوية، وهو: محمد بن خارم—، وابن منده في الإيمان (1/ ٤١٤) ورقمه/ ٢٦١، والبغوي في شرح السنة (1/ ٤١٤) ورقمه/ ورقمه/ ورقمه/ ٣٩٠، ومن طريق أبي معاوية: النسائي في فضائل الصحابة (m/ ٨٨) ورقمه/ ، ، ، وفي الخصائص (m/ ١١٨) ورقمه/ ، ، ، ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 1/ ٢٦٧ ورقمه/ 1/ ٢٩٢). ومن طريق عبيدالله بن موسى: البغوي في شرح السنة (1/ ٢١٤) ورقمه/ 1/ ومن طريق يجيى بن عيسى: الحميدي في مسنده (1/ ٤١) ورقمه/ 1/ ورواه: النسائي في الخصائص (1/ ١١٥) ورقمه/ 1/ بسنده عن الفضل بن موسى، ورواه: أبو نعيم في الحلية (1/ ١٨٥) بسنده عن عبيدالله بين ورواه: الخطيب البغدادي في تاريخه (1/ ٢٨٥) من طريقه وطريق محاضر المن المورع، وعبيدالله بن موسى، أربعتهم عن الأعمش به.

يعلى: (إنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق)، والإسناد صحيح، ولا يضره تشيع عدي بن ثابت إذ العبرة بصحة السند، وقد توبع في روايته للحديث، ولم يتفرد به الأعمش عنه، تابعه ستة عشر نفساً.

فرواه: أبو نعيم في الحلية (۱) بسنده عن يحيى بن عبدك القزويني عسن حسان بن حسان عن شعبة عن عدي به، بنحوه... ويحيى بسن عبدك القزويني، صدوق (۲). وسأل ابن أبي حاتم (۳) أباه عن الحديث مسن هذا الوجه، فقال: (هذا الحديث رواه: الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي، وقد روى عن الأعمش الخلق، والحديث معروف بالأعمش. ومن حديث شعبة غلط، ولو كان هذا الحديث عن شعبة كان الول ما يُسأل عن هذا الحديث) اهد. ولعل أبا حاتم قال هذا لأن الحديث من رواية حسّان بن حسّان عن شعبة، وحسّان منكر الحديث عنده (٤)... وحسان هذا هو: البصري، تقدم أنه ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الذهبي، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ)، والذي يظهر أنه لا بأس بحديثه، ولعل أبا حاتم قال ما قال لرواية حسّان لهذا الحديث عن شعبة، فكأنه لم يحتمل روايته له عنه. والعبرة في رواية الحديث عن شعبة، فكأنه لم

<sup>.(</sup>١٨٥/٤)(١)

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح والتعديل (٩/ ١٧٣) ت/ ٧١١.

<sup>(</sup>٣) العلل (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١) ورقمه/ ٢٧٠٩.

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٨) ت/ ١٠٥٧.

والصدق، وقد احتج بروايته البخاري في صحيحه، وهو مــن في العلــم بالرواة، والعلم بالحديث ؟

ورواه: أبو نعيم-أيضاً-(١) بسنده عن عبدالرحمن بن صالح عن علي ابن عابس عن سالم بن أبي حفصة و كثير النواء، كلاهما عن عدي به بنحوه... وعبدالرحمن بن صالح هو: العتكي، صدوق إلا أنه يتشيع، ويحدث بمثالب الصحابة-رضي الله تعالى عنهم جميعاً-، أولي الفضائل، والمناقب التي لا تحصى. وعلي بن عابس و كثير النواء ضعيفان، وكثير تابعه سالم بن أبي حفصة وهو صدوق إلا أنه غال في التشيع. ثم أفاد أبو نعيم أن الحديث رواه: عن عدي بن ثابت سوى ما تقدم ثلاثة عشر نفساً، عدهم، ثم قال: (كل هؤلاء من رواة الكوفة وأعلامهم)(٢)!

والثانية: طريق الحارث الهمداني... رواها: أبو يعلى (٢) عن عبيدالله بن عمر القواريري عن جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد الكوفي عن أبي الحارود عنه به، بلفظ: (قضاء قضاه الله على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - النبي، الأمي: أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق - وقد خاب من افترى-). قال: قال النضر: وقال علي: (أنا أخو رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وابن عمه لا يقولها أحد بعدي)... والحارث الهمداني هو: الأعور، رافضي ضعيف. حدث به عنه: أبو

<sup>.(</sup>١٨٥/٤)(١)

<sup>(</sup>٢) وفيهم من هو متروك كمسلم بن كيسان الملائي ا

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٤٧) ورقمه/ ٤٤٥.

الجارود، وهو: زياد بن المنذر الأعمى، رافضي متهم بالكذب. حدث به عنه: النضر بن حميد الكوفي، يكنى أبا الجارود - أيضاً -، وهو متروك الحديث. حدث به عنه: جعفر بن سليمان، وهو: الضبعي، كان يتشيع - وتقدموا-... فالإسناد واه حداً، مسلسل بأصحاب هذه البدعة الشنيعة.

والثالثة: طريق عباد بن عبدالله... وراها: ابن ماجه (۱) عن محمد بسن إسماعيل الرازي عن عبيدالله بن موسى عن العلاء بن صالح عن المنهال عنه به... وليس له فيه إلا قوله: (أنا عبدالله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا كذاب) اه... وهذا الطرف لم يرد في هذه الطريق، وطريق أبي يعلى – مع وهائها وإعضالها-، ولذا أخرتها عنهما... قال البوصيري (۱): (هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات. رواه: الحاكم في المستدرك عن المنهال، وقال: صحيح على شرط السيخين) اه... والحديث في المستدرك عن المنهال، وقال البوصيري عن الحاكم، وأشار إليه الذهبي في والمنه، وليس في المطبوع ما نقله البوصيري عن الحاكم، وأشار إليه الذهبي في التلخيص (۱)، وتعقبه بقوله: (ولا هو على شرط واحد منهما، بل ولا هو بصحيح بل حديث باطل، فتدبره. وعباد هو: ابن عبدالله الأسدي، لم أر

<sup>(</sup>۱) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فــضل: علــي-رضى الله عنه-) ۱/ ٤٤ ورقمه/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (١/ ٦١) ورقمه/ ٤٩.

<sup>(1)(7/111-111).</sup> 

<sup>(1)(4)(5)</sup> 

في الرواة عنه غير المنهال — وهو: ابن عمرو (۱) — ضرب الإمام أحمد على حديثه عن علي: "أنا الصديق الأكبر"، وقال: (هـو منكـر)، وقـال البخاري (۱): (فيه نظر)، وذكره العقيلي في الضعفاء (۱)، وساق حديث هذا، قال: (الرواية في هذا فيها لين)، وذكر ابن عدي في الكامل (۱)، وابن الجوزي في الضعفاء (۱)، وقال: (روى عـن علـي أحاديـث لا يتـابع عليها) اهـ.. وأبو إسحاق — في إسناد الحاكم — هو: السبيعي، مدلس لم يصرح بالتحديث — فيما أعلم-، واختلط، وإسرائيل ممن سمع منه بأخرة — وتقدم-. والعلاء بن صالح — في إسناد ابن ماجه — هو: التيمـي — ويقال: الأسدي — الكوفي، قال ابن معين (۱)، وأبو زرعة (۷)، وأبو حاتم (۸): (لا بأس به)، وقال ابن المدين (۱): (روى أحاديث مناكير)، وقال الحافظ (لا بأس به)، وقال ابن المدين (۱): (روى أحاديث مناكير)، وقال الحافظ

<sup>(</sup>١) انظر: هَذيب الكمال (١٤/ ١٣٨) ت/ ٣٠٨٧.

<sup>(</sup>۲) التأريخ الكبير (٦/ ٣٢) ت/ ١٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٣٧) ت/ ١١٢٠.

<sup>(4)(1)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٧٥) ت/ ١٧٨٠.

<sup>(</sup>٦) التأريخ – رواية الدوري – (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٧) ت/ ١٩٧١.

<sup>(</sup>٨) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٩) كما في: هذيب الكمال (٢٢/ ١٢٥).

في التقريب (١): (صدوق له أوهام). وعبيدالله بن موسى هو: العبــسي، كان يتشيع -وتقدم-... فالإسناد: ضعيف.

والرابعة: طريق عباية بن ربعي... رواها: أبو نعيم في الحلية (٢) بسنده عن عبيدالله بن عبدالقدوس عن الأعمش عن موسى بن طريف عنه به مثله... فهذا إسناد آخر للأعمش في الحديث، وراويه عنه عبدالله بن عبدالقدوس، صدوق إلا أنه رمي بالرفض. وموسى بن طريف متروك (٣)، تقدم أنه غال في التشيع. وعباية بن ربعي ضعيف الحديث، غال في التشيع – كذلك –.

والخامسة: طريق علي بن ربيعة الوالي... رواها: الخطيب البغدادي في تأريخه (١) بسنده عنه به، بنحوه، وفيه: الربيع بن سهل الفزاري، قال الذهبي (١): (ضعفوه). وإسناد حديثه حسن لغيره بإسناد الأعمش عن عدي بن ثابت.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۶۰) ت/ ۲۷۷ه.

<sup>(1)(3/01/-111).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء للدارقطني (ص/ ٣٦٨) ت/ ٥٢٠، والديوان (ص/ ٤٠٢) ت/ ٤٢٨، ولسان الميزان (٦/ ١٢١) ت/ ٤٢٢.

<sup>.(£ \</sup> Y / A) (£)

<sup>(</sup>٥) الديوان(ص/ ١٣٥) ورقمه/ ١٣٩٣. وانظر: التأريخ الكبير (٣/ ٢٧٨) ت/ ٥٩٠، والكامل (٢/ ٥١)، وتأريخ بغداد (٨/ ٤١٧) ت/ ٤٥٢٣.

والحديث من الأحاديث التي انتقد الدارقطني مسلماً إخراجه لها، فقد أورده في التتبع<sup>(۱)</sup>، وقال: (لم يخرجه البخاري) اهـــ.

قال الشيخ د. ربيع المدحلي (٢): (لم يبد الدارقطني وجهة نظره في انتقاده لهذا الحديث، اللهم إلا قوله فيه: "ولم يخرجه البخاري "فإنه قد يكون أشار به إلى مغمز في الحديث غير أنه من الواضح أن عدم تخريج البخاري لحديث ما لا يعد قدحاً فيه، كما أن الإمام مسلم لم يلتزم أنه لا يخرج إلا ما رواه: البخاري...)، ثم أفاد أنه فهم من خلال دراسة إسناد الحديث أن الدارقطني يُعرض بعدي بن ثابت لغلوه في التشيع، وذكر أنه وثقه جماعة منهم الدارقطني نفسه، وأن من رماه بالتشيع لم يذكر فيه ما يقدح في عدالته، ولا في ضبطه، ثم قال: (وإذن فلابد لنا من قبول روايته، وعدم الإلتفات إلى ما يشير إليه الدارقطني) اهد. وهو كما قال؛ إذ العبرة بالحفظ، والصدق، وجاء الحديث من وجه حسن لغيره من غير طريقه وتقدمت -، ولحديثه شاهد لا بأس به من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وسيأتي عقبه.

وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الحديث في منهاج السنة (٣)، قال: (هذا من أفراد مسلم، وهو من رواية عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن على. والبخاري أعرض عن هذا الحديث، بخلاف أحاديث الأنصار،

<sup>(</sup>۱) (ص/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۲) بين الإمامين مسلم و الدارقطني (ص/ ۱۸).

<sup>.(1./1)(4)</sup> 

فإنها مما اتفق عليه أهل الصحيح كلهم - البخاري، وغيره-، وأهل العلم يعلمون يقيناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم-قاله، وحديث علي قد شك فيه بعضهم) اهـ.

والشك المذكور لعله ما ذكره الذهبي، فإنه أورد الحديث في السير (١)، وعدّه مشكلاً، ثم قال: (فقد أحبه قوم لا خلاق لهم، وأبغضه بجهل قوم من النواصب، فالله أعلم).

وقد رد بعضهم (۲) ما استشكله الذهبي، قال: (لا إشكال، فالمراد: لا يحبك الحب الشرعي المعتد به عند الله – تعالى-، أما الحب المتضمن لتلك البلايا، والمصائب فلا عبرة به، بل هو وبال على صاحبه كما أحبت النصارى المسيح) اه.

وهذا جيد، موافق لما قدمته في معنى الحديث من كلام النووي، والسندي، فيندفع الإشكال، والحديث صحيح سنداً، ومتناً كما هـو ظاهر مما تقدم-.

الله عنها-قالت: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يُحِبُّ علياً مُنَافِقٌ، وَلاَ يُبْغضُهُ مُؤْمن).

<sup>(1)(11/17)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في تعليق على هامش أصل السير، نقله المحقق في الحاشية.

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> – واللفظ له-، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى الله بن والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> أربعتهم من طريق محمد بن فضيل عن عبدالله بن عبدالله بن غيدالرحمن أبي نضر عن المساور الحميري عن أمه عن أم سلمة به... قال الترمذي: (وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وعبدالله بن عبدالرحمن هو: أبو نصر الوارق، وروى عنه سفيان الثوري) اهد. ولفظ الإمام أحمد: (لا يُبْغضُك مُؤمن، ولا يُحبَّك مُنَافِق). وفي السند محمد بن

(١) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب عليّ – رضي الله عنه –) ٥/ ٥٩٤ ورقمه/ ٣٧١٧م عن واصل بن عبدالأعلى عن محمد بن فضيل به.

(٢) (٤٤/ ١١٧) ورقمه/ ٢٦٥٠٧ – ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٢٣٢) –، ورواه في الموضع نفسه ابنه عبدالله، يمثل سند أبيه. وهو لهما – أيسضاً – في الفضائل (٢/ ٦٨٥) رقم/ ١١٦٩ سنداً، ومتنا. ورواه: عبدالله – أيضاً – في زوائسه على الفضائل لأبيه (٢/ ٢٤٨) رقم/ ١١٠٢، والبغوي في معجمه (٤/ ٣٦٢) ورقمه/ ١٨١٨، والقطيعي في زوائده على الفضائل (٢/ ٢١٩) رقم/ ١٠٥٩، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٢٧) ورقمه/ ٢٦، من أوجه أخرى – أيضاً – عن ابن فضيل.

(٣) (١١/ ٣٣١–٣٣٢) ورقمه/ ٢٩٠٤ عن أبي هشام (يعني الرفاعي)، وَ (١١/ ٣٦٢) ورقمه/ ٢٩٠١ عن الحسن بن حماد، كلاهما عن محمد بن فضيل به، بمثله.

(٤) (٣٧/ ٣٧٤- ٣٧٥) ورقمه/ ٨٨٥ عن عبيد عن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثم ساقه عن علي بن عبدالعزيز عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، كلاهما عن ابن فضيل. ثم رواه: (٣٧/ ٣٧٥) ورقمه/ ٨٨٦ – ومن طريقه: المزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٢٣٣- ٢٣٣) – عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن واصل بن عبدالأعلى به، مئله.

فضيل، يتشيّع. والمساور الحميري<sup>(۱)</sup>، وأمه<sup>(۲)</sup> بجهولان... فالإساد: ضعيف، وقال الذهبي<sup>(۳)</sup>: إنه منكر، ووافقه سبط ابن العجمي<sup>(٤)</sup>. وأعلم الألباني في تعليقه على المشكاة<sup>(٥)</sup> بجهالة المساور – وحده –، ونقل فيه قول الحافظ ابن حجر: (مجهول). ومتنه حسن لغيره بشاهديه من حديث عليّ، وعمران بن حصين.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بلفظ آخر، من طريق أخسرى عسن أم سلمة... ساقه بسنده عن أبي جابر محمد بن عبدالملك عن الحكم بن محمد المكي عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل (وهو: عامر) عن أم سلمة بسه بلفظ: (من أحب عليًا فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحسب الله، ومسن أبغض عليًا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله)... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۷)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قسال: (وإسسناده حسن) اهس. ومحمد بن عبدالملك هو: الأزدي، قال أبو حاتم<sup>(۸)</sup>: (لسيس

<sup>(</sup>۱) انظر: التقريب (ص/ ۹۳۳) ت/ ٦٦٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التقريب (ص/ ١٣٨٥) ت/ ٨٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) الميزان (٥/ ٢٢٠) ت/ ٤٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) حاشيته على الكاشف (٢/ ٢٥٥) ت/ ٥٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٧٢٢) رقم/ ٦٠٩١.

<sup>(</sup>٦) (٣٨٠ /٣٣) ورقمه/ ٩٠١ عن يجيى بن عبدالباقي الأذني عن محمد بن عوف الحمصي عن محمد بن عبدالملك به.

<sup>·(177 /9)(</sup>V)

<sup>(</sup>A) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٥) ت/ ١٧.

بقوي). وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>. وفي السند: فطر بـن حليفـة، صدوق إلا أنه يتشيع، ولحديثه بهذا اللفظ شواهد لا بأس بها، وهو بهـا: حسن لغيره – وبالله التوفيق-.

الله عنه-أن النبي - صلى الله عنه-أن النبي - صلى الله عليه وسلم الله علي - رضي الله عنه -: (مُحِبُّكَ مُحِبِّي، وَمُبْغِضُكَ مُجِبِّي، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِي).

رواه: البزار (۲) عن هلال بن بشر قال: أخبرنا أبو موسى عن أبي هاشم الرّماني (۳) عن زاذان عن سلمان به... وأبو موسى لم أعرفه. وأبو هاشم هو: يحيى، اختلف في اسم أبيه. وزاذان هو: أبو عمر الكندي، وهو صدوق، فيه تشيع.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(٤)</sup> من طريق هلال بن بشر إلا أنه قال عنه عن عبدالملك بن موسى الطويل عن أبي هاشم الرماني به، مثله... وأورده

<sup>(</sup>١) (٩/ ٦٤)، وانظر: الميزان (٥/ ٧٨) ت/ ٧٨٩٠.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ٤٨٨) ورقمه/ ۲۵۲۱.

<sup>(</sup>٣) بضم الراء، وتشديد الميم، وفي آخرها نون بعد الألف... نــــسبة إلى الرمــــان، وبيعه. - انظر: الأنساب(٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٣٣٩) ورقمه/ ٦٠٩٧ عن عبدان بن أحمد (هو: الأهوازي) وَالحسين بن إسحاق التستري وَ عمد بن صالح بن الوليد النرسي، ثلاثتهم عن هلال بن بشر (هـو: المزنى) به، مثله.

الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (فيه: عبدالملك الطويل، وثقـه ابـن حبان، وضعفه الأزدي، وبقية رجاله وثقوا، ورواه: البزار بنحوه) اهـ، ورواية البزار مثل رواية الطبراني متناً، والذي يظهر أن قوله: (أبو موسى) في إسناد البزار متحرف عن: (ابن موسى)، وابن موسى يحتمل أن يكون هو: عبدالملك بن موسى الطويل، ويحتمل أن يكون آخـر، قالـه ابـن حجر(۲).

وعبدالملك الطويل يكنى: أبا بشر (٣)، ولم أعرفه، إلا أن يكون هـو الذي يروي عن عائشة، وأنس، فقد روى عنه أكثر من واحد (١)، وترجم لـه البخاري في التأريخ الكبير (٥)، ولم يذكر فيه حرحـاً ولا تعـديلاً، وقال وذكره ابن حبان في الثقات (١)، وقال الأزدي (٧): (منكر الحديث)، وقال

<sup>.(177 /9)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٤/ ٧١) ت/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأسامي والكنى (٢/ ٢٨٧) ت/ ٨٠٧، وتمذيب الكمال – طبقة شيوخ هلال بن بشر (٣٠/ ٣٢٥)، والمقتنى (١/ ١٠٩) ت/ ٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) روى عنه هنا: هلال بن بشر. وروى عن – أيضاً –: غياث بن الحكم (كما في: الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٦)، وسوار بن عبدالله العنبري (كما في: الأسامي والكــــنى / ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٤٢٠) ت/ ١٣٦٣.

<sup>.(</sup>١٢١/٥)(٦)

<sup>(</sup>٧) كما في: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ١٥٢) ت/ ٢١٨٤.

الذهبي (1): (لا يدرى من هو). وفي الجرح والتعديل (٢) لابن أبي حاتم: (عبدالملك الطويل، سمع عائشة بالبصرة، سمع منه غياث بن الحكم، سمعت أبي يقول ذلك)، ثم ذكر أنه قال: (بحهول)، وكذلك جهّله الذهبي (٣)، فالإسناد: ضعيف. والمتن له شواهد تقدمت هنا، هو بها: حسن لغيره.

- ١٠٣٤ عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه ومَنْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَبْغَضَ الله ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> – واللفظ له – بسنده عن حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى، ورواه: البزار<sup>(0)</sup> عن عباد عن علي بن هاشم، كلاهما (يحيى، وعلي) عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جده به، في قصة... وقرن محمد بن عبيدالله بأبيه – في إسناد البزار-: عمه! وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup> وعزاه إلى البزار، وقال: (وفيه رحال وثقوا على ضعفهم) اهه، وأورده في موضع آخر (())، وقال:

<sup>(</sup>١) الميزان (٣/ ٣٧٩) ت/ ٢٥٢٥.

<sup>(</sup>۲) (۵/ ۲۷۱) ت/ ۱۷۵۸.

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص/ ٢٥٩) ت/ ٢٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣١٩) ورقمه/ ٩٤٧ عن أحمد بن العباس المري عن حرب بن الحسن به.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٣٢٣) ورقمه/ ٣٨٧٤.

<sup>(</sup>r)(p\ PY1).

<sup>.(</sup>ITI /4)(V)

(رواه: الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى، وكلاهما ضعيف) اهـ، وهو كما قال. وحرب بن الحسن شيعي، ضعفه الأزدي، وغيره. ويحيى بن على هو: الأسلمي شيعي، ضعيف—وتقـــدم-. ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع تقدم أنه متروك الحديث، لا يُعتمد على مثله. وعمه لم أعرفه، فله أكثر من عم، كلهم يروون عن أبيهم (۱) — وهو متابع —. وفي الإسناد شيخ الطبراني: أحمد بن العباس، ولم أعرفه — أيــضاً متابع —. والحديث ضعيف حداً مسلسل بالشيعة، وفي الباب ما يغني عنه. وفي إسناد البزار: عباد، وهو: ابن يعقوب الرواجني، رافـضي، ذو مناكير. حدث به عن علي بن هاشم، وهو: ابن البريد، شيعي غال، له مناكير في فضل على — رضى الله عنه —، وتقدما.

والحديث أورده الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (٢)، وقسال: (هذا متن منكر، ورجاله من عباد إلى الصحابي في عداد الرافضة. ومحمد بينهم ضعيف جداً).

١٠٣٥ – [٤٠] عن عمران بن حصين – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لعلي: (لاَ يُحِبُّكُ إلاَّ مُسَوْمِنٌ، وَلاَ يُبْغضُكَ إلاَّ مُنَافق).

<sup>(</sup>۱) انظر: تمذيب الكمال (٣٣/ ٣٠١-٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۱۷) ورقمه/ ۱۹۲۸.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن عثمان بن هشام بن الفضل ابن دلهم البصري عن محمد بن كثير الكوفي عن الحارث بن حصيرة عن أي داود السبيعي عن عمران بن حصين به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الحارث بن حصيرة إلا محمد بن كثير). وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه محمد بن كثير الكوفي، خرق (۱) أحمد حديثه، وضعفه الجمهور، ووثقه يجيى بن معين. وعثمان بن هشام لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اه... وقوله فيه ما هو صواب، وما هو محل نظر ... فقوله: (حرق أحمد<sup>(1)</sup> حديثه، وضعفه الجمهور) هو كما قال<sup>(0)</sup>. وكذا قوله: (وثقه يجيى بن معين<sup>(1)</sup>)، وعثمان بن همشام لم أقف على ترجمة له، فهو كما قال: (لم أعرفه). وأما قوله: (وبقية رجاله ثقات)، فهو محل نظر... لأن أبا داود السبيعي، وهو نفيع بن الحارث، رافضي، كان يتناول جماعة من الصحابة الكرام، أجمع النقاد

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۸۹) ورقمه/ ۲۱۷۷ عن أحمد (هو: ابن يجيى بن زهير) عن عثمان بـــن هشام به.

<sup>(17(1)(17).</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حرق) بالحاء المهملة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) العلل – رواية: عبدالله – (٣/ ٤٣٨) رقم النص/ ٥٨٦٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجرح والتعديل (٨/ ٦٩) ت/ ٣٠٩، والضعفاء للعقيلي (٤/ ١٢٩) ت/ ١٢٩٠، والنظر: الجرح والتعديل (٦٩ / ٢٩)، وتحمديب الكمال (٢٦/ ٣٢٩) ت/ ٥٥٧٠، والتقريب (ص/ ٨٩١) ت/ ٣٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٣٢).

على ضعفه، وكذبه جماعة. والراوي عنه: الحارث بن حصيرة، ضعفه، من المحترقين في الكوفة بالتشيع (١).

ومما سبق يتضح أن الحديث من هذا الوجه عن النبي – صلى الله عليه وسلم—ضعيف جداً، ويشبه أن يكون موضوعاً.

الله عنه - قال: سمعت الله عنه - قال: سمعت الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لعلي: (يَا عَلَيُّ، طُوْبِي لمنْ أَبغضَكَ، وكذَبَ فَيْك).

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه: أبو يعلى (7) عن الحسن بن عرفة عن سعيد بن محمد الوراق الثقفي (3) عن علي بن الحزور عن أبي مريم الثقفي عنه به... وعلي بن الحزور شيعي غال، متروك، وحديثه في فضل

<sup>(</sup>۱) انظر: تأريخ الدارمي عن ابن معين (ص/ ۹۶) ت/ ۲۰۳، والكامل لابن عدي (۲/ ۱۸۷)، والضعفاء للدارقطني (ص/ ۱۷۹) ت/ ۱۰۸، والتقريب (ص/ ۲۱۰) ت/ ۱۰۲۰.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۷۸ –۱۷۹) ورقمه/ ۱۶۰۲.

<sup>(</sup>٣) ومن طريق ابن عرفة رواه-أيضاً-: على بن بلبان فيما خرجه من مسموعات ضياء الدين دانيال [٣/ ٢٥/ ب].

<sup>(</sup>٤) وعن سعيد بن محمد رواه - أيضاً -: الإمام أحمـــد في الفـــضائل (٢/ ٦٨٠) ورقمه / ١٦٢، ورواه: من طريقه الخطيب في تأريخه (٩/ ٧٢)، ومن طريق الخطيب: ابن الجوزي في العلل (١/ ٢٤٥-٢٤٥) ورقمه/ ٣٩١.

علي-رضي الله عنه-، قال ابن معين<sup>(۱)</sup>: (ليس يحل لأحد أن يروي عنه)، وقال البخاري<sup>(۲)</sup>: (فيه نظر)<sup>(۳)</sup>، وقال ابن عدي<sup>(٤)</sup>: (هو في جملة متشيعة الكوفة)، وقال الأزدي<sup>(٥)</sup>: (لا اختلاف في ترك حديثه)<sup>(۱)</sup>. وسعيد بن محمد الثقفي تركه جماعة، وضعفه الجمهور-وتقدما-. وأبو مريم الثقفي أورده الذهبي في المغني في الضعفاء<sup>(۷)</sup>، وقال: (عن عمار، لم يصح حديثه) اهـ، ولعله يعني حديثه هذا.

وأورد ابن الجوزي حديثهم هذا في العلل (^)، وأعله بابن الحزور. وأورد ابن الجوزي حديثهم هذا في العلل (أ)، وأعله بالني حملى وسوف يأتي (أ) الحديث من طريق ابن الحزور عن أبي مريم عن النبي حملى الله عليه وسلم-، لا يذكر عمار بن ياسر في الإسناد!؟

انظر: التأريخ - رواية الدوري - (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) كما في: الضّعفاء للعقيلي (٣/ ٢٢٧) ت/ ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في الموقظة (ص/ ٨٣): (إذا قال: "فيه نظر" بمعنى أنه متهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف)اه... وانظر: ضوابط الجرح (ص/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) كما في: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ١٩١) ت/ ٢٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) وانظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص/ ٢١٦) ت/ ٤٣١، ووصفه الحافظ في التقريب (ص/ ٢٩٢) ت/ ٤٧٣٧ بأنه شديد التشيّع.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٨٠٧) ت/ ٢٢٧٧.

 <sup>(</sup>A) تقدمت الحوالة - آنفا-.

<sup>(</sup>٩) عقب هذا الحديث.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن محمد بن كثير الكوفي عن علي بن الحزوّر عن أصبغ<sup>(۲)</sup> بن نباته<sup>(۳)</sup> عن عمار بن ياسر به... وقال: (لا يُروى هذا الحديث عن عمار إلا بَمذا الإسناد، تفرد به محمد بن كثير). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وقال — وقد عزاه إلى الطبراني هنا—: (وفيه علي بن الحزوّر، وهو متروك) اهه، وشيخه أصبغ بن نباته،

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۸۹-۹۰) ورقمه/ ۲۱۷۸ عن أحمد (هو: ابن يجيى بن زهير) عن عثمان ابن هشام بن دلهم الكوفي عن محمد بن كثير به.

<sup>(</sup>٢) بفتح الهمزة وآخره غين معجمة. – الإكمال (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣). بمضمومة، وموحدة، ومثناة. – المغنى (ص/ ٢٥٢).

<sup>.(177 /9)(2)</sup> 

رافضي، وضّاع<sup>(۱)</sup>. وفي السند: محمد بن كثير الكوفي، وتقدم أنه ضعيف. ويرويه عنه: عثمان بن هشام بن الفضل، لم أقف على يرجمه له... فالحديث كذب من هذا الوجه، وفيه تأييد لبدعة على بن الحزور، وشيخه أصبغ بن نباته.

وسيأتي (٢) أن الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بلفط: (الله زينك بزينة لَمْ يُزيِّن العبَادَ بزينة أَحَبَّ إلَيْه منْهَا، وَهِي زيْنَةُ الأَبْسِرَارِ: النَّهْد فِي الدُّنْيَا، جَعَلَكَ لاَتَمْلكُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْنًا، وَجَعَلَهَا لاَ تَنَالُ مِنْكَ شَيْفًا، وَوَهَبَ لَكَ حُبَّ المَسَاكِيْن). وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: شيْفًا، وَوَهَبَ لَكَ حُبَّ المَسَاكِيْن). وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (وفيه: عمرو بن جميع، وهو متروك) اهد، وعمرو بن جميع متروك، الهمه جماعة بوضع الحديث إلى ولا أدري كيف بقية إسناد الحديث إلىه؛ لأن أحاديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من المعجم الكبير لم تزل مفقودة أحاديث ما أعلم -.

وسيأتي نحو اللفظ الأول من وجه ضعيف جداً من حديث أبي مــريم الثقفي... وهو ذا:

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلـــي (۱/ ۱۲۹) ت/ ۱۳۰، والجحــروحين (۱/ ۱۷۳-۱۷٤)، والكشف الحثيث (ص/ ۷۳) ت/ ۱۰۹.

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۱۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: التأريخ لابن معين – رواية: الدوري – (٢/ ٤٤٠ - ٤٤١)، وتأريخ ابن شاهين (ص/ ١٤١) ت/ ٦٣٤٥، والكــشف الحثيث (ص/ ٢٤١) ت/ ٦٣٤٥، والكــشف الحثيث (ص/ ٢٠٠) ت/ ٢٦٣٠.

الله عليه وسلم - يقول لعليّ: (يَا عَلِيُّ، طُوْبَى لِمَنْ أَحَبَّــكَ، وَصَـــدَقَ فَيْكَ. وَوَيْلُ لَمَنْ أَجَبَّــكَ، وَصَـــدَقَ فَيْكَ. وَوَيْلٌ لَمَنْ أَبْغَضَكَ، وَكَذَبَ فَيْك).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup> هكذا، وعزاه إلى الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup>، وقال: (وفيه: على بن الحزور، وهو متروك) اه، وهو كما قال؛ فالحديث: ضعيف جداً.

وتقدم الحديث قبل هذا عند أبي يعلى من طريق على بن الحزوّر عن أبي مريم الثقفي عن عمار بن ياسر به! والوجه الذي أورده الهيثمي يوهم أن لأبي مريم الثقفي صحبة! ولعل ذلك لا يصح؛ لأبي لم أر من ذكره في الصحابة، بل علمت أن الذهبي قد أورده في الضعفاء، وهدو من اضطرابات على بن الحزور.

النبي الله عليه وسلم - إلى على، فقال: (لا يُحبُّكَ إلا مُسؤْمن، وَلا كَبْغضُكَ إلا مُسؤْمن، وَلا يُغضُكُ إلا مُسؤْمن، وَلا يُغضُكَ إلا مُنافق، مَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّني، وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَ ضَنِي. وَمَنْ أَبْغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَ ضَنِي. وَحَبِيْبِي حَبِيْبُ الله، وَبَغِيْضِي بَغِيْضُ الله، وَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي).

<sup>.(177/9)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه فيه، ولعله في بعض الأجزاء التي لم يُعثر عليها إلى الآن.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن عبدالرحمن بن سلم عن أبي الأزهر النيسابوري<sup>(۲)</sup> عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بين عبدالله عن ابن عباس به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالرزاق إلا أبو الأزهر النيسابوري). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (ورجاله ثقات، إلا أن في ترجمة أبي الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري: أن معمراً كان له ابن أخ<sup>(٤)</sup> رافضي، فأدخيل هذا الحديث في كتبه، وكان معمر مهيباً لا يراجع، وسمعه عبدالرزاق) اهد. وما ذكره الهيثمي من إدخال الحديث في كتاب معمر ساقه الخطيب البغدادي في تأريخه<sup>(٥)</sup> بسنده عن أبي حامد الشرقي أنه سئل عن الحديث،

<sup>(</sup>١) (٥/ ٣٧٧) ورقمه/ ٤٧٤٨، وفيه: قال أبو الأزهر: (حدثني عبدالرزاق - وحدي-). وقال - كما في تأريخ بغداد (١/ ٤١)-: (خرجت مع عبدالرزاق إلى قريته، فكنت معه في الطريق، فقال لي: يا أبا الأزهر، أفيدك حديثاً، ما حدثت به غيرك؟ قال: فحدثني بهذا الحديث). وانظر: المستدرك للحاكم (٣/ ١٢٨)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٥٩-٢٦)... وسيأتي أن محمد بن علي النجار رواه- أيضاً - عن عبدالرزاق؟ وأظنه لا يثبت.

<sup>(</sup>٢) الحديث من طريق أبي الأزهر رواه – أيضاً -: الحساكم في المستدرك (٣/ ١٢٧- ١٢٨)، والخطيب في تأريخه (١/ ٤١)، وابن الجسوزي في العلسل (١/ ٢٢١- ٢٢١) ورقمه/ ٣٤٨، والمزي في تحذيب الكمال (١/ ٢٥٩- ٢٦١)، كلهم من طسرق عنه به، بعضهم بمثله، وبعضهم بنحوه، وبعضهم بأطول منه.

<sup>(177 /9) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه.

<sup>(0)(1/73).</sup> 

فقال: (هذا حديث باطل، والسبب فيه أن معمراً كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر رجلاً معمر يمكّنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلاً مهيباً، لا يقدر أحد في السؤال والمراجعة، فسمعه عبدالرزاق في كتاب ابن أخى معمر) اهمه.

وساق بسنده (۱) — أيضاً — أنه لما أخبر يجيى بن معين بتحديث أحمد ابن الأزهر به عن عبدالرزاق جاءه وهو في جماعة من أهل الحديث، فقال: (من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث عن عبدالرزاق بهذا الحديث) ؟ فقام أبو الأزهر، فقال: هو ذا أنا. فتبسم يجيى بن معين، وقال: (أما إنك لست بكذاب)، وتعجب من سلامته، وقال: (الذنب لغييرك في هذا الحديث) اهد، يعني ما تقدم في قصة ابن أخي معمر، مع ما يلحق عبدالرزاق من تحديثه بهذا الحديث، قال ابن عدي (۱۲): (وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه عليه؛ لأنه شيعي)اهد، فتلقفه من معمر، وكان من الواجب أن ينأى بنفسه عن التحديث به، ولو كان شخصاً واحداً! الواجب أن ينأى بنفسه عن التحديث به، ولو كان شخصاً واحداً! وعدّه الذهبي (۱۳) من أوهى ما أتى به، ثم قال: (مع كونه ليس بصحيح فمعناه صحيح سوى آخره، ففي النفس منها شيء) اهد.

<sup>(1)(1/13-73).</sup> 

<sup>(</sup>۲) الكامل (۱/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ٣٢٧) ت/ ٥٠٤٤.

وأبو الأزهر من أهل الصدق<sup>(۱)</sup>، قال ابن الشرقي<sup>(۲)</sup>: (وأبو الأزهر هذا كتب الحديث فأكثر، ومن أكثر لابد من أن يقع في حديثه الواحد، والاثنين والعشرة مما ينكره)، وقال أبو أحمد الحاكم<sup>(۳)</sup>: (كان قد كسبر، فربما يلقن ما يخشى عليه)، وصدقا، ومن ذلك حديثه هذا، حدث به عن عبدالرزاق، فعيب عليه<sup>(۱)</sup>، وأفاد الخطيب (۱) أن محمد بسن حمدون النيسابوري رواه: عن محمد بن علي بن سفيان النجار عن عبدالرزاق، قال: (فبرئ أبو الأزهر من عهدته إذ قد توبع على روايته)، ولم يذكر إسناده إليه!

والحديث باطل — كما تقدم عن أبي حامد الشرقي –، وقال ابن الجوزي ( $^{(7)}$ : (هذا حديث لا يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومعناه صحيح، فالويل لمن تكلف في وضعه؛ إذ لا فائدة من ذلك). وقال الذهبي – معقباً على الحاكم ( $^{(8)}$  في تصحيحه له –: (هذا وإن كان رواته

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذیب الکمال (۱/ ۲۰۰) ت/ ٦، والمیزان (۳/ ۳۲۷)، والتقریب (ص/ ۸۰) ت/ ٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل (١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) الأسامي والكني (١/ ١٥) ت/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) حتى رماه ابن معين بالكذب؛ لتحديثه به، ثم رجع-كما تقدم-. وانظر: الكامل لابن عدي (١/ ١٩٣-١٩٣).

<sup>(</sup>٥) تأريخ بغداد (١/ ٤٢)، وانظر: تمذيب الكمال (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) العلل المتناهية (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۷) المستدرك (۳/ ۱۲۸).

ثقات فهو منكر، ليس ببعيد عن الوضع، وإلا لأي شيء حدث به عبدالرزاق سراً، ولم يجسر أن يتفوه به لأحمد، وابن معين، والحلق الذي رحلوا إليه) ؟ وأورده ابن عراق في الموضوعات (١).

وروى أبو جعفر القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (٢) من حديث عبدالله بن حنطب ينميه: (يا أيها الناس، قدموا قريدشاً...) الحديث، وفيه:

(أوصيكم بحب ذي أقربها [وفي نسخة: ذوي قرابتها] أخي وابن عمي، على بن أبي طالب؛ فإنه لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. ومن أحبه فقد أحبني، ومن أبغضني عذبه الله - عز وجل-). وسنده واه، تقدمت دراسته (٣).

1.٣٩ – أن عن علي بن أبي طالب – رضي الله تعالى عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لبريدة بن الحصيب – وقد شكا علياً، في قصة –: (يَا بُريدة ، أحبَّ عليًّا، فإنَّمَا يفعلُ مَا يُؤمَرُ بِه)، قال بريدة فقمت وما من الناس أحد أحب إليّ منه.

<sup>(</sup>١) تتريه الشريعة (١/ ٣٩٨) ورقمه/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۲۲–۱۲۳) ورقمه/ ۱۰۶۱.

<sup>(</sup>٣) في ما ورد في فضل قريش، إثر الحديث ذي الرقم/ ٢٦٩.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن حسن بن عطية عن سعّاد بن سليمان عن عبدالله بن عطاء عن عبدالله بن بريدة عن عليّ به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالله بن عطاء إلا سعّاد بن سليمان، ولا رواه: عن سعّاد إلاّ حسن بن عطية، تفرد به أبو كريب) اه... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال – وقد عزاه إلى الطبراني هنا –: (وفيه: ضعفاء، وثقهم ابن حبان) اه... وسعّاد بن سليمان شيعي، ليس بقوي في الحديث. وشيخه: عبدالله بن عطاء هو: الطائفي، مختلف فيه، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ، ويدلس)، وعده في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين... و لم يصرح بالسماع هنا. وشيخ الطبراني: عبدالوهاب بن رواحة، ذكره السمعاني في الأنساب<sup>(۱)</sup>، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً.

﴿ وسيأتي (٤) نحو الحديث من حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه -بدلاً من علي - يرفعه: (لا تبغضه، فإن له في الخُمس أكثر من ذلك) رواه: البخاري، والإمام أحمد، وله فيه: (فأحبه)، مكان قوله: (لا

<sup>(</sup>١) (٥/ ٤٢٥-٤٢٦) ورقمه/ ٤٨٣٩ عن عبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي عن أبي كريب (هو: محمد بن العلاء) عن حسن بن عطية به، مطولا.

<sup>(</sup>Y)(P\ AYI-PYI).

<sup>.(</sup>٣ - /٣) (٣)

<sup>(</sup>٤) برقم/ ١٠٦١.

تبغضه). وأظن أن هذا الحديث عن على خطأ، أخطأ فيه بعض رواته، وزاد فيه: (فإنما يفعل ما يؤمر به)، وهي زيادة منكرة لا تصح.

دعان النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: (يَا عَلَيُّ، إِنَّ فَيْسَكَ مَسَنْ عَيْسَى بن مَرْيَمَ مَثَلاً، أَبْغَضَتْهُ يَهُوْدُ حَتَّى بَهَتُوا أُمَّهُ، وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بالمَنْزِلَة التي لَيْسَ بها).

رواه: البزار (۱) - واللفظ له - بسنده عن محمد بن كثير الملائي، وأبسو يعلى (۲) بسنده عن الحكم بن عبدالملك (۳)، كلاهما عن الحارث بن حصيرة

(۱) (۳/ ۱۱–۱۲) ورقمه/ ۷۵۸ عن الحسن بن یونس الزیات عن محمد بن کثیر

(٢) (١/ ٤٠٦-٤٠١) ورقمه/ ٥٣٤ عن الحسن بن عرفة عن عمر بن عبدالرحمن أبي حفص الأبار عن الحكم بن عبدالملك به، بنحوه.

(٣) وكذا رواه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٦٨) ورقمه/ ٥٤ عن الطبراني عن علي بن عبدالملك به إسماعيل أبي غسان عن الحكم بن عبدالملك به.

والحديث رواه: من طريق الحكم بن عبدالملك – أيضاً –: البخساري في التساريخ الكبير (/ ٢٨١–٢٨٢)، وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند لأبيه (٢/ ٤٦٨) ورقمه/ ١٣٧٦ – ومن طريقه في هذا الموضع: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٢٧) ورقمه/ ١٣٧٧ من طريقين عن الحكم، وفي زوائده على فضائل الصحابة لأبيه(٢/ ٣٦٩– ٦٤) ورقمه/ ١٠٨٧، و(٢/ ٣١٣– ٢١٧) ورقمه/ ١٠٢٧، وفي زوائده على السنة (٢/ ١٩١- ١٩١)، وابن أبي عاصسم في السسنة (٢/ ١٢٢) ورقمه/ ١٠٢١) ورقمه/ ١٠٢١ ورقمه/ ١٠٠٠، والقطيعي (0.111)

عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن على به ... وفي لفظ أبي يعلى أن علياً قال في آخره: يهلك في رجلان: محب، مُطر، يفرط لي بما ليس في . ومبغض، مفتر، يحمله شنآني على أن يبهتني. قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم يُروى عن علي عن النبي — صلى الله عليه وسلم — إلا جمذا الإسناد) اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزو ائد (()، وقال: (رواه: عبدالله، والبزار باختصار، وأبو يعلى أتم منه. وفي إسناد عبدالله، وأبي يعلى: الحكم بن عبدالملك، وهو ضعيف. وفي إسناد البزار: محمد بن كثير القرشي الكوفي، وهو ضعيف) اه... وهو كما قال؛ لأن الحكم بن عبدالملك وهو: القرشي، البصري، ضعفه: ابن معين (٢)، وأبو حاتم (٣)، وأبو داود (٤)، والنسائي (٥)، والذهبي (١)، وابن حجر (٧)، وغيرهم (٨). وتابعه: محمد بن

في زياداته على الفضائل (٢/ ٦٣٩-١٦) ورقمه/ ١٠٨٧، وأبو علي السصواف في حديثه-رواية: أبي القاسم عنه-[ق/ ١٦٠]، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٢٣)، كلهم من طرق عنه به، يمثله، وبنحوه... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، واعترض عليه الذهبي في التلخيص(٣/ ١٢٣)، وقال: (الحكم وهاه ابن معين).

 <sup>(</sup>۲) التأريخ - رواية: الدوري - (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ١٢٣) ت/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) كما في: سؤالات الآجري له (٣/ ٢٥٢) ت/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (ص/ ١٦٥) ت/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) الديوان (ص/ ٩٧) ت/ ١٠٨٢.

<sup>(</sup>V) التقريب (ص/ ٢٦٣) ت/ ١٤٥٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: التهذيب (٢/ ٢٣١).

كثير، وهو ضعيف مثله. وشيخهما فيه: الحارث بن حصيرة، رافضي، ضعيف، والحديث يدور عليه، وهو حديث ضعيف، ضعفه الألبان في تعليقه على المشكاة (٢).

ومما سبق يتبين عدم إصابة الحاكم في تصحيحه لإسناد الحسديث في المستدرك<sup>(٣)</sup>. وأورده ابن الجوزي في الأحاديث الواهية<sup>(٤)</sup>، وهو كذلك؛ لأنه حديث منكر.

سلى - الله عليه وسلم - قال لعلى: (أَنْتَ أَخِي، وَوَزِيْرِي، تَقْضِي دَيْنِي، وَتُنْجِزُ الله عليه وسلم - قال لعلى: (أَنْتَ أَخِي، وَوَزِيْرِي، تَقْضِي دَيْنِي، وَتُنْجِزُ مَوْعدي، وَتُبْرِئُ ذَمَّتي. فَمَنْ أَحَبَّكَ فَيْ حَيَاةً مَنِّي فَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ، وَمَنْ أَحَبَّكَ فِي حَيَاةً مَنْ وَالإِيْمَان. وَمَنْ أَحَبَّكَ أَحَبَّكَ فِي حَيَاةً مَنْكَ بَعْدي خَتَمَ الله لَهُ بِالأَمْنِ، وَالإِيْمَان، وَالإِيْمَان. وَمَنْ أَحَبَّكَ بَعْدي - وَلَمْ يَرَكُ - خَتَمَ الله لَهُ بِالأَمْنِ، وَالإِيْمَان، وَأَمَّنَهُ يَـوْمُ الفَـزَع بَعْدي - وَلَمْ مَاتَ وَهُو يَبْغِضُكَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، وَيُحَاسِبَهُ الله بِمَلَ عَمِلَ فِي الإِسْلام).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۸۶٤) ورقمه/ ۲۰۰٤.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۷۲۳) رقم/ ۲۰۹۳.

<sup>(1) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٢٧) رقم/ ٣٥٧.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن محمد ابن يزيد — قال: هو أبو هشام الرفاعي — عن عبدالله بن محمد الطهروي عن ليث عن مجاهد عنه به، في قصصة... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال — وقد عزاه إليه—: (وفيه من لم أعرفه) اهب، ولعله يعني: عبدالله بن محمد الطهوي، فإني لم أقف على ترجمة له. وفي الإسناد: أبو هشام الرفاعي، وهو راو أجمع النقاد على ضعفه. وفيه —أيضاً—: ليث، وهو: ابن أبي سليم، احتلط حداً فلم يتميز حديثه، فأصبح في عداد ليث، وهو: ابن أبي سليم، اختلط حداً فلم يتميز حديثه، فأصبح في عداد المتروكين. ومنه: فالإسناد واه، لقوله فيه: (أنت أخي) طرق أحرى لا تخلو من كونما واهية، أو منكرة، أو موضوعة—تقدم التحويل على بعضها—.

الله عليه وسلم - قال له: (أَنْتَ أَخِي، وَأَبُوْ وَلَدي، ثُقَاتِل عَنْ سُنتي، الله عليه وسلم - قال له: (أَنْتَ أَخِي، وَأَبُوْ وَلَدي، ثُقَاتِل عَنْ سُنتي، وَتُبْرِئُ ذَمَّتي. مَنْ مَاتَ فيْ عَهْدي فَهُوَ كَنْزُ الله، وَمَنْ مَاتَ فيْ عَهْدكَ فَقُدْ قَضَى نَحْبَهُ. وَمَنْ مَاتَ فيْ عَهْدكَ بَعْدَ مَوْتِكَ خَتَمَ الله لَهُ لَهُ بَالأَمْن، وَالإِيْمَان، مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ، أَوْ غَرُبَتْ. وَمَنْ مَاتَ يَبْغِضُكَ مَاتَ مَيْقَةً جَاهِليّة، وَحُوسِبَ بِمَا عَمِلَ فِيْ الإسْلام).

<sup>(</sup>۱) (۱۲ / ۳۲۱) ورقمه/ ۱۳۰۹. (۲) (۹/ ۱۲۱).

رواه: أبو يعلى (۱) عن سويد بن سعيد عن زكريا بن عبدالله بن يزيد الصهباني عن عبدالمؤمن عن أبي المغيرة عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه زكريا الصهباني، وهو ضعيف)، وأورده الهندي في كتر العمال (۱۳)، وعزاه إليه، ونقل عن البوصيري قال: (رواته ثقات) اه... وقول الهيثمي أصح من قوله، فزكريا بن عبدالله الصهباني ضعيف، منكر الحديث. وفي الإسناد-أيضاً شيخ أبي يعلى سويد ابن سعيد، وهو: الحدثاني، ضعيف، عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فيحدث به.

فالحديث منكر من هذا الوجه، تفرد به سويد عن زكريا، وهما ضعيفان — كما تقدم –. وأبو المغيرة – في الإسناد – هو: علي بن ربيعة الوالبي، وعبدالمؤمن يحتمل أن يكون: ابن خالد الحنفي، أو: ابن عبدالله السدوسي، وكلاهما محتج به.

﴿ وَورد قوله: (أنت أخي) من طرق لا تصلح في الشواهد<sup>(٤)</sup>. وفي كتاب الله –عز وجل−: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ﴾ (٥). وفي صحيح مسلم (٢) مــن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٠٢–٤٠٣) ورقمه/ ۲۸ه.

<sup>(1)(4/171-771).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ١٥٩) ورقمه/ ٣٦٤٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر –مثلاً –الأحاديــــث ذوات الأرقـــام/ ٦٣٤، ١٠٠١، ١٠٠١، ١١١٧، ١١١٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) من الآية العاشرة، من سورة: الحجرات.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ١٠٣٤) ورقمه/ ١٤١٤.

حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه –قال: إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم –قال: (المؤمن أخو المؤمن).

ولقوله: (تبرئ ذمتي) عدة شواهد جيدة (١)، وبقية ألفاظ الحديث منكرة، ولا أعلم — في حد بحثى — ما يصلح أن يكون شاهداً لها.

قالت: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عسشية عرف، قالت: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عسشية عرف، فقال: (إِنَّ الله بَاهَى بِكُمْ، وَغَفَرَ لَكُمْ عَامَّةً، وَلِعَلِيِّ خَاصَّةً. وَإِنِّي رَسُوْلُ الله إِلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَابِ لَقَرَابَتِي، هذَا جبْرِيْلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ السَّعِيْدَ مَسَنْ أَخَبَّ عَلِيًّا فِيْ حَيَاتِه، وَبَعْدَ مَوْتِه، وَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَسَنَ عَلِيًّا فِيْ حَيَاتِه، وَبَعْدَ مَوْتِه، وَإِنَّ الشَّقِيِّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ أَبْغَسِضَ عَلِيًّا فِيْ حَيَاتِه، وَبَعْدَ مَوْتِه،

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن محمد بن عبدالله الحصرمي<sup>(۳)</sup> عن حمد بن عبدالله الحصرمي<sup>(۳)</sup> عن جعفر بن جندل بن والق عن محمد بن عمر المازي عن عباد الكليي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن فاطمة الصغرى عن حسين بن علي عن فاطمة به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٤)</sup>، وعزاه إلى الطبراني

<sup>(</sup>١) انظر الأحاديث/ ١٠٤١، ١١٧٩، ١١٧٠، ١١٧٢. وانظر/ ٦٤٦.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ٤١٥) ورقمه/ ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٣) وعن الحضرمي رواه— أيضاً —: القطيعي في زياداته على الفضائل (٢/ ٢٥٨) ورقمه/ ١١٢١.

<sup>(177 /9)(1)</sup> 

هنا، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم) اه...، ورجاله معروفون، غير محمد بن عمر المازي فإني لم أقف على ترجمة له. فحندل بن والق هو: أبو علي الكوفي(۱)، وجعفر بن محمد هو: ابن علي بن الحسين –زين العابدين –، وفاطمة — الصغرى هي: ابنة الحسين بن علي – رضي الله عنده –. وفي السند: عباد الكلبي، أورده النهي في الميزان(۲)، ألا أنه قدال: (الكلبي، عن جعفر بن محمد عن آبائه بخبر موضوع في فضائل علي)، ثم قال: (لعله الذي قبله)، يعني: عباد بن كليب الكوفي(۱)، وهو متروك. وكأن الحافظ وافقه على أنه ابن كليب الكوفي، فقد اقتصر في لسسان الميزان(1) على ترجمة عباد بن كليب، إلا أنه قال: (وله عند ابن ماجه)، الميزان(1) على ترجمة عباد بن كليب، إلا أنه قال: (وله عند ابن ماجه)، و فروعه — والله تعالى أعلم –.

والخلاصة: أن سند الحديث معلول بعلتين، الأولى: فيه عباد الكلبي – أو الكليبي – وهو متروك. والثانية: فيه محمد بن عمر المازي، ولم أقف على ترجمة له... فالحديث ضعيف جداً، إن لم يك موضوعاً كما حررم الذهبي في قوله المتقدم.

<sup>(</sup>١) وهو صدوق، له ترجمة في الجرح والتعديل (٢/ ٥٣٥) ت/ ٢٢٢٥.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۰ ت/ ۱۳۸٤.

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ٨٩) ت/ ٤١٣٧.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٣٥) ت/ ١٠٤٠.

♦ وروى مسلم (١) من حديث علي — رضي الله عنه — قال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي — صلى الله عليه وسلم — إليّ: (أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق)... وفيه غنية عن الواهيات.

رضي الحديث لعمر بن الحطاب – رضي الله عنه –، وهو حديث حسن الله عنه –، وهو حديث حسن لغيره –وتقدم (7).

عن الضحاك الأنصاري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي: (إِنَّ جِبْرِيْلَ يَقُوْلُ: إِنِّي أُحِبُّكَ). قال، وبلغـــتُ أَنْ يُحبنى جبريل ؟ قال: (نَعَمْ، وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مَنْ جَبْرِيْلَ: اللهُ -تَعَالَى-).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن محمد بن عمارة بن صبيح<sup>(1)</sup> عن نصر بن مزاحم عن مندل عن إسماعيل بن زياد وعن إبراهيم بن بشير الأنصاري، كلاهما عن الضحاك الأنصاري به، في قصة ذكرها... وأورده

<sup>(</sup>۱) تقدم، ورقمه/ ۱۰۳۰.

<sup>(</sup>٢) في فضائل عمر، ورقمه/ ٩١٢. وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٣٠١) ورقمه/ ٨١٤٥ عن أحمد بن عمرو البزار عن محمد بن عمارة به. ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة(٣/ ١٥٤١) ورقمه/ ٣٩٠٧ الوطن.

<sup>(</sup>٤) ومن طريقه محمد بن عمارة رواه - أيضاً -: أبو موسى في معرفة المصحابة (كما في: أسد الغابة ٢/ ٤٢٧).

الهيشمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه نصر بن مزاحم، وهو متروك) اه. وهو كما قال، كذبه أبو خيثمة<sup>(۱)</sup>، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (واهي الحديث، متروك الحديث، لا يكتب حديثه)، وقال العقيلي<sup>(1)</sup>: (كان يذهب إلى التشيع، وفي حديثه اضطراب، وخطأ كثير)، وقال الذهبي<sup>(0)</sup>: (رافضي جلد، تركوه)اه. وفي الإسناد: محمد بسن عمارة بن صبيح، وإسماعيل بن زياد لم أعرفهما. ومندل (وهو: ابن علي) ضعيف. وتابع إسماعيل بن زياد: إبراهيم بن بشير الأنصاري، ترجم له البخاري في التأريخ الكبير<sup>(1)</sup>، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً... والإسناد: واه – لما مر-.

♦ وتقدم (^) عند الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – يرفعه: (لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)، فأعطاها علياً.

<sup>(</sup>١)(٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) كما في: الميزان (٥/ ٣٧٩) ت/ ٩٠٤٦.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٦٨) ت/ ٢١٤٣.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (٤/ ٣٠٠) ت/ ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٥) الميزان (٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٧٤) ت/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٩٨) ت/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>۸) برقم/ ۹۹۲.

♦ وتقدم في محبة علي - رضي الله عنه -: ما رواه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي برزة - رضي الله عنه - يرفعه: (لاتزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربعة...)، وذكر منها: حب أهل البيت. فقيل: يارسول الله، فما علامة حبكم؟ فضرب بيده على منكب علي... وهو حديث باطل (١).

♦ وما رواه-أيضاً-في الكبير، وفي الأوسط من حديث علي الهلالي، وفيه مرفوعا: (ووصيي خير الأوصياء، وأحبهم إلى الله)-يعنيه-... وهو حديث منكر(٢).

عن أبي الطفيل (٣) عن أبي سَريحة (٤)، المولي سَريحة (٤)، الله عليه وسلم – أو: زيد بن أرقم –رضي الله عنهم عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاًه) (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم في فضائل: أهل البيت، ورقمه/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموضع المحال عليه-آنفاً-، ورقمه/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) بالتصغير. عن ابن طاهر في المغني (ص/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) بفتح السين، وكسر الراء المهملتين، بعدها حاء مهملة.

<sup>-</sup> انظر: المصدر المتقدم نفسه (ص/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٥) لأبي عبدالله الذهبي حزء جمع فيه طرق هذا الحديث، كما أفاده في السير (٤/ ١٦٩).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> – واللفظ له-، والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق محمد بن جعفر<sup>(۱)</sup> عن شعبة عن سلمة بن كهيل<sup>(١)</sup> عن أبي الطفيل عن أبي سريحة، أو زيد بن أرقم – شك شعبة – به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبدالله عن زيد بن أرقم عن النبي – صلى الله عليه وسلم-. وأبو سريحة هو: حذيفة بن أسيد الغفاري، صاحب النبي – صلى الله عليه وسلم-) اهد، وقوله: (وقد روى شعبة هذا الحديث عن ميمون أبي عبدالله عدن زيد بن أرقم) يفهم منه أنه يرجح في حديث شعبة أنه عدن زيد بدن أرقم... ورواه: سليمان بن قرم عن سلمة بن كهيل بسنده عن زيد بدن أرقم – دون شك<sup>(٥)</sup> – وسليمان ضعيف. ولعل الحديث عند ابن كهيل أرقم عن أبي الطفيل (وهو: عامر بن واثلة، صحابي) من الوجهين، فلعل شعبة عنه تارة كذا، وتارة كذا، ثم شك فيه! وإسناد حديثه صحيح – سععه منه تارة كذا، وتارة كذا، ثم شك فيه! وإسناد حديثه صحيح –

<sup>(</sup>١) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –) ٥/ ٩١ و ورقمه/ ٣٧١٣ عن محمد بن بشار عن محمد جعفر به.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۷۹) ورقمه/ ۳۰۶۹ عن معاذ بن المثنى عن يجيى بن معين عن محمد بن جعفر به، مثله.

<sup>(</sup>٣) ورواه: عن محمد بن جعفر – أيضاً –: الإمام أحمد في الفـــضائل (٢/ ٥٦٩) ورقمه/ ٩٥٩.

 <sup>(</sup>٤) بالتصغير. - المغني (ص/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) رواه: الشجري في الأمالي الخميسيّة (١/ ١٤٥) بسنده عنه به، مطولا.

كما قال الترمذي-، وهو أمثل طرق الحسديث، ولا يسضره السشك، والمشهور أنه من حديث زيد بن أرقم - كما سيأتي-.

والحديث رواه: عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقــم - دون شــك - جماعة هم:

۱ — فطر (وهو: ابن حليفة)، روى حديثه: الإمام أحمد (۱)، والطبراني في الكبير (۲)، كلاهما من طرق عنه (۳) به، زاد الإمام أحمد: (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)، ولفظ الطبراني: (من كنت وليه فعلي وليه)... وصحح الألباني في تعليقه على المشكاة (۱) إسناد الإمام أحمد، ومدار إسنادي الحديث على فطر بن خليفة، وهو صدوق، فالإستناد حسسن فحسب، وصححه أيضاً -ابن حبان (۱)، والسضياء المقدسي (۱)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۷) وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (ورجاله رجال

<sup>(</sup>۱) (۳۲/ ٥٥–٥٦) ورقمه/ ۱۹۳۰۲ عن حسين بن محمد، وأبو نعـــيم (هـــو: الفضل)، كلاهما عن فطر به.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٦٥–٦٦) ورقمه/ ٤٩٦٨ عن عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني عن أبي مسعود أحمد بن الفرات عن عبدالرحمن بن مصعب عن فطر به، بنحوه.

<sup>(</sup>۱۰٤/۹)(۳)

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١٧٢٠) رقم/ ٢٠٨٢، وقال في السلسلة الصحيحة (٤/ ٢٣١): (وإسناده صحيح على شرط البخاري)، وهو كما قال.

<sup>(</sup>٥) الإحسان (١٥/ ٣٧٦) ورقمه/ ٦٩٣١.

<sup>(</sup>٦) رقم/ ٢٧٥ تحقيق الألباني.

<sup>.(1 · £ /9) (</sup>Y)

الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة) (١). وفي سند الطبراني: عبدالرحمن ابن مصعب، وهو: أبو يزيد القطان، مجهول الحال (٢). وشيخ الطبراني: عبدالله بن محمد بن العباس ترجم له أبو البشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان، وأبو نعيم في ذكر أحبار أصبهان، والذهبي في تأريخ الإسلام، ولم يذكروا فيه حرحاً، ولا تعديلاً.

7—حبيب بن أبي ثابت، روي حديثه: البــزار ( $^{(7)}$ ) بــسنده عــن أبي عوانه ( $^{(3)}$ )، ورواه: الطبراني في الكبير ( $^{(9)}$ ) بسنده عن عبدالكريم بن ســليط، ورواه: البراز ( $^{(7)}$ )، والطبراني في الأوسط ( $^{(Y)}$ ) بسنديهما عن شريك، ثلاثتهم

(١) الحديث من طريق فطر رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصـــم في الــــسنة (٢/ ٥٩٢) ورقمه/ ١٣٦٨، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٠٩١)، كلاهما من طرق عنه به.

(۲) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٢٩٢) ت/ ١٣٨٦، وفهرس بيان الوهم والإيهام (ص/ ٤٥٠)، والتهذيب (٦/ ٢٧٠).

(٣) [ق/ ٢٢٧ الكتاني] عن محمد بن المثنى عن يجيى بن حماد عن أبي عوانـــة عـــن الأعمش به.

(٤) هو: الوضاح، روى الحديث من طريقه – كذلك-: النسائي في الخــصائص (ص/ ٩٦) ورقمه/ ٧٩.

(٥) (٥/ ١٦٦) ورقمه/ ٤٩٦٩ عن محمد بن حيان المازي عن كثير بن يجيى عــن أبي عوانة وسعيد بن عبدالكريم الحنفي، كلاهما عن الأعمش به... وفي سنده من المطبوع من المعجم الكبير تحريف.

(٦) [ق/ ٢٢٧ الكتاني] عن إبراهيم بن هانئ عن علي بن حكيم عن شريك به.

(٧) (٢/ ٥٧٦) ورقمه/ ١٩٨٧ عن أحمد بن عمرو القطراني عن محمد بن الطفيل النخعي عن شريك به.

عن الأعمش (۱) عنه به ... ولفظه في الكبير: (كأيي قد دعيت فأجبت، إين تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله، وعتريت – أهل بيتي – فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإلهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض)، ثم قال: (إن الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن)، ثم أخذ بيد علي، فقال: (من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعدا من عاداه). ولفظه في الأوسط: نشد علي الناس: من سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم غدير خم يقول: (ألستم تعلمون أيي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) ؟ قالوا: بلى. قال: (فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)، فقام اثنا عسشر رجلاً فشهدوا بذلك... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا شريك، وأبو عوانة) اهب، ولعله نسي أنه رواه: في الكبير عن سعيد بسن عبدالكريم عن شريك – أيضاً –. والحديث أورده الهيشمي في مجمع عبدالكريم عن شريك – أيضاً –. والحديث أورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۲) وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (ورجال الأوسط ثقات) اهب.

<sup>(</sup>١) الحديث من طريق شريك عن الأعمش رواه – أيضاً –: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ١٩٥-٥٩) ورقمه/ ١٣٦٤، ١٣٦٥، وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه (٢/ ٢٦٣) ورقمه/ ٩٥٢، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٤٥) ورقمه / ٨١٤٨، وأبو نعيم في المعرفة (٢/ ١١٦٩–١١٧٠) ورقمه / ٢٩٦٦، كلهم من طرق عنه به.

<sup>(1)(4)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب (٢/ ١٧٩)، وجامع التحصيل (ص/ ١٠٥) ت/ ٧.

الثالثة من مراتب المدلسين (١)، ولم يصرح بالتحديث من الطريقين عن عند الأعمش عنه. والأعمش مدلس – أيضاً –، ولم يصرح بالتحديث.

وفي سند الطبراني في الكبير: سعيد بن عبدالكريم الحنفي، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( $^{(7)}$ ), ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وتابعه عليه أبو عوانه — كما تقدم —، والراوي عنه كثير بن يجيى البصري، وهو شيعى، له مناكير – وتقدم –.

وفي سنده في الأوسط: شريك، وهو: ابن عبدالله، ضعيف. والحديث رواه: الحاكم في المستدرك<sup>(٣)</sup> من طريق أبي عوانة عن الأعمش به، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي في التلخيص<sup>(٤)</sup>. قال الألباني<sup>(٥)</sup> – معلقاً-: (وهو كما قال، لولا أن حبيباً كان مدلساً، وقد عنعنه لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه فطر بن خليفة عن أبي الطفيل...) اه... وفطر صدوق، تقدم حديثه، وهو صحيح، فالإسناد به هنا حسن لغيره.

<sup>(</sup>١) انظر: تعریف أهل التقدیس (ص/ ٣٧) ت/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٥) ت/ ١٩١.

<sup>.(1.9 /</sup>٣) (٣)

<sup>.(1.9 /</sup>٣) (٤)

<sup>(</sup>٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٣٣٠-٣٣١).

T = 0 وتابعه عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وحده T = 0 أيضاً -: حكيم ابن جبير، روى حديثه الطبراني في الكبير (۱) من طريقين عن عبدالله بن بكير عنه به، بنحو حديث أبي عوانة وسعيد بن عبدالكريم عن الأعمس عن حبيب بن أبي ثابت، مطولاً ... وحكيم بن جبير متروك، يتشيع، وفي حديثه زيادة تفرد كها.

والحديث رواه: عن أبي الطفيل عن أبي سريحة-دون شك-:

معروف بن خربوذ (٢)، روى حديثه: الطبراني في الكبير (٣) من طريقين عن زيد بن الحسن الأنماطي عنه به، بنحو حديث أبي عوانة وسعيد بن عبدالكريم عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، أطول منه... وزيد بن الحسن قال فيه أبو حاتم: (منكر الحديث). وضعفه –أيضاً –: الذهبي، وابن حجر. واختلف عنه في إسناده –كما تقدم في في في في إسناده –كما أ

(١) (٥/ ١٦٦ - ١٦٧) ورقمه/ ٤٩٧١ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن جعفر ابن حميد (هو: زنبقة)، وَعن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن النــضر بــن ســعيد أبي صهيب، كلاهما عن عبدالله بن بكير به.

(٢) بفتح المعجمة، وتشديد الراء، وبسكونها، ثم موحده مضمومة، وواو ساكنة، وذال معجمة.

عن ابن حجر في التقريب (ص/ ٩٥٩) ت/ ٦٨٣٩.

(٣) (٣/ ١٨٠) ورقمه/ ٣٠٥٢ عن محمد بن عبدالله الحضرمي وزكريا بن يحميى الساجي، كلاهما عن نصر بن عبدالرحمن الوشّاء، وعن أحمد بن القاسم بن مساور عن سعيد بن سليمان الواسطي، كلاهما عن زيد بن الحسن الأنماطي به.

(٤) ورقمه/ ١٧١.

وشيخه: معروف بن خربوذ، صدوق ربما وهم. والحمديث أورده الهيثمي (١)، وعزاه إلى الطبراني، ثم أعله بالأنماطي؛ فالإسمناد: ضمعيف، والمشهور أنه من حديث أبي الطفيل عن زيد بن أرقم –رضي الله عنه–.

وثما يؤكده أن للحديث نحو عشرين طريقاً أخرى عن زيد بن أرقـــم -دون شك-، وهي:

۱-طريق عطية العوفي... رواها: الإمام أحمد (۲)، والطبراني في الكبير (۳) بسنديهما عن عبدالملك بن أبي سليمان عنه به، بلفظ: (مسن كنت مولاه فعلي مولاه)، فقال عطية: هل قال: (اللهم وال من والاه، وعاد من عاده)، فقال: إنما أخبرك كما سمعت. وعطية العوفي ضعيف، يتشيع. والراوي عنه: عبدالملك بن أبي سليمان، ضعيف (٤)، وقال بن الحافظ (٥): (صدوق له أوهام)اه... وتابعه في روايته عن عطية: فضيل بن

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد (۹/ ۱۶۶–۱۲۰)، وانظره (۱۰/ ۳۶۳).

<sup>(</sup>٢) (٣٢/ ٣٦) ورقمه/ ١٩٢٧٩عن ابن نمير عن عبدالملك بن أبي ســــليمان بـــه، وهو في الفضائل له(١/ ٥٨٦) ورقمه/ ٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٩٥) ورقمه/ ٥٠٦٩ عن زكريا بن يجيى الساجي عن محمد بن موسى الحرشي عن غنام بن علي، ورقمه/ ٥٠٧٠ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن عمار بن خالد عن إسحاق بن الأزرق، كلاهما عن عبدالملك به.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الضعفاء لابن الجوزي (٢/ ١٥٠) ت/ ٢١٦٩، والميزان (٣/ ٣٧٠)
 ت/ ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٦٢٣) ت/ ٤٢١٢.

مرزوق، روى حديثه: الطبراني في الكبير (١) بسنده عن مصعب بن المقدام عنه به، مثله... وفضيل بن مرزوق هو: الأغرّ، ضعيف، رمي بالتــشيع. ومصعب قال الحافظ (٢): (صدوق له أوهام).

 $Y-d_{L}$  عبدالله  $Y-d_{L}$  عبدالله  $Y-d_{L}$  عبدالرحمن بن سمرة  $Y-d_{L}$  الإمام أحمد  $Y-d_{L}$  وأبو بكر البزار  $Y-d_{L}$  والطبراني في الكبير  $Y-d_{L}$  ثلاثتهم من  $Y-d_{L}$  ورواها: الإمام أحمد  $Y-d_{L}$  بسنده عن شعبة  $Y-d_{L}$  بسنده عن شعبة  $Y-d_{L}$ 

(١) (٥/ ١٩٥) ورقمه/ ٥٠٧١ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن أبي كريــب (هو: محمد بن العلاء) عن مصعب بن المقدام عن فضيل بن مرزوق به.

(٢) التقريب (ص/ ٩٤٦) ت/ ٦٧٤١، وانظر: الميزان (٥/ ٢٤٧) ت/ ٨٥٧٢.

(٣) (٣٢/ ٣٢-٧٤) ورقمه/ ١٩٣٢٥ عن عفان (هو: الصفار) عن أبي عوانــة (وهو: الوضاح بن عبدالله) عن المغيرة (وهو: ابن مقسم) عن أبي عبيد بـــه. وهـــو في الفضائل له (٢/ ٩٧) ورقمه/ ١٠١٧ عن عفان.

(٤) [ق/ ٢٢٩الكتاني] عن إبراهيم بن هانئ عن عفان عن أبي عوانة عن المغيرة عن أبي عبيد به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه: عن مغيرة إلا أبو عوانة)اهـ.. ووقع فيه: (أبو عبيدة)، وهو تحريف.

(٥) (٥/ ٢٠٢-٢٠٣) ورقمه/ ٥٠٩٢ عن زكريا بن حمدويه الواسطي عن عفان (هو: الصفار) عن أبي عوانة به، بنحوه.

(٦) ومن هذه الطريق رواه-كذلك-: ضياء الدين المقدسي فيمـــا خرجـــه مـــن أحاديث عفان بن مسلم الصفار-رواية: الحاكم أبي الفضل عن ضياء الــــدين-[١١٠/ ب]، وفيه: أبو عبيدة !

(۷) (۳۲/ ۷۰-۷۷) ورقمه/ ۱۹۳۲۸ عن محمد بن جعفر عن شعبة به، بنحوه. (۸) ومن طریق شعبة رواه- أیضاً -: ابن عدی فی الکامل (۱ / ۲۱۳). كلاهما(۱) عن ميمون، ولفظه عند الإمام أحمد: (ألستم تعلمون، أولستم تشهدون أين أولى بكل مؤمن من نفسه) ؟ قالوا: بلى. قال: (فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم عاد من عاداه، ووال مسن والاه)، ولفظ الطبراني نحوه. وميمون أبو عبدالله ضعيف، كان يجيى القطان لا يحدث عنه، وقال الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير). والراوي عنه أبو عبيد هذا، أعرفه، وقال الحافظ في تعجيل المنفعة (۱): (ما عرفت من هو أبو عبيد هذا، ولا أفرده الحسيني، ولا من تبعه بترجمة) اهر.............. وفي المعجم الكبير للطبراني: أبو عبيدة، فإن لم يكن محرفاً عن الأول فإني لم أعرفه ايضاً للطبراني: أبو عبيدة، فإن لم يكن محرفاً عن الأول فإني لم أعرفه ايضاً وأروده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إلى الطبراني ثم قال: (ورواه: البزار أتم منه وفيه ميمون أبو عبدالله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة) اهر... وحاء الحديث من طرق أحرى عن ميمون أبي عبدالله: رواها: ابن أبي عاصم في السنة (۱)، والدولابي في الكنى (۱)، كلاهما من طريق عوف (وهو: ابن أبي جميلة الأعرابي) عنه به، ولفظ ابن أبي عاصم مثل لفظ حديث

<sup>(</sup>١) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١٠٠) ورقمه/ ٨٤ بسنده عن عوف (هو: الأعرابي) عن ميمون به.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۳۲۸) ت/ ۱۳۳۹.

<sup>.(1.0/9)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٥٩١) ورقمه/ ١٣٦٢.

<sup>(0)(1/11).</sup> 

شعبة. ولفظ الدولابي نحو لفظ حديث أبي عبيد، ومنه يتبين أن لعوف فيه لفظين، ولعل ما عناه الساجي في قوله المتقدم: الثاني منهما-والله أعلم-.

٣-طريق أبي سلمان يزيد بن عبدالله... رواها: الإمام أحمد (١) عسن أسود بن عامر عن أبي إسرائيل (٢) عن الحكم عنه مثله، وزاد: (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)، وفيه أنه شهد له ستة عشر رجلاً. واسم أبي إسرائيل: إسماعيل بن خليفة الملائي، وثقه يعقوب، وتركه ابن مهدي، وحمل عليه الجوزجاني، وأبو الوليد الطيالسي، وابن حبان، وغيرهم لشدة غلوه في التشيع، وقال الذهبي: (ضعفوه، وقد كان شيعياً بغيضاً من الغلاة الذين يكفرون عثمان - رضي الله عنه -) اهد، وتقدم -. وأبو سلمان مجهول، قاله الدارقطني (۱). والحكم هو: ابن عتيبة مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

ئ، ٥، ٦-طريق حبيب بن زيد، وأبي ليلى – مولى: بني فلان بن سعيد – وحبيب بن ياسر... رواها: البزار (١) عن محمد بن معمر عن أبي عاصم عن عمارة الأحمر عنهم (٥) به... وعمارة الأحمر مجهول، قاله: أبو

<sup>(</sup>۱) (۳۸/ ۲۱۸ – ۲۱۹) ورقمه/ ۲۳۱٤۳.

<sup>(</sup>٢) ورواه من طريق أبي إسرائيل – أيضاً –: المزي في تمذيبه (٣٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) كما في: التذكرة (٣/ ٢٠٦٧) ت/ ٨٤٢٠، وانظر: قمذيب الكمال (٣٣/ ٣٦٨) ت/ ٧٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٩٠) ورقمه/ ٢٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) ورواه: القطيعي في زياداته على الفضائل (٢/ ٦١٣) ورقمه/ ١٠٤٨ بسنده عن سلمة بن كهيل عن أبي ليلي -وحده-به.

حاتم (۱)، والذهبي (۲). وشيوخه: حبيب بن زيد، وأبو ليلى، وحبيب بن ياسر لم أعرفهم. ووقع في الجرح والتعديل (۲): (حبيب بن يسسار، روى عن: زيد بن أرقم، وأبي رملة، وسويد بن غفلة. روى عنه: يوسف بن صهيب، والزبرقان، وزكريا بن يجيى الحميري الكندي...)، ثم نقل عن أبي زرعة توثيقه؛ فلعله هذا تحرف اسمه في كشف الأستار والله أعلم.

٧-طريق أبي الضحى، مسلم بن صبيح... رواها: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> بسنده عن إسماعيل بن موسى السدي عن علي بن عابس عن الحسن بن عبيدالله عنه به، بنحو حديث أبي عبيد، وعوف... وإسماعيل ابن موسى هو: ابن بنت السدي، صدوق، غال في التشيع، وحديثه مما يؤيد بدعته. وشيخه علي بن عابس ضعيف. ورواه: ابن أبي عاصم في السنة<sup>(٥)</sup> عن أبي مسعود عن عمرو بن عوف عن خالد عن الحسن بن عبيدالله به، بلفظ: (من كنت مولاه فعلي مولاه)، وهذا إسناد صحيح... أبو مسعود هو: أحمد بن الفرات، وخالد هو: ابن عبدالله الواسطى.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٩) ت/ ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٢) المغني (٢/ ٤٦١) ت/ ٤٤١٤.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١١١٠) ت/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٧٠) ورقمه/ ٤٩٨٣ عن محمد بن عبدالله الحـــضرمي عـــن إسماعيـــل السدي به.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٥٩٢-٥٩٣) ورقمه/ ١٣٧١.

٨-طريق أبي سليمان، زيد بن وهب... رواها: الطبراني في الكبير<sup>(١)</sup> من طريقين عن أبي إسرائيل الملائي عن الحكم عنه به، بنحو حـــديث أبي عبيد، وعوف.

وأبو إسرائيل هو: إسماعيل بن خليفة العبسي، قال الذهبي: (ضعفوه، وقد كان شيعياً بغيضاً من الغلاة الذين يكفرون عثمان-رضي الله عنه-) اهـــوتقدم-. والراوي عنه: إسماعيل بن عمرو البحلي، وهو ضعيف. وشيخ الطبراني: إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، لم أقف على حرح أو تعديل فيه.

وفي أحد إسنادي الطبراني: يجيى الحماني، متهم بـــسرقة الحـــديث، والراوي عنه أبو حصين القاضي اسمه: محمد بن الحسين.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (وفيه أبو سليمان، ولم أعرفه إلا أن يكون بشير بن سليمان، فيان كان هو فهو ثقة، وبقية رجاله ثقات) اهد، وهو: زيد بن وهب حكما قدمته.

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٧١) ورقمه/ ٤٩٨٥ عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن إسماعيل عــن عمرو البحلي، و(٥/ ١٧٥) ورقمه/ ٤٩٩٦ عن أبي حصين القاضي عن يحيى الحماني، كلاهما عن أبي إسرائيل الملائى به.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ١٠٧). وانظر: التقريب (ص/ ١٣٨) ت/ ٤٤٤.

9-طريق أبي عبدالله الشيباني... رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بــسنده عن يجيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عنه به، بنحو حــديث أبي عبيد، وعوف، في قصة ذكرها... ويجيى بن سلمة شيعي، متروك. وفي الــسند: إسماعيل بن عمرو البحلي، وإبراهيم بن نائلة، وتقدم بيان حالهما في الطريق المتقدمة. وأبو عبدالله الشيباني لعله: القاسم بن عوف، قال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (صدوق يغرب).

• ١ - طريق ثوير (٣) بن أبي فاخته... رواها: الطسبراني في الكسبير (٤) بسنده عن أبي الجواب عن سليمان بن قرم عن هارون بن سعد عنه به بنحو حديث شعبة، ومن وافقه... وتسوير بسن أبي فاخته رافضي، متروك (٥). وسليمان بن قرم ضعيف، يتشيع. وأبو الجواب هو: الأحوص ابن جواب، تقدم أنه ضعفه جماعة، وقال الحافظ فيه: (صدوق ر.مسا

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٩٣–١٩٤) ورقمه/ ٥٠٦٥ عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن إسماعيل ابن عمرو البجلي عن يحيى بن سلمة بن كهيل به.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۷۹۳) ت/ ۵۰۱۰.

<sup>(</sup>٣) مصغر. - التقريب (ص/ ١٩٠) ت/ ٨٧٠.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٩٤) ت/ ٥٠٦٦ عن الحسن بن علي المعمري عن علي بسن إبسراهيم الباهلي عن أبي الجوّاب به... وفي السند: (العمري) بدون ميم في أوله، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٦١) ت/ ٦٢٢، والتقريسب (ص/ ١٩٠) ت/ ٨٧٠.

وهم)اه... وشيخ الطبراني: الحسن بن علي المعمري<sup>(۱)</sup>، تقدم أن الخطيب البغدادي قال فيه: (كان من أوعية العلم، يــذكر بــالفهم، ويوصــف بالحفظ، وفي حديثه غرائب، وأشياء ينفرد بها)اه... وشيخه على بـن إبراهيم الباهلي لم أقف على ترجمة له.

١١-طريق زياد بن مطرف... رواها: الطبراني في الكبير (٢) بسنده عن يحيى بن يعلى الأسلمي عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عنه به، بلفظ: (من أحب أن يحيى حياتي، ويموت موتتي، ويسكن جنة الخلد الستي وعدين ربي، فإن ربي – عز وجل – غرس قصباها بيده، فليتول على ابن أبي طالب – رضي الله عنه – فإنه لن يخرجكم من هديي، ولسن يدخلكم في ضلالة)... وأورده الهيثمي في بحمع الزوائد (٣)، وعراه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف) اهب وهو كما قال. وفي الإسناد عنعنة أبي إسحاق، وهو: السبيعي، وهو مدلس. وشيخ شيخ الطبراني: إبراهيم بن عيسى التنوخي، لم أعرفه.

<sup>(</sup>١) بفتح الميمين، وسكون العين بينهما، وفي آخرها راء... اشتهر بهذه النسبة لأنه عني بجمع حديث معمر،وقيل: إن أمه بنت سفيان بن أبي سفيان، صاحب معمر بنن رائد، فنسب إليها. - انظر: الأنساب (٥/ ٣٤٥-٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٩٤) ورقمه/ ٥٠ عن علي بن سعيد الرازي عن إبراهيم بن عيسى التنوخي عن يجيى بن يعلى الأسلمي به. ورواه: عنه: أبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ٩١) ورقمه/ ٨٨، ورواه: من طريق الطبراني: الــشجري في الأمـــالي الخميــسية (١/ ١٤٤).

<sup>.(</sup>١٠٨/٩)(٣)

۱۲ - طريق ابن أبي ليلى الحضرمي... رواها: الطبراني في الكسبير (۱) بسنده عن عاصم بن مهجع عن يونس بن أرقم عن الأعمش عنه به بنحو حديث سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل عنه، مطولاً... وابسن أبي ليلى الحضرمي لم أعرفه، ويونس بن أرقم هو: الكندي، ترجم له ابن أبي حاتم، و لم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ولينه ابن أبي خراش.

۱۳ - طريق أبي هارون العبدي... رواها: الطبراني في الكبير (۲) بسنده عن خلف بن خليفة، وعن حماد بن زيد، كلاهما عنه به، قال في حديث خلف عنه: عن رجل عن زيد بن أرقم. وقال في حديث حماد: يُذكر عن زيد بن أرقم... ففيه مجهول، لم يُسم. وخلف بن خليفة اختلط، ولا يُدرى متى سمع منه جمهور بن منصور. وأبو هارون هيو: عميارة بين جُوين، شيعي، متهم.

(١) (٥/ ١٩٥) ورقمه/ ٥٠٦٨ عن عبدالله بن محمد بن العباس الأصبهاني عن أبي مسعود أحمد بن الفرات عن عاصم بن مهجع به. والحديث من طريق أحمد بن الفرات عن عاصم بن مهجع رواه أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٢) ورقمه / ١٣٦٩.

(٢) (٥/ ٤٠٤) ورقمه/ ٩٦ ٥٠٥ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن جمهــور بــن منصور عن خلف بن خليفة، وَ(٥/ ٤٠٤) ورقمه/ ٥٠٩٧ عن الحسين بــن إســحاق التستري عن أبي الربيع الزهراني (هو: سليمان بن داود) عن حماد بن زيد، كلاهما عــن أبي هارون العبدي به.

18 - طريق أنيسة بنت زيد بن أرقم... رواها: الطبراني في الكبير (۱) بسنده عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري عنها به، بنحو حديث شعبة، ومن وافقه... وأنيسة بنت زيد لم أقف على ترجمة لها، وسلمة بن الفضل، تقدم أن أبا حاتم قال فيه: (عله الصدق، في حديثه إنكار... يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال الحافظ: (صدوق كثير الخطأ) اه... ولكن روايته عن ابن إسحاق لا بأس الحافظ: (صدوق كثير الخطأ) اه... ولكن روايته عن ابن إسحاق لا بأس بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل) اه... ولكن محمد بن إسحاق مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث.

٥١-طريق يحيى بن جعدة... رواها: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عنه به، بنحو حديث معروف ابن خربوذ عن أبي الطفيل، مختصراً... وكامل أبو العلاء هو: كامل بنن العلاء الكوفي، ضعفه ابن سعد، وأورده الذهبي في ديوان الضعفاء، وقال

(١) (٥/ ٢١٢) ورقمه/ ٥١٢٨ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن يوسف بـــن موسى القطان عن سلمة بن الفضل به.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٧١–١٧٢) ورقمه/ ٤٩٨٦ عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نعيم (هو: الفضل بن دكين) عن كامل أبي العلاء به.

الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ)اه—-وتقدم-. وفي الإسناد عنعنـة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس من الثالثة(١).

١٦ - طريق أبي إسحاق عمرو بن عبدالله عن عمرو بن ذي مر وزيد بن أرقم - كليهما - قالا: حطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم غدير خم، فقال: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَيُّ مَوْلاَهُ، اللّهُمُّ وَال مَسنْ وَالاَهُ، وَعَاد مَنْ عَادَاْهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ)، رواها: الطبراني في الكبير (٢) بسنده عن حُبيّب (٣) بن حبيب عن أبي إسحاق عن عمرو بسن ذي مُرّ، وزيد بن أرقم به... وحُبيّب بن حبيب هو: الزيات، تركه ابسن المبارك (٤)، وقال أبو زرعة (واهي المبارك (٤)، وقال ابن معين (٥): (لا أعرفه)، وقال أبو زرعة (واهي الحديث) اه... وأبو إسحاق هو: السبيعي، مدلس من الثالثة، و لم يصرح بالتحديث. وفي الإسناد - أيضاً -: إسحاق بن إسماعيل - حمويه -، وهيو بالتحديث. وفي الإسناد - أيضاً -: إسحاق بن إسماعيل - حمويه -، وهيو

<sup>(</sup>١) الحديث من طريق أبي نعيم عن كامل أبي العلاء رواه - أيضاً -: ابن عدي في الكامل (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٩٢) ورقمه/ ٥٠٥٩ عن أحمد بن زهير التستري عن علي بن حسرب الجنديسابوري عن إسحاق بن إسماعيل ممويه – عن حُبيّب بن حبيب به... وكان في السند: (حيويه)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (١/ ١٩٠) ت/ ٧٥٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: تأريخ الدارمي عنه (ص/ ٩٣) ت/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٣٠٩) ت/ ١٣٧٣.

صدوق — إن شاء الله -(1). وعمرو بن ذي مر ويقال: عمرو ذو مر - لم يسمع النبي — صلى الله عليه وسلم -، ترجم له البخاري في التأريخ الكبير (1)، وقال: (روى عنه أبو إسحاق الهمداني وحده، لا يعرف). وترجم له ابن أبي حاتم (1)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وسيأتي بعد حديث أنه من حديث عمرو بن ذي مر عن على — رضى الله عنه —.

وللحديث طريقان أخريان عن زيد بن أرقم، إحداهما: رواها: ابن أبي شيبة (أنت مسني بمتركة شيبة (أنت مسني بمتركة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)... وفضيل بن مرزوق شيعي ضعفه جماعة (٥٠)، وقال الحافظ (١٠): (صدوق يهم).

والأخرى رواها: الشجري في الأمالي الخميسية (٧) بسنده عن سليمان ابن قرم عن محمد بن السائب عن عبدالله بن باقل اليماني عنه به، بنحوه، مطولاً ... وسليمان تقدم – آنفاً – أنه شيعي ضعيف. ومحمد بن السائب هو الكلبي، متهم، متروك. وعبدالله بن باقل لم أقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر المتقدم (٢/ ٢١٢) ت/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۳۹-۳۳۹) ت/ ۱۹۵۸.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٢) ت/ ١٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٩٦) ورقمه/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الضعفاء لابن الجوزي (٣/ ٩) ت/ ٢٧٢٦.

 <sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٧٨٦) ت/ ٤٧٢.

<sup>.(120/1)(</sup>Y)

ومما سبق يتبين أن جميع الطرق المتقدمة (۱) بعد الطريق الصحيحة فيها مقال، ولا تخلو من ضعف، لكن ضعفها يسسير منحبر بالمتابعات، والشواهد، وكل طريق منها لا تترل بذلك عن درجة: الحسن لغيره، عدا طريق أبي عبدالله الشيباني، فإن فيها: يجيى بن سلمة بن كهيل، وهو متهم متروك. وطريق عبدالله بن باقل، فإن فيها: محمد بن السائب، وهو متهم متروك. وطريق ثوير بن أبي فاخته، وهو متروك مثلهم.

- ١٠٦١ [٦٦] عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ فَعَلِمِيٌّ وَلِيُّهُ)، في قسصة ذكرها.

رواه: الإمام أحمد(7) — واللفظ له-، وأبو بكر البزار(7)، كلاهما من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه به... وهذا سند

<sup>(</sup>١) عدا طريق خالد بن عبدالله الواسطي عن الحسن بن عبيدالله عن أبي الـضحى، عن ابن أبي عاصم في السنة، تقدم أنها صحيحة.

<sup>(</sup>۲) (۳۸/ ۵۰-۵۰) ورقمه/ ۲۲۹۹۱ عن أبي معاوية (هـــو: محمـــد)، وَ(۳۸/ ۲۳۸) ورقمه/ ۲۳۰۱) ورقمه/ ۲۳۰۱) ورقمه/ ۲۳۰۱) ورقمه/ ۲۳۰۵ عن وكيع، كلاهما عن الأعمش. ورواه: (۳۸/ ۲۰۵) ورقمه/ ۲۳۰۵ عن وكيع مختصراً، دون القصة. وهو له في الفـــضائل (۲/ ۵۳۳) ورقمــه/ ۹٤۷، وَ(۲/ ۲۸۹) ورقمه/ ۱۱۷۷ عن وكيع.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٨٨-١٨٩) ورقمه/ ٢٥٣٥ عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية (يعني: محمد بن خازم) عن الأعمش به، بمثله. ومن طريسق أبي معاويسة

صحيح؛ سعد بن عبيدة هو: السلمي، أبو حمزة الكوفي. وابن بريدة هو: عبدالله(١).

وأخرج البخاري<sup>(۱)</sup> الحديث من وجه آخر عن محمد بسن بسشار، والإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، كلاهما (محمد، والإمام أحمد) عن روح بن عبادة عن على بن سعيد بن منحوف<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن السنبي صلى الله عليه وسلم — قال لبريدة — وكان قد ذكر قصمة الحديث مختصرة—: (أتبغض علياً)<sup>(0)</sup> ؟ فقلت: نعم. قال: (لا تبغضه، فإن له في

رواه— أيضاً —: النسائي في الخصائص (ص/ ٩٧-٩٨) ورقمه/ ٨٠، وفي الفضائل (ص/ ٧٩) ورقمه/ ٤١.

(١) رواه من هذا الطريق – أيضاً –: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٩٤) ورقمه/ ٢ – وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٠) ورقمه/ ١٣٥٤ –. ورواه: من طريسق الأعمش عن سعد – أيضاً –: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٤٥) ورقمه/ ١٤٤٨ – وفي سنديهما تحريف في اسم سعد –، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٩ – ١٣٠) وصححه على شرط الشيخين.

- (٢) في (كتاب: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب، وخالد بــن الوليـــد إلى اليمن)٧/ ٦٦٤ ورقمه/ ٤٣٥٠.
- (٣) (٣٨/ ١٤٤) ورقمه/ ٢٣٠٣٦، ورواه: من طريقه: أبو نعيم في المعرفـــة (٣/ ١٦٥) ورقمه/ ١٢٣١.
- (٤) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٣/ ١٦٥) إثر الحديث/ ١٣٣١ بسنده عـــن أبي معشر البراء (وهو: يوسف بن يزيد) عن علي بن سويد به، بنحوه.
- (٥) قال أبو ذر الهروي: إنما أبغض الصحابيُّ علياً لأنه رآه أخذ من المغنم، فظن أنه غل، فلما أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من حقه أحبه. اهـ.

الخمس أكثر من ذلك)، وفي رواية للإمام أحمد: (فأحبه)، بدل قوله: (لا تبغضه).

وأخرجه الإمام أحمد (۱) من وجه آخر عن عبدالله بن بريدة، مطولاً، فرواه: عن يجيى بن سعيد عن عبدالجليل (۲) عن عبدالله بن بريدة، وفيه: (لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حباً، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة). قال بريدة: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أحب إلي من علي ... وعبدالجليل هو: ابن عطية القيسي، قال ابن معين (۳): (ثقة)، وقال البخاري (٤): (ربما وهم)، وذكره ابن حبان في الثقات (٥)، وقال دونه (يعتبر حديثه عند بيان السماع في خبره إذا رواه: عن الثقات، وكان دونه

قال الحافظ في الفتح (٧/ ٦٦٥) – معلقاً-: (وهو تأويل حسن، لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد، فلعل سبب البغض كان لمعنى آخر، وزال بنسهي السنبي – صلى الله عليه وسلم – لهم عن بغضه) اهد، وحديث أحمد هو مارواه: عبدالجليل عن ابن بريدة، وفيه أنه كان يبغضه قبل خروجه معه!

<sup>(</sup>۱) (٥/ ٣٥٠–٥١)، وهو في الفضائل له (۲/ ٦٩٠–٦٩١) ورقمه/ ١١٨٠.

<sup>(</sup>٢) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١١٥-١١٦) ورقمه/ ٩٧ عن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل عن عبدالجليل به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) التأريخ — رواية الدوري — (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٦/ ١٢٣) ت/ ١٩٠٨.

<sup>.(</sup>ET1/A)(O)

ثبت) اهم، وقال الحافظ<sup>(۱)</sup>: (صدوق يهم). وكان عبدالجليل حاضراً في مجلس بريدة — كما في سند الرواية –. وأورده الهيثمي<sup>(۲)</sup> وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (ورحاله رحال الصحيح، غير عبدالجليل بن عطية وهسو ثقة، وقد صرح بالسماع، وفيه لين) اهس.

والحديث رواه: أجلح الكندي عن ابن بريدة، وخالف سعد بن عبيدة في متنه، رواه: من طريقه: الإمام أحمد (٣)، والبزار (٤)، كلاهما من طريقه عن ابن بريدة عن أبيه به، أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال له في على: (إنه مني، وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني، وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه مني، وأنا منه، وهو وليكم بعدي، وإنه من هذا الإسناد. وقد رواه: الجريري عن عبدالله بن بريدة بريدة عسن من هذا الإسناد. وقد رواه: الجريري عن عبدالله بن بريدة

<sup>(</sup>١) التقريب (ص/ ٥٦٣) ت/ ٣٧٧١.

<sup>(</sup>٢) في مجمع الزوائد (٩/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) [ق/ ٢٣٥] الكتاني.

<sup>(</sup>٥) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١١٠-١١١) ورقمــه/ ٩٠ وفي الــسنن الكبرى (٥/ ١٣٣) ورقمه/ ٨٤٧٥ عن واصل بن عبدالأعلى عن ابن فــضيل (هــو: محمد) عن الأجلح به. وكذا رواه: ابن عساكر في تأريخه (١٢/ ١١٠) بــسنده عــن الأجلح به.

عن أبيه) اهـ، وقال الألباني<sup>(۱)</sup> – وقد ذكره-: (وإسناده حسن، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير الأجلح – وهو: ابــن عبـــدالله-الكنـــدي، فمختلف فيه، وفي التقريب: صدوق شيعي) اهـــ<sup>(۱)</sup>،

وأجلح له أحاديث فيها نكارة، ذكر بعضاً منها ابن عدي في الكامل<sup>(٣)</sup>، وقال: (له أحاديث صالحة غير ما ذكرته... ولم أجد له شيئاً منكراً مجاوزاً للحد) اهم، وفي لفظ حديثه هذا نكارة، ولفظ الإمام أحمد، وغيره هو المعروف — والله أعلم-.

ورواه-أيضاً-(1) من وجه آخر عن عبدالله بن بريدة، وفيه أن النبي — صلى الله عليه وسلم — سمع قول بريدة لجماعة من الصحابة في فعل على، فخرج مغضباً، وقال: (ما بال أقوام ينتقصون علياً، من ينتقص علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، إن علياً مني، وأنا منه، خلق مسن طينتي، وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، وذلك يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكشر

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٢٦١-٢٦١).

<sup>(</sup>٢) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ١٢٧-١٢٨).

<sup>(4) (1/ 273-273).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٩-٥٠) ورقمه/ ٢٠٨١ عن محمد بن عبدالرحمن بن منصور الحارثي عن أبيه عن حسين الأشقر عن زيد بن أبي الحسن عن أبي عامر المري عن أبي إســحاق عن ابن بريدة به.

من الجارية التي أخذ، وإنه وليكم من بعدي) !... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا بهذا الإسناد، تفرد به حسين الأشقر).

وأورده نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال-وقد عزاه إليه-: (وفيه جماعة لم أعرفهم. وحسين الأشقر ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان) اه.

وشيخ الطبراني: محمد بن عبدالرحمن بن منصور، وأبوه، وزيد بن أبي الحسن لم أقف على تراجم لهم. وحسين الأشقر ضعيف. وأبو عامر المري هو: موسى بن عامر، قال الحافظ<sup>(۲)</sup>: (صدوق له أوهام). وأبو إسسحاق هو: السبيعي، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث. واختلط بأخرة — أيضاً —، حدث بهذا عنه: أبو عامر المري، ولا يدرى متى سمع منه.

ومما سبق يتضح أن الحديث اختلف في لفظه على عبدالله بن بريدة على ثلاثة أوجه، أصحها ما رواه: البخاري، والإمام أحمد-معا-.

ورواه: الإمام أحمد -أيضاً (٣)، وأبو بكر البزار (١)، كلاهما من طريق

<sup>(1)(1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التقريب (ص/ ٩٨٢) ت/ ٧٠٢٨.

<sup>(</sup>٣) (٣٨/ ٣٨) ورقمه/ ٢٢٩٤٥ عن الفضل بن دكين عن ابن أبي غنيـــة (هـــو: عبدالملك بن حميد) عن الحكم (وهو: ابن عتيبة) به. وهو في الفضائل (٢/ ٥٨٤-٥٨٥) ورقمه/ ٩٨٩.

<sup>(</sup>٤) [ق/ ٢٣١الكتاني] عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد (وهـو: الــزبيري) عــن عيدالملك به.

عبدالملك بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة (۱)، ورواه: البزار (۲) - أيضاً - بسنده عن عدي بن ثابت، كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - في قصة ذكرها-: (يا بريدة، ألست أولى من المؤمنين من أنفسهم) ؟ قلت: بلى، يا رسول الله. ثم ذكر نحوه هنا... وهذا سند صحيح - أيضا -. قال البزار: (ولا نعلم أسند ابن عباس عن بريدة إلا هذا الحديث)اه...

ورواه: الطبراني في الصغير (٣) بسنده عن عبدالرزاق عن ابن عيينــة (٤) عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بريدة به، بنحوه... وقال: (لم يــروه عن سفيان بن عيينة إلا عبدالرزاق، تفرد به أحمد بن الفرات) اهــ، وهذا إسناد رواته كلهم ثقات، مشهورون، إلا شيخ الطبراني، وهو: أحمد بــن

<sup>(</sup>۱) وهو للنسائي في الفضائل (ص/ ۷۹) ورقمه/ ٤٢، والخــصائص (ص/ ۹۹) ورقمه/ ۸۲، ۸۱ وأبو نعيم في المعرفة(٣/ ١٦٣-١٦٤) ورقمه/ ۱۲۳۰ من طرق عن المحكم به.

<sup>(</sup>٢) [ق/ ٢٣٢ الكتاني] عن أحمد بن يجيى الكوفي عن حالد مخلد عن أبي مريم عن عدي به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٩٥) ورقمه/ ١٨٣ – وعنه: أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (١/ ١٦١– ١٦٢) – عن أحمد بن إسماعيل بن يوسف الأصبهاني عن أحمد بن الفرات الرازي عــن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه: ابن عدي (٢/ ٣٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٣) كلاهما من طريق الحسين بن الحسن الأشقر عن ابن عيينة به، بنحوه... والأشقر ضعيف.

إسماعيل بن يوسف الأصبهاني، ترجم له أبو الشيخ<sup>(۱)</sup>، وقال: (كان مــن خيار عباد الله)، وترجم له أبو نعيم<sup>(۲)</sup>، و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وإسناد حديثه: لا بأس به – إن شاء الله-.

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱۲)</sup> بسنده عن عبدالرزاق<sup>(۱)</sup> عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به، بنحوه، مختصراً... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن طاوس إلا ابنه، ولا عن ابن طاوس إلا معمر وابن عيينة، تفرد به عبدالرزاق) اهر، وهذا فيما استحضر، وإلا فقد رواه: عن طاوس: عمرو ابن دينار – أيضاً – أخرجه هو نفسه في الأوسط – كما تقدم – يرويه عنه ابن عيينة!

وفي الإسناد إلى عبدالرزاق: أحمد بن رشدين - شيخ الطبراني فيه-، كذبوه -وتقدم-. وفيما تقدم من الطرق الصحيحة غنية عن طريقه-ولله الحمد-.

<sup>(</sup>١) طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٣١٠) ت/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ذكر أخبار أصبهان (١/ ١١٩) ت/ ٣٩، وَ(١/ ١٦١) ت/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٢٩) ورقمه/ ٣٤٨ عن أحمد بن رشدين عن محمد بـــن أبي الـــسري العسقلاني عن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٤) وهو في مصنفه (١١/ ٢٢٥) ورقمه/ ٢٠٨٨، ورواه عنه – أيضاً –: الإمام أحمد في الفضائل (٢/ ٥٩٢–٥٩٣) ورقمه/ ١٠٠٧.

۱۹۲۱ - ۱۰۹۲] عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط (۱) إلى علسي بالرُّحبة، فقالوا: السلام عليك يا مولانا. قال: كيف أكون مولاكم، وأنتم قوم عرب ؟ قالوا: سمعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم غدير حمّ يقول: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ). قال رياح: فلما مضوا تبعتهم، فسألت من هؤلاء ؟ قالوا: نفر من الأنصار، فيهم: أبو أيوب الأنصارى.

رواه: الإمام أحمد (٢) — واللفظ له — من طريقين عن حنش بن الحارث بن لقيط الأشجعي، ورواه: الطبراني في الكبير (٣) من طريق على ابن الحكيم الأودي عن شريك (٤) عن حنش بن الحارث والحسن بن الحكم، ورواه –أيضاً - (0) من طريق يجيى الحماني عن شريك عن الحسن بن

(١) الرهط: ما دون العشرة. وقيل: إلى الأربعين، ولا تكون فيهم امرأة. ولا واحد له من لفظه. — انظر: النهاية (باب: الراء مع الهاء) ٢/ ٢٨٣.

(٢) (٣٨/ ٤١) ورقمه/ ٢٣٥٦٣ عن يجيى بسن آدم، وَ(٣٨/ ٤٢٥) ورقمه/ ٤ ٢٣٥٦ عن أبي أحمد (هو: محمد بن عبدالله الزبيري) عن رياح بن الحارث به. وهو في الفضائل له (٢/ ٧٧٢) ورقمه/ ٩٦٧ عن يجيى بن آدم.

(٣) (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) ورقمه/ ٤٠٥٣ عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن علي بن الحكيم به، بنحوه.

(٤) وكذا رواه: البغوي في المعجم (٤/ ٣٦٤) ورقمه/ ١٨٢٢ عن عثمان بن أبي شيبة عن شريك به. وفي متن حديثه سقط، وتحريف.

(٥) الموضع المتقدم نفسه.

الحكم وحده، ومن طريق<sup>(۱)</sup> أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عـن شريك عن حنش بن الحارث وحده، كلاهما (حنش، والحسن بن الحكم) عن رياح بن الحارث به ... وفي حديث أبي أحمد الزبيري: رياح بسن الحارث قال: رأيت قوماً من الأنصار قدموا على علي في الرحبة، فقال: من القوم ؟ قالوا: مواليك، يا أمير المؤمنين، فذكر معناه. ولفظ الطـبراني من حديث حنش بن الحارث وحده: بينا علي ورضي الله عنه حالس في الرحبة إذ جاء رجل، وعليه أثر السفر، فقال: الـسلام عليك، يا مولاي. فقيل: من هذا ؟ قال: أبو أبوب الأنصاري. فقال أبو أيوب عمولاه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيقول: (من كنت مـولاه فعلى مولاه).

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال – وقد عــزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني-: (ورجال أحمد ثقات) اهــ. وحنش بن الحارث وثقه جماعة من المتساهلين<sup>(۲)</sup>، وابن سعد<sup>(٤)</sup> من المعتدلين، والصحيح أنه لا

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۱۷۳) ورقمه/ ۲۰۰۲ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن شريك به، بنحـوه، ومعناه. وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٦) ورقمه/ ١٠ – وعنه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٠) ورقمه/ ١٠٥٠.

<sup>(1)(4/41-311).</sup> 

 <sup>(</sup>٣) كالعجلي (تأريخ الثقات ص/ ١٣٦ ت/ ٣٤٦)، وابن حبان (الثقات ٦/
 ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى (٦/ ٢٥٤).

بأس به — كما قاله أبو حاتم (١)، والبزار (٢)، والحافظ أبن حجر (٣). ومُتَابِعُه: الحسن بن الحكم هو: النجعي، وثقه ابن معين (٤)، والإمام أحمد (٥)، وابن شاهين (١)، وغيرهم. وأورده ابن حبان في الجروحين (٧)، وقال: (يخطئ كثيراً، ويهم شديداً، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)، ولعله من أجل هذا قال الحافظ (٨): (صدوق يخطئ)، والرجل كما قال أبو حاتم: (صالح الحديث)، فهو صدوق — إن شاء الله —، وابن حبان أبو حاتم: (صالح الحديث)، فهو صدوق — إن شاء الله —، وابن حبان متشدد في الجرح، قال الذهبي (٩): (ابن حبان ربما قصّب الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه) اه.

وفي سند الطبراني من طريق حنش بن الحارث، والحسن بن الحكم - معاً-: شريك، وهو: ابن عبدالله، ضعيف الحديث. وفي سنده من طريق الحسن بن الحكم وحده: يجيى الحماني، وهو متهم بسرقة الحديث. ويرويه

کما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٩١) ت/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) كما في: التهذيب (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ١٧٨) ت/ ١٥٨٤.

 <sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٧) ت/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٦) تأريخ أسماء الثقات (ص/ ٩٢) ت/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) المحروحين (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٨) التقريب (ص/ ٢٣٦) ت/ ١٢٣٩.

<sup>(</sup>٩) الميزان (١/ ٢٧٤) ت/ ١٠٢٣.

يحيى عن شريك-أيضاً، وتقدم بيان حاله-. والحديث من هذين الوجهين يدور على شريك، ولا أعلم أحداً تابعه عليهما.

وفي سنده عن حنش بن الحارث وحده: شريك - أيسضاً-، لكنسه متابع في روايته عنه على هذا الوجه، تابعه: يحيى بن آدم، ومحمسد بسن عبدالله الزبيري عند الإمام أحمد، وهما ثقتان، مشهوران. وهسذا عنسدي أصح طرق الحديث عن شريك، وأشبهها بالصواب.

والخلاصة: أن الحديث صحيح من طريقي يجيى بن آدم، والزبيري به. حسن لغيره من الطريق الأشبه عن شريك به.

الله الله الله الله عليه وسلم - قال يوم غدير حم - وقد أخذ علي الله النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم غدير حم - وقد أخذ بيده -: (أَتَعْلَمُوْنَ أَنِّي أُولَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسهِم) ؟ قالوا: نعم، يا رسول الله قال: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَةُ فَعَلِيُّ مَوْلاَةُ اللهم وَالْ مَنْ وَالاَهُ وَعَادُه وَالْ مَنْ عَادَاه).

هذا الحديث جاء عن طريق جماعة عن علي بن أبي طالب -- رضي الله عنه --.

فرواه: الإمام أحمد (١) واللفظ المذكور له -،

<sup>(</sup>١) (٣٢/ ٥٥–٥٦) ورقمه/ ١٩٣٠٢ عن حسين بن محمد (هو: ابن بهرام) وأبي نعيم (وهو: الفضل)، كلاهما عن فطر (وهو: ابن خليفة) به. وهو في فضائل الـــصحابة (٢/ ٦٨٢) ورقمه/ ١١٦٧ سنداً، ومتنا.

وأبو بكر البزار<sup>(۱)</sup>، كلاهما من طريق فطــر<sup>(۲)</sup> عن أبي الطفيــــــل عــن عليّ-رضي الله عنه- به.

وهذا إسناد حسن؛ لأن فيه فطراً، وهو: ابن خليفة، صدوق إلا أن فيــه شيعية. وأبو الطفيل هو: عامر بن واثلة-رضي الله عنه-.

والحديث أورده نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائـــد<sup>(٣)</sup>، وعـــزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهـــو ثقة)اهـــ.

وأورده في موضع آخر<sup>(١)</sup>، وحسّن إسناده. وما ذكره في هذا الموضع أولى؛ لما تقدم من حال فطر بن خليفة.

(۱) (۲/ ۱۳۳) ورقمه/ ٤٩٢ عن يوسف بن موسى القطان و عمد بن عثمان بن كرامة، كلاهما عن عبيدالله بن موسى عن فطر به، بنحوه. وقال: (وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه، ورواه: عن أبي الطفيل عن علي عن فطر، ورواه: معروف ابن حربوذ) اه...

وأوردته في هذا البحث من أربعة عشر طريقاً عن علي -رضــي الله عنــه- ولله الحمد، والمنّة.

(٢) ورواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٩٢) ورقمــه/ ١٣٦٧، والنــسائي في الحنصائص (ص/ ١٦٣)، كلهم من طرق عن فطر به.

(۱۰٤/۹)(۳)

.(١٠٧/٩)(٤)

ورواه: الإمام أحمد (١) — أيضاً — بسنده عن أبي عبدالرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر (٢) قال: سمعت علياً في الرُّحبة (٣)، وهو ينشد الناس من شهد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يوم غدير خم، وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلاً، فشهدوا ألهم سمعوا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهو يقول: (من كنت مولاه فعلي مسولاه). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (عن كنت مولاه أحمد، ثم قال: (وفيه مسن لم أعرفهم) اهب، والإسناد حسن، وزاذان أبو عمر تقدم أنه صدوق شيعي. وأبو عبدالرحيم الكندي هو: حبيب بن يسار.

ورواه: الإمام أحمد (°) عن محمد بن عبدالله عن الربيع – قال: يعين: ابن أبي صالح الأسلمي – عن زياد ابن أبي زياد عن علي به، بنحوه...

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢١) ورقمه/ ٦٤١ عن ابن نمير (هو: عبدالله) عن عبدالملك (هو: ابن أبي سليمان) عن أبي عبدالرحمن الكندي به. وهو في الفضائل (٢/ ٥٨٥-٥٨٦) ورقمـه/ ٩٩١ سنداً، ومتنا. ورواه من طريق عبدالملك - أيضاً -: أبو نعــيم في المعرفــة (٦/ ٣١٣١) ورقمه/ ٣١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحديث من طريق زاذان رواه- أيضاً -: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٩٩٥) ورقمه/ ١٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) لعلها القرية التي بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة، وهي بضم أولها، وسكون ثانيها، وباء موحدة. — انظر: معجم البلدان (٣/٣).

<sup>.(</sup>١٠٧/٩)(٤)

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٩٣-٩٤) ورقمه/ ٦٧٠.

وفيه: فقام اثنا عشر بدرياً، فشهدوا. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال — وقد عزاه إلى الإمام أحمد—: (ورجاله ثقات) اهم، وهو كما قال، إلا أبي لا أعرف حال زياد بن أبي زياد؛ ترجم له العراقي في ذيل الكاشف<sup>(۲)</sup>، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن الجوزي<sup>(۱)</sup>: (والذي يأتي ذكرهم في الحديث: زياد بن أبي زياد، سبعة، ليس فيهم مجروح سوى الجصاص) اهم، وهو غير هذا.

ورواه: البزار<sup>(۱)</sup> بسنده عن فطر بن خليفة<sup>(۱)</sup> عن أبي إسحاق عن زيد ابن يُثيع<sup>(۱)</sup> وَسعيد بن وهب، وَعمرو ذي مر<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم عن على بــه،

<sup>.(1. (</sup>٩/ ٢٠١ - ٧٠١).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۱۱۱) ت/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكين (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٤-٣٥) ورقمه/ ٧٨٦ عن يوسف بن موسى (هـو: القطـان) عـن عبيدالله ابن موسى عن فطر به. ورواه: البزار - أيضاً - [ق/ ٢٢٧الكتاني] عن إبراهيم بن هانئ عن علي بن حكيم عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب وزيد بـن يثيع عن على به، بنحوه. وفيه أن ستة عشر رجلاً شهدوا له.

 <sup>(</sup>٥) وكذا رواه: الحسن بن رشيق في حديثه(جزء منتقى منه[٣٩/ أ])بسنده عــن فطر به.

<sup>(</sup>٦) بضم التحتانية الأولى، وقد تبدل همزة.-التقريب (ص/ ٣٥٦) ت/ ٢١٧٣.

<sup>(</sup>٧) ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند (٢/ ٢٦٢) ورقمه/ ٩٥٠ عن علي بن حكيم الأودي عن شريك (وهو: ابن عبدالله النخعي) عن أبي إسحاق (هو: السبيعي) عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يُثيع - جميعاً-، ثم رواه: (٢/ ٢٦٣) ورقمه/ ٩٥٠ عن علي بن حكيم عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر - وحــــده-،

بلفظ: (من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد مسن عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله)... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد(۱)، وعزاه إليه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة) اهـــ، وفطر صدوق على المختار، فحديثه حسن. ثم رأيت الهيثمي أورده في موضع آخر(۲)، وحسنه، وهذا أولى. وفي السند عمر ذي مر، مجهول، وقد توبع. ورواه: الطبراني في الكبير(۱) بسنده عن إسماعيل بن عمرو البحلي عن عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن سعيد بن وهـب وزيد بن أرقم و حبة العربي، ثلاثتهم عن على به، بنحو لفظه المتقدم عند

ثلاثتهم عن علي به، زاد في حديث عمرو ذي مر: (وانصر من نصره واخدل مسن خذله). ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ۱۰۲) ورقمه/ ۸۸ بسنده عن عمران بسن أبان عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع – وحده – عن علي بسه، وقال: (عمران بن أبان ليس بقوي في الحديث) اهد.وشريك مثله، وهو: ابن عبدالله. وأبسوا سحاق مدلس لم يصرح بالتحديث. ورواه: – مرة – (m/11) ورقمه/ ۹۹ بسنده عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر – وحده – عن علي به. والحديث رواه: من طريق زيد وحده: ابن أبي عاصم في السنة (1/ 99) ورقمه/ 177، ورواه: ابن أبي شيبة (1/ 99) ورقمه/ 177) من طريق ابن وهب وزيد – وفي سنده تحريف عند ابن أبي شيبة –.

<sup>.(1.0-1.2/9)(1)</sup> 

<sup>.(1·</sup>Y/9)(Y)

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٩١-١٩٢) ورقمه/ ٥٠٥٨ عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن إسماعيل ابن عمرو به.

البزار، دون قوله: (وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه... واخذل من خذله)، وزاد فيه: (وأعن من أعانه)... وإسماعيل البحلي ضعيف. وعمرو ابن ثابت هو: البكري، قال ابن المبارك (۱): (دعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فإنه كان يسب السلف)، وقال ابن معين (۲): (ليس بثقة، ولا مأمون، لا يكتب حديثه)، وقال البخاري (۳): (ليس بالقوي عندهم)، والهمه ابسن حبان (۱)، ووهاه العجلي (۱)، وقال البزار (۱): (كان يتسشيع، ولم يتسرك)، وقال الحافظ في التقريب (۲): (ضعيف، رمي بالرفض) اهد. وأبو إسحاق هو: السبيعي، فيه تشيع (۸)، ومدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث، واختلط بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه الراوي عنه. وفي الإسناد –أيضاً –: حبّة العُرَي، قال الحافظ (۱): (صدوق له أغلاط، وكان غالياً في التشيع)، وهو متابع – كما تقدم – .

<sup>(</sup>١) كما في: مقدمة مسلم لصحيحه (ص/ ١٦)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٦٢) ت/ ١٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) التأريخ - رواية الدوري - (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الصغير (ص/ ١٦٧) ت/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) المحروحين (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٥) كما في: التهذيب (٨/ ١٠).

<sup>(</sup>٦) كما في: المرجع المتقدم الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۷۳۱) ت/ ۰۰۳۰.

<sup>(</sup>٨) انظر: أحوال الرجال( ت/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٩) التقريب (ص/ ٢١٨) ت/ ١٠٨٩.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن محمد بن جعفر<sup>(۲)</sup> عـن شـعبة عـن أبي إسحاق<sup>(۳)</sup> قال: سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس... فذكره، مختصراً. وهذا إسناد صحيح، متابع قوي للإسناد المتقدم، مع تـشيع أبي إسحاق-وهو: السبيعي-كما تقدم قريبا.

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن الأجلح عن طلحة بن مصرف<sup>(۱)</sup>، وفيه<sup>(۱)</sup> وفي الصغير<sup>(۱)</sup> بسنده عن إسماعيل بن عمرو البجلي

(۱) (۳۸/ ۹۳ ) ورقمه/ ۲۳۱۰۷، وهو في الفضائل (۲/ ۹۹۰-۹۹۰) ورقمه/ ۱۲۰۲۰.. ورواه: من طریقه: ابن عساکر في تأریخه (۱۲/ ۲۲۲).

(٢) ورواه: من طريق ابن جعفر-أيضاً-: النـــسائي في الخــصائص (ص/ ١٠١) ورقمه/ ٨٦.

(٣) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١٠١-١٠١) ورقمه/ ٨٧ بــسنده عــن إسرائيل، و (ص/ ١٦٧-١٦٨) ورقمه/ ١٥٧ بسنده عن الأعمش، كلاهمــا عــن أبي إسحاق به.

(٤) (٣/ ٣٩) ورقمه/ ٢١٣١ عن أحمد بن زهير (هو: أحمد بن يحيى بن زهير) عن عبدالله بن سعيد الكندي عن عبدالله بن الأجلح عن أبيه به... وقال: (لم يسرو هذا الحديث عن الأجلح إلا ابنه عبدالله). ومن هذه الطريق رواه: المزي في تمذيب الكمال (٢٢/ ٣٩٨–٣٩٨)، إلا أنه قال في طريقه: فقام ثمانية عشر رجلًا، فشهدوا.

(٥) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١٠٠) ورقمه/ ٨٥ بسنده عن هانئ بــن أيوب عن طلحة به.

(٦) (٣/ ١٣٣–١٣٤) ورقمه/ ٢٢٧٥ عن أحمد بن إبــراهيم الأصـــبهاني عـــن إسماعيل بن عمرو به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا إسماعيل بن عمرو).

(٧) (١/ ٨٩) ورقمه/ ١٦٨ كما في الأوسط سنداً، ومتناً، وقال نحو ما تقدم.
 وعنه رواه: أبو نعيم في الحلية(٥/ ٢٦-٢٧).

عن مسعر بن كدام، وبسنده في الأوسط (١) عن عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي، ثلاثتهم عن عميرة بن سعد عن علي، بنحو حديث زاذان عن علي، إلا أن في حديث الأجلح أن الذين شهدوا لعلي ثلاثة عسشر رجلاً، وفي حديث مسعر بن كدام أهم اثنا عشر، وفي حديث الزبير بسن عدي أهم ثمانية عشر، اختلف فيه عن عميرة بسن سعد، قال يحيى القطان (٢): (لم يكن ممن يعتمد عليه)، وذكره ابن حبان في الثقات (٣)، وقال الحافظ (٤): (مقبول) –أي حيث يتابع –، وتابعه جماعة عن علي رضي الله عنه – بأصل الحديث، ذكرهم هنا. وحديثه أورده الهيثمسي في بممع الزوائد (٥)، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، والصغير، وليّن إسناده. وأو رده مرة (١)، وحسنه، والأول هو الصحيح.

(١) (٧/ ٤٤٨ - ٤٤٩) ورقمه/ ٦٨٧٨ عن محمد بن إبراهيم الرازي عن زنيج أبي غسان (هو: محمد بن عمرو الرازي) عن هارون بن المغيرة (وهو: البحلي) عن ابسن أبي قيس به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الزبير بن عدي إلا عمرو بن أبي قيس). وفي سنده: (عمير بن سعد) بدل عميرة، قال البخاري في التأريخ الكبير (٧/ ٦٨) ت/ ٣١٤. (قال بعضهم: عمير، ولا يصح).

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل(٧/ ٢٤) ت/ ١٢٣.

<sup>(7) (0/ 17).</sup> 

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٧٥٥) ت/ ٥٢٣٠.

<sup>.(1·</sup>A/9)(°)

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۸۰۱).

ورواه: البزار<sup>(1)</sup> بسنده عن الحسين بن الحسن عن رفاعة بن إياس الضبي<sup>(۲)</sup> عن أبيه عن جده عن علي قال -يوم الجمل -: أنشدك الله يا طلحة طلحة (۳)، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه) ؟ قال: بلى.

والحسين بن الحسن هو الأشقر، ضعيف، غال في التشيع. وإياس بن نذير (٤) –والد رفاعة – مجهول (٥)، وأبوه مجهول مثله (١).

والحديث أورده نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۷)</sup>، وقال-وقـــد عزاه إلى البزار-: (ونذير تفرد عنه ابنه)اهـــ.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۷۱) ورقمه/ ۹۰۸ عن أحمد بن عبدة عن الحسين بن الحسسن (هـو: الأشقر) عن رفاعة بن إياس به.

<sup>(</sup>٢) الحديث من طريق رفاعة رواه-أيضاً -: الحاكم في المستدرك (٣/ ٣٧١) بسنده عن الحسن بن الحسين عنه به، بنحوه، وسكت عنه. وقال أبو عبدالله النهيي في التلخيص: (الحسن هو: العربي، ليس بثقة) اهد، وتقدم عند البزار أنه من طريق الحسين ابن الحسن!

<sup>(</sup>٣) يعني: ابن عبيدالله -رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>٤) مصغر. عن ابن طاهر في المغني (ص/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني للذهبي(١/ ٩٥) ت/ ٧٩٧، والتقريب (ص/ ١٥٧) ت/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظــر: المــرجعين المتقـــدمين (٢/ ٦٩٥) ت/ ٦٦٠٢، وَ(ص/ ٩٩٨) ت/ ٧١٣٥-على التوالي-.

<sup>.(</sup>١٠٧/٩)(٧)

ورواه: البزار (۱) بسنده عن جعفر الأحمر (۲) عن مسلم بن سالم ويزيد ابن أبي زياد — جميعاً –، ورواه: أبو يعلى (۳) بسنده عن يونس بن أرقم عن يزيد بن أبي زياد — وحده — كلاهما عن عبدالرحمن بن أبي ليلى (٤) عسن علي به، بنحوه، مطولاً... ويونس بن أرقم ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، ولينه ابت خراش، ولم يعرفه الذهبي، وهسو متابع. ويزيد بن أبي زياد هو: الهاشمي، ضعيف تغير حفظه، وكان شيعياً،

(١) (٢/ ٢٣٥) ورقمه/ ٦٣٢ عن يوسف بن موسى عن مالك بن إسماعيل عـــن جعفر الأحمر عن يزيد بن أبي زياد ومسلم بن سالم به.

(٢) وكذا رواه: المحاملي في أماليه-رواية: ابن البيع-(ص/ ١٦١-١٦٢) ورقمــه/ ١٣٣ بسنده عن جعفر الأحمر به.

(٣) (١/ ٤٢٨-٤٢٩) ورقمه/ ٥٦٧ عن القواريري (هو: عبيدالله بن عمر) عــن يونس بن أرقم به... ورواه: من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابــة (٣/ ٢٠٥). وعــن القواريري رواه: – كذلك-: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند (٢/ ٢٦٨- ٢٦٨) ورقمه/ ٩٦١).

(٤) ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند (٢/ ٢٧٠-٢٧١) ورقمه / ٩٦٤ بسنده عن الوليد بن عقبة بن نزار القيسي عن سماك بن عبيد بن الوليد العبسي عن ابن أبي ليلي به، بنحوه، وزاد: (وانصر من نصره، واخذل من خذله)، فقام إلا ثلاثة لم يقوموا، فدعا عليهم، فأصابتهم دعوته... والوليد بن عقبة بحهول. (انظر: الكاشف ٢/ ٣٥٢ ت/ ٢٠٨٢، والتقريب ص/ ١٠٤٠ ت/ ٤٩٤٧). وسماك ابن عبيد مثله (انظر: الإكمال للحسيني ص/ ١٨١ ت/ ٣٤٢، وتعجيل المنفعة ص/ ١٨١ ت/ ٣٤٢، وتعجيل المنفعة ص/

يتلقن. تابعه: مسلم بن سالم، وهو: أبو فروة الكوفي، صدوق عند أهــل العلم(١).

والحديث حسن من هذا الوجه. قال الهيثمي في مجمع الزوائـــد<sup>(۲)</sup> – وقد عزاه إلى أبي يعلى وعبدالله بن الإمام أحمد-: (ورجاله وثقوا)!

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> بسنده عن عبدالله بن الأجلح عن أبيه عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر، بلفظ: سمعت علياً يَنْشُد الناس: من سمع النبي — صلى الله عليه وسلم — يقول: (من كنت مولاه فعلي مولاه) إلا قام، فقام اثنا عشر، فشهدوا... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الأجلح إلا ابنه عبدالله) اه... وعبدالله بن الأجلح لا بأس به (٤)، وأبوه صدوق، شيعي (٥). وفي الإسناد عنعنة أبي إسحاق، وعمرو بن ذو من ويقال عمرو ذو مر — ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٦٩) ورقمه/ ٢١٣٠عن أحمد بن زهير عن عبدالله بن سعيد الكندي(هو: الأشج) عن عبدالله بن الأجلح به.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٠) ت/ ٥١.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ١٢٠) ت/ ٢٨٧.

وللحديث خمسة طرق أخرى عن علي، الأولى: رواها: ابن أبي عاصم في السنة (۱) بسنده عن كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عنه به، بنحو الطرف الأول منه... وكثير بن زيد هو: الأسلمي، ضعيف الحديث.

والثانية: رواها: ابن أبي عاصم  $(^{(7)} - 1)$ يضاً - بسنده عن الأجلح عن طلحة بن مصرف قال: سمعت المهاجر بن عميرة - أو: عميرة بن المهاجر - يقول: سمعت علياً فذكر نحو طرفه الأول، وفيه: فقام اثنا عشر رجلاً، فقالوا: سمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوله. وعلة الإسناد: المهاجر بن عميرة لم أقف على جرح أو تعديل فيه  $(^{(7)})$ ، إلا أن ابن حبان أورده في الثقات  $(^{(3)})$ ، وهذا لايكفيه لمعرفة حاله.

والثالثة: رواها: ابن عدي<sup>(٥)</sup> من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل عــن حَبِّة العربي عن علي به، بنحوه... ويحيى بن سلمة شــيعي، متــروك. والعربي له أغلاط، غال في التشيع. ورواه: الشجري<sup>(١)</sup> من طريق يحيى بن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۹۱) ورقمه/ ۱۳۶۱.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۳) ورقمه/ ۱۳۷۳.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في التأريخ الكبير (٧/ ٣٨٢) ت/ ١٦٥٢، والجرح والتعـــديل (٨/ ٢٦١) ت/ ١١٨٥.

<sup>.(£</sup>YA /o)(£)

<sup>(</sup>٥) الكامل (٦/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) الأمالي الخمسيّة (٢/ ٨٨).

سلمة عنه عن أبي قلابة عن علي، أدخل أبا قلابة بينه وبين عليّ – رضي الله عنه-!

والرابعة: رواها: عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه (۱) بسنده عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم ورجل من جلسساء علسي به بنحوه... ونعيم بن حكيم هو: المدائني، ضعفه ابن سعد (۲)، والنسائي (۳). وقال ابن معين (غ): (ثقة)، وقال ابن خراش (۵): (صدوق لا بأس به)، وقال الحافظ (۲): (صدوق له أوهام) اهد. وأبو مدريم هدو: قيس الثقفي، مجهول (۷).

والخامسة: رواها: ابن الأثير في أسد الغابة (١٠) بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي به، بلفظ: (... ألا فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ٤٣٤) ورقمه/ ١٣١١.

<sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى (٧/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) كما في: هذيب الكمال (٢٩/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) كما في: تأريخ بغداد (١٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

 <sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ١٠٠٦) ت/ ٧٢١٤.

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (۷/ ۱۰٦) ت/ ۲۱۰، وتهذيب الكمال (۳٤/ ۲۸۸) ت/ ۷۲۲۰، والتقريب (ص/ ۱۲۰٤) ت/ ۸٤۲۰.

<sup>(</sup>A) (T) or7-rr7).

وأعن من أعانه)، والأصبغ تقدم أنه من رافضة الكوفة، وأنه متروك الحديث.

فهذه خمسة عشر طريقاً لحديث عليّ – رضي الله عنه – أمثلها طرقه عن أبي الطفيل، وعن زاذان أبي عمر، وعن زيد بن يثيع وغيره، فكل واحدة منها حسنة لذاتها، والحديث بمجموعها: صحيح لغيره.

وبقية طرقه لا تخلو من ضعف يسير منجبر بالمتابعـــات والـــشواهد، ويستثنى منها طريق يحيى بن سلمة عن حبة العربي، فإنها واهية - كمـــا تقدم-.

١٠٨١ – [٨٦] عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعُلَيٌّ مَوْلاَهُ).

هذا الحديث رواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال – وقد عزاه إليه-: (ورجاله ثقات)اهـ..

وهو كما قال إلا أبا بلـج وهو: يحيى الكوفي، صالح الحديث-كما تقدم-... فالحديث من هذا الوجه: حسن. وهو: صحيح لغيره بشواهده المعتبرة.

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٨٩) ورقمه/ ٢٥٣٦.

<sup>(</sup>١٠٨/٩)(٢)

انه سميع - الله عنه - أنه سميع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الله وَال مَنْ وَالاَه، وَعَاد مَنْ عَادَاه).

هذا الحديث رواه: أبو بكر البزار (١) بسنده عن الحسين بن الحسن عن رفاعة بن إياس عن أبيه عن حده عن طلحة به، في شهادته لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ... والحسين بن الحسن هو: الأشقر، كوفي ضعيف، غال في التشيع. وإياس ابن نذير والد رفاعة بهمول. وأبوه مجهول أيضاً و الإسناد: ضعيف. وسبقت دراسته في حديث علي رضي الله تعالى عنه فانظره (٢). والمتن: حسن لغيره بشواهده المذكورة في الباب.

١٠٨٣ – [٨٨] عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ، اللَّهُ مَّ وَاللهُ، وَعَاْد مَنْ عَاْدَاْه)، في قصة ذكرها الراوي عنه.

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٧١) ورقمه/ ٩٥٨ عن أحمد بن عبدة عن الحسين بن الحسن به.

<sup>(</sup>۲) ورقمه/ ۱۰۱۷، وأزيد هنا: أن ابن أبي عاصم رواه: في الـــسنة (۲/ ۹۰-٥- ۱۹۰) ورقمه/ ۱۳۵۸ عن أحمد بن عبدة – شيخ البزار – به، بلفظ: (من كنت مولاه فعلى مولاه)، خالف البزار في لفظه ا

رواه: البزار (۱) — واللفظ له-، وأبو يعلى (۲)، كلاهما من طريق شريك عن أبي يزيد الأودي (۳) عن أبيه عن أبي هريرة به... وفي السند شريك (هو: ابن عبدالله)، وأبو يزيد الأودي (وهو: داود بسن يزيد)، وهما ضعيفان، وخولف شريك في إسناده — كما سيأتي-. ووالسد داود روى عنه أكثر من واحد، ووثقه العجلي، وابن حبان، وقال ابسن حجر: (مقبول).

وخالف عكرمة بن إبراهيم الأزدي شريكاً، قال فيه: عن إدريس بن يزيد الأودي عن أبيه به، مثله... جعله عن إدريس-أخيي داود-، رواه: البزار<sup>(1)</sup>، والطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنديهما عنه به، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن إدريس إلا عكرمة، تفرد به النفيلي) اهد، وعكرمة بن

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٨٧) ورقمه/ ٢٥٣١ عن علي بن شبرمة الباهلي عن شريك به.

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٣٠٧) ورقمه/ ٦٤٢٣ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك به، بمثلـــه. والحديث في المصنف لابن أبي شيبة (٧/ ٤٩٩) ورقمه/ ٢٩.

 <sup>(</sup>۳) الحدیث من طریق شریك عن أبي یزید رواه-أیضاً-: ابن عدي في الكامـــل
 (۸۰ /۳)، و (۶/ ۲۲) من طرق عنه به.

<sup>(</sup>٤) [٢٧٦/ أ-ب الأزهرية] عن محمد بن مسكين عن عبدالله بن يوسف عن عدد الله عن عصرا.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٦٨-٦٩) ورقمه/ ١١١٥.

إبراهيم وهاه جماعة. وفي السند شيخ الطبراني: أحمــد بــن عبــدالرحمن الحراني، قال أبو عروبة: (ليس بمؤتمن على دينه)، وتقدم (١).

والحديث رواه: البزار (٢) — أيضاً — عن أحمد بن يحيى الصوفي عن رجل سماه — قال الصوفي: ذهب عني اسمه في هذا الوقت — عن منصور بن أبي الأسود عن داود، و إدريس — جميعاً — عن أبيهما به مختصراً... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه: عن إدريس عن أبيه عن أبي هريرة إلا منصور، وعكرمة. وإنما يعرف من حديث داود الأودي، وجمعهما منصور ابن أبي الأسود) اه... ومنصور صدوق، وفي الإسناد إليه من لم يسسم، إضافة إلى: داود، وإدريس الأوديين.

وللحديث طريق أخرى يرويها إسماعيل بن عمرو البحلي عن مسسعر ابن كدام عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد عن أبي هريرة، وغيره من الصحابة — رضوان الله عليهم-، رواها: الطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> عن مسعر أحمد بن إبراهيم الاصبهاني عنه به، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا إسماعيل بن عمرو) اه، وإسماعيل، وعميرة ضعيفان. وشيخ الطبراني لم أقف على حرح أو تعديل فيه.

<sup>(</sup>١) الحديث من طريق إدريس الأودي رواه - أيضاً -: الستجري في الأمسالي الخميسية (١/ ١٤٦) بسنده عنه به.

<sup>(</sup>٢) [٢٧٦/ أ-ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٦٨-٦٩) ورقمه/ ١١١٥.

وللحديث طريقان أخريان عن أبي هريرة، إحداهما: رواها: ابن عدي في الكامل<sup>(۱)</sup> بسنده عن عباد بن يعقوب عن السري بن أبي إسماعيل عن الشعبي عنه به، بنحو الطرف الأول منه... وعباد بن يعقوب هو: الرواجني، رافضي صدوق. وشيخه عمرو بن ثابت هو: ابن أبي المقدام، ضعيف الحديث، رافضي كان يشتم السلف، وتركه غير واحد.

والأحرى: رواها: الخطيب البغدادي (7) ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل (7) والشجري (3), كلاهما من طرق عن حبشون بن موسى الحلال عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن شهر بن حوشب به، مطولاً جدّاً... وقال الخطيب: (اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال إنه تفرد به، وقد تابعه عليه أحمد ابن عبدالله بن النيري (6) فرواه: عن علي بن سعيد... )، ثم ساقه بسسنده عنه. وقال ابن الجوزي: (وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، ومن فوقه إلى أبي هريرة ضعفاء... ) اه. وحكايته عن الإسناد محل نظر، فإن علي إلى أبي هريرة ضعفاء... ) اه. وحكايته عن الإسناد محل نظر، فإن علي

<sup>(1)(0/171).</sup> 

<sup>(</sup>۲) تأریخ بغداد (۸/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٢٦) ورقمه/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الأمالي (١/ ٤٢)، وَ(١/ ٢٤١)، وَ(١/ ٢٥٩)، وَ(٢/ ٣٧).

ابن سعید — شیخ حبشون – صدوق (۱). وضمرة بن ربیعة قال الحافظ: (صدوق یهم قلیلاً)، وابن شوذب (واسمه: عبدالله) صدوق. وأما فطر (وهو: الوراق)، وشیخه شهر بن حوشب فإهما ضعیفان، وفی حدیثهما ما یشبه الموضوع، کقولهما فی أوله: (من صام یوم ثمایی عشرة من ذی الحجة کتب الله له صیام ستین شهراً، وهو یوم غدیر خرم...) وإن قوله – تعالی –: ﴿ الْبُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ ﴾ (۲) نزل ذلك الیوم. وهذا مخالف لما فی الصحیحین (۳) أن نزولها كان یوم عرفة بلا شك (۱). وقولهما: (ومسن فی الصحیحین شهراً، وهرو من رجب کتب له صیام ستین شهراً، وهرو أول یوم نزل جبریل علی محمد – صلی الله علیه وسلم – بالرسالة)...

(۱) انظر: الميزان (٤/ ٥١) ت/ ٥٨٥١، و(٤/ ٤٥) ت/ ٥٨٣٣، ولسان الميزان (٤/ ٢٣٢) ت/ ٢٣٢) ت/ ٢٣٢) ت/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) من الآية (٣)، من سورة: المائدة.

<sup>(</sup>٣) من حديث عمر - رضي الله عنه - أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤها، ولو علينا - معشر اليهود - نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أيّ آية ؟ قال: ﴿ الْيُومُ أَكْمُكُ لُكُمُ وَاللَّهُ مُ وَأَنْمُتُ عَلَيْكُمْ فَعَنّي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأَسْلامَ ويناً ﴾. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، والمكان الذي نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة، يوم جمعة.

<sup>-</sup> انظر: صحيح البخاري (كتاب: الإيمان، باب: زيادة الإيمان ونقصانه) / ٢٢٩ رقم / ٣٠١٧ رقم / ٣٠١٧. رقم / ٤٥. وصحيح مسلم في (كتاب: التفسير) ٥/ ٢٣١٢ رقم / ٣٠١٧. (٤) انظر: العلل لابن الجوزي (١/ ٢٢٧)، والمنار المنيف (ص/ ٥٣).

قال ابن القيم (١): (وكل حديث في ذكر صوم رجب... فهـو كـذب مفترى).

والخلاصة: أن أسانيد الحديث من طريق يزيد الأودي، وعميرة بن سعد، والشعبي فحسب لا تخلو من مقال، وهي: حسنة لغيرها باجتماعها.

١٠٨٤ - [٨٩] عن البراء بن عازب-رضي الله عنه-قال: أقبلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجته التي حج، فترل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد على، فقال: (أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ؟ قالوا: بلى. قال: (أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ فَقْسَهُ) ؟ قالوا: بلى. قال: (أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ فَقْسَهُ) ؟ قالوا بلى. قال: (فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَاْل مَنْ وَالاَهُ، وَاللهُمَّ وَال مَنْ وَالْاَهُ،

رواه: ابن ماجه القزويني<sup>(۲)</sup> بسنده عن أبي الحـــسين، ورواه: الإمـــام أحمد<sup>(۳)</sup> عن عفان،

<sup>(</sup>١) المنار المنيف (ص/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فضل علي – رضي الله عنه –) ٢ / ٤٣ ورقمه/ ١١٦ عن علي بن محمد (هو: الطنافسي) عــن أبي الحسين (وهو: زيد بن الحباب) به.

<sup>(</sup>٣) (٣٠/ ٣٠) ورقمه/ ١٨٤٧٩، وهو في الفضائل له – أيضاً – (٢/ ٩٦ – ٥٩٠) ورقمه/ ١٠١٦.

2 كلاهما عن حماد بن سلمة (۱) عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء به... قال البوصيري في الزوائد (۱۹٪): (هذا إسناد خصيف الضعف علي بن زيد بن جدعان) اهه، وهو كما قال، وعدي بن ثابت يتشيع. وتابع علي بن زيد: أبو هارون عن عدي بن ثابت، روى حديثه ابن أبي عاصم في السنة (۱۳٪) عن هدبة بن خالد عن حماد ابن سلمة عنه به، بلفظ: (هذا مولى من أنا مولاه—أو: ولي من أنا مولاه—)... وأبو هارون هو: عمارة بن جوين العبدي، متروك متهم. وعفان هو: الصفار.

وللحديث طريق أخرى عن البراء - رضي الله عنه -، رواها: الخطيب البغدادي في تأريخه (٤) - ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (٥) - بسنده عن إسرائيل، ورواه: الشجري في الأمالي الخميسية (١) بسنده عن إبراهيم بن محمد بن ميمون عن سعيد بن بيان بن سابق، كلاهما عن أبي إسحاق عنه به، بلفظ: (علي مني بمترلة رأسي من بدين)... قال الخطيب: (لم أكتبه إلا من هذا الوجه)، وقال ابن الجوزي:

<sup>(</sup>۱) الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ابن جدعان رواه - أيضاً -: أبـــن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۰۰۳)، والقطيعي في زياداته على الفضائل (۲/ ۲۱۰) ورقمه/ ۲۰۲۲.

<sup>(</sup>٢) مصباح الزجاجة (١/ ٦٠) رقم/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٩١١) ورقمه/ ١٣٦٣.

<sup>.(</sup>١٢ /٧) (٤)

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢١٢) ورقمه/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲۰).

(في إسناده مجاهيل) اه... وأبو إسحاق هو: المسبيعي، فيه تمسيع، وممدلس من الثالثة-كما تقدم-، ولم يصرح بالتحديث من الطريقين عنه. وسمع منه إسرائيل بعد تغيره (١). ولا يدرى متى سمع منه سعيد بنن بيان.

وفي سند الخطيب: إسرائيل، وهو: ابن يونس، سمع من أبي إســحاق بعد اختلاطه. ومحمد بن إسماعيل البجلي لم أعرفه. وفيــه: أيــوب بــن يوسف، ترجم له الخطيب البعدادي في تأريخه (٢)، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً.

وفي سند الشجري: إبراهيم بن محمد بن ميمون، شيعي حلد، لـــيس بثقة. وشيخه: سعيد بن بيان يُبحث عن ترجمته؛ فإني لم أعثر عليها بعد.

والحديث من طريق عدي بن ثابت، وإسرائيل عـن أبي إســحاق، كلاهما عن البراء بن عازب: حسن لغيره. ومتنه صحيح ثابت من غــير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم-.

معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم غدير خُم: (اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيُّ مَوْلاَهُ. اللَّهُمَّ وَاْلِ مَنْ وَالْاَهُ، وَعَاْدِ مَنْ عَادَاهُ، وَالْمَهُمُّ وَالْمِ مَنْ وَالْاَهُ، وَعَاْدِ مَنْ عَادَاهُ، وَالْمُهُمُّ وَالْمُومُ مَنْ نَصَرَهُ، وَأَعنْ مَنْ أَعَانَه).

<sup>(</sup>١) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۱۱) ت/ ۲٤٧٥.

رواه: الطبراني في الكبير (۱) بسنده عن سلمة بن الفضل عن سليمان ابن قرم (۲) عن أبي إسحاق الهمداني عن حبشي بن جناده به... وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۳)، وقال – وقد عزاه إلى الطبراني هنا-: (ورجاله وثقوا) اه... والمختار في سلمة بن الفضل أنه ضعيف لكشرة خطئه. وشيخه: سليمان بن قرم ضعيف-أيضاً-. وفي الإسناد عنعنة أبي إسحاق وهو: السبيعي، مدلس من الثالثة، إلا أنه صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم في السنة (٤). وأبو إسحاق قدمت عن أهل العلم أنه قد اختلط بآخرة. ولا يدرى متي سمع منه سليمان بن قرم. وقوله في الحديث: (اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ فَعَلِيُّ مَوْلاًهُ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاًهُ، وَعَاد مَنْ الله عَدْ عن النبي – صلى الله عاد أن عليه وسلم – هو مما: حسن لغيره. وكذا قوله فيه: (وانصر من نصره، وأعن من أعانه) حسن لغيره مما تقدم عند الإمام أحمد من حديث على-

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٦-١٧) ورقمه/ ٣٥١٤ عن الحسين بن إسحاق التستري عن علي بن بحر عن سلمة بن الفضل به.

<sup>(</sup>٢) والحديث رواه: من طريق سليمان بن قرم - أيضاً-: ابن قانع في المعجم (١/ ١٥٥)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٦)، وقال ابن عدي (٣/ ٢٥٥): (وسليمان ليس بشيء).

<sup>.(</sup>١٠٦/٩)(٣)

<sup>(</sup>٤) (۲/ ۹۱) ورقمه/ ۱۳۲۰.

رضي الله عنه-(١). وهو داخل-أيضاً-في قوله: (اللهم وال مسن والاه)، وقد ثبت من طرق عديدة... وسيأتي فيه مزيد بيان(٢).

١٠٨٦ - [٩١] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه شهد لعلي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له يوم غدير حمّ: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَةٌ فَعَلِيٌّ مَوْلاَةُ، اللَّهُمَّ وَال مَسنْ وَالاَهُ، وَعَاد مَنْ عَاْدَاْه).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> عن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو البحلي عن مسعر بن كدام عن طلحة ابن مصرف عن عميرة بن سعد عن أنس به، في شهادته لعليّ – رضي الله عنه –... وقال (لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا إسماعيل بن عمرو) اهد، وهو كما قال. وشيخ الطبراني لا أعرف حاله، وشيخه: إسماعيل ابن عمرو البحلي ضعيف، وعميرة بن سعد مثله. والحديث حسن لغيره بشواهده المذكورة هنا.

١٠٨٧ – [٩٢] عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قـــال: قـــال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَيٌّ مَوْلاَهُ).

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ١٠٦٢. وانظر الحديث ذي الرقم/ ١٠٤٥ من بعض ألفاظه.

<sup>(</sup>٢) إثر الحديث ذي الرقم/ ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٣٣-١٣٤) ورقمه/ ٢٢٧٥.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> من طريق جعفر بن مروان السمريّ عن حفص بن راشد عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن فضيل إلاَّ حفص بن راشد). وفضيل بن مرزوق وحفص بن راشد شيعيان، ضعيفان، وعطية ضعيف مدلس، لم يصرح بالتحديث. وحفص بن راشد هو: الجعفي، ترجم له ابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. والراوي عنه: جعفر بن مروان السمري<sup>(۱)</sup>، وشيخ الطبراني موسى بن أبي حصين لم أعرفهما. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup> وقال — وقد عزاه إلى الطبراني هنا — (وفي إسناده مختلف فيهم) اه...

والحديث من طريق عطية العوفي رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في السنة (٥٠ بسنده عن أبي عوانة عن سليمان (قال: يعني الأعمش)عن عطية

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۱۹۸–۱۹۹) ورقمه/ ۸٤۲۹ عن موسى بن أبي حصين عن جعفر بـــن مروان به.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۳/ ۱۷۲) ت/ ۷٤۲.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن أبي حاتم في الموضع المتقدم من الجرح والتعديل أن حفص بن راشـــد روى عنه: جعفر بن عبدالله بن محمود بن سمرة، ولا أدري أهو هذا، فتحرّف اسمـــه في سند الطبراني أم لا ؟ وجعفر بن عبدالله ترجم له ابن أبي حاتم (٢/ ٤٨٣) ت/ ١٩٦٦، و لم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلا.

<sup>(</sup>۱۰۸/۹)(٤)

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٩٢) رقم/ ١٣٦٦.

به، بمثله هنا، ولم يصرح عطية بالسماع، ولم ينسب أبا سعيد. واسم أبي عوانة: الوضاح.

وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وغيره رواها: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن مسعر بن كدام عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد عنه به بنحوه، فيمن شهد لعلي - رضي الله عنه -... وإسماعيل بن عمرو ضعيف الحديث، وعميرة بن سعد مثله، وشيخ الطبراني لم أقف على جرح أو تعديل فيه، والإسناد حسن لغيره بما قبله، ومتن الحديث صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدة طرق.

<sup>(</sup>١) (٣/ ١٣٣-١٣٣) ورقمها/ ٢٢٧٥ عن أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو به، بنحوه، مطولا.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن سعيد الرازي عن الحسن بن صالح بن رزيق العطار عن محمد بن عون الزيادي عن بشر بن حرب عن جرير بن عبدالله به، بأطول من هندا... وأورده الهيثمني في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه بشر بن حرب، وهنو لين، ومن لم أعرفه – أيضاً –) اهن، وهو كما قال، وقد تقدم عن الحافظ أنه قال في بشر بن حرب: (صدوق فيه لين)اهن، ولا يُحتمل تفرده بالحديث عن حرير، والحسن بن صالح بن رزيق لم أعرفه، وعلي بن سعيد بالحديث عن حرير، والحسن بن صالح بن رزيق لم أعرفه، وعلي بن سعيد الرازي شيخ الطبراني ضعيف، ومحمد بن عون وثقه أبو حاتم<sup>(۱)</sup>، وابن حبان<sup>(3)</sup>.

وقولهم فيه: (اللهم إين لا أجد أحداً استودعه في الأرض...) الخ الحديث، تفرد به بشر بن حرب في الحديث، ولم أقف على شاهد له. وما عداه ثبت من طرق.

١٠٨٩ - [٩٤] عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قسال: قسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَسوْلاَهُ، وَعَاْدِ مَنْ عَاْدَاْه)، قاله لما ذكر له عمارٌ أن سائلاً

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۰۵۷–۲۰۸) ورقمه/ ۲۰۰۵.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨) ت/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) الثقات (٩/ ٩٠).

وقف على على، وهو راكع في تطوع، فترع حاتمه، فأعطاه إيّاه، ونزل قوله-جل وعلا -: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَّنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الذَّكِاءَ وَمُمْ رَاكُمُونَ ﴾ (١).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن محمد بن علي الصائغ عن حالد بن يزيد العمري عن إسحاق بن جعفر<sup>(۳)</sup> بن محمد بن علي بن حسين عن الحسن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمار بن ياسر به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد، تفرد به خالد بن يزيد)اه، وهو كما قال. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(3)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم) اه... وشيخ الطبراني، وإسحاق بن جعفر<sup>(٥)</sup> صدوقان. والحسن بن زيد هو: ابن الحسن بن علي ابن أبي طالب، له عن أبيه أحاديث منكرة، ومعضلة. وأبوه ثقة. وآفة الإسناد: خالد بن يزيد العمري، فإنه كذاب. قال شيخ الإسلام<sup>(١)</sup> في الحديث وقد ذكره -: (كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث).

<sup>(</sup>١) الآية: (٥٥)، من سورة: المائدة.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۱۲۹-۱۳۰) ورقمه/ ۲۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إسحاق بن عبدالله)، وهو تحريف.

<sup>.(</sup>١٧ /٧) (٤)

<sup>(</sup>٥) انظر الجرح والتعديل (٢/ ٢١٥) ت/ ٧٣٩، والثقـــات لابـــن حبـــان (۸/ ١١١)، والتقريب (ص/ ١٢٨) ت/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٤١٨).

وفي نزول الآية في شأن علي — رضي الله عنه — والهسائل، دون الشاهد في الحديث عدة آثار عن جماعة من السلف<sup>(۱)</sup>، وليس يصح منها شيء بالكلية؛ لضعف أسانيدها، وجهالة رجالها كما نص عليه ابن كثير في تفسيره<sup>(۱)</sup>.

وساق الطبري في تفسيره (٣) بسند حسن عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت في تبرئه من ولاية عبادة بن الصامت في تبرئه من ولاية يهود بني قينقاع وحلفهم، إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم-، والمؤمنين. وأفاد الهيثمي في الزوائد (أن الطبراني رواه: في الكبير — أيضاً –، بلفظ (أوصي من آمن بي، وصدقني بولاية على بن أبي طالب من تولاه فقد تولاين، ومن تولاين فقد تولى الله —عز وجل –، ومن أحبه فقد أحبى، ومن أحبي فقد أحب الله —تعالى –، ومن أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله —عز وجل )، قال: (ورواه: الطبراني بإسنادين، أحسب فيهما ضعفاء، وقد وثقوا) اهب، ولا أدري كيف إسناداه ؟ فإن أحاديث عمار لم تزل في حكم المفقود من المعجب الكبير —والله أعلم —.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن حرير الطبري (۱۰/ ٥٥، وما بعدها)، والدر المنثور للسيوطي (۲/ ۲۹۳–۲۹٤)، وفتح القدير (۲/ ٥١–٥٢).

<sup>.(</sup>Y £ /Y) (Y)

<sup>(</sup>۳) (۱۰/ ۲۲٤) رقم/ ۱۲۲۰۷.

<sup>(3) (9/</sup> ۱۰۸ – ۱۰۹).

وللحديث طريق أخرى عن عمار — رضي الله عنه — رواها: ابسن عقدة في كتاب الموالاة (۱) بسنده عن علي بن عابس عسن أبي الخطاب الهجري عن زيد بن وهب الهجري عن أبي نوح الحميري عن عمار به بلفظ: سمعت رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يقول يوم غدير خم: (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)... وابن عقدة شيعي متشدّد على ضعف فيه، فلا تعتمد روايته. وفي سند حديثه: على بن عابس ضعيف مثله. وأبو الخطاب مختلف في اسمه، وهسو مجهول (۲). وبقية رجاله لم أعرف أحداً منهم؛ فالحديث: ضعيف، مظلسم الاسناد.

ولابن عقدة في الموالاة – أيضاً – من طريق عمر بن عبدالله بن يعلى ابن مرة عن أبيه عن جده نحوه، مختصراً، مرفوعاً، أفاده الحافظ ابن حجر (٣)، وقال: (وإسناده ضعيف جداً) اهد. وعبد الله بن يعلى، وابنه عمر تقدم ألهما واهيان؛ ليسا بعمدة في نقل الأحبار.

<sup>(</sup>١) كما في: تمذيب الكمال (٣٣/ ٢٨٤)، وكتاب الموالاة لم أعرفه، ولعلَــه في حكم المفقود.

ر) أنظر: المعرفــة (٣/ ١٣٦)، وقمــذيب الكمــال (٣٣/ ٢٨٣) ت/ ٧٣٤٥، والتقريب (ص/ ١١٤٠) ت/ ٨١٤١.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (١/ ٥٦٧) ت/ ٢٩٠٦.

. ١٠٩٠ [٩٥] عن مالك بن الحويرث-رضي الله عنه-قـــال: قـــال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَيٌّ مَوْلاَهُ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن عمر بن أبان عن مالك بسن الحسن بن مالك بن الحويرث<sup>(۲)</sup> عن أبيه عن جده... والحديث أورده الهيثمي في الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إلى الطبراني، ثم قال: (ورجاله وثقوا)، ثم أورده في مكان آخر<sup>(٤)</sup>، وزاد (وفيهم خلاف) اهد. وعمر بسن أبان ضعيف، قال البخاري: (في حديثه نظر)<sup>(٥)</sup>. ومالك بن الحسن، ضعيف، منكر الحديث. وأبوه لا أعرف له راوياً غير ابنه، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات – كما تقدم – . وشيخ الطبراني: عبيد العجلي، لم أعرف افالحديث: منكر بهذا الإسناد، ومتنه صح من طرق – تقدمت – .

- ١٠٩١ عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن السنبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم غدير خم: (إنَّ الله مَولاَي، وَأَنَا وَلَيُّ كُلِّ

<sup>(</sup>١) (١٩/ ٢٩١) ورقمه/ ٦٤٦ عن عبيد العجلي عن الحسن بن علي الحلواني عن عمر بن أبان به. وفي سنده: (مالك بن حسين) مصغراً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الحديث من طريق مالك بن الحسن رواه- أيضاً-: ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٨) بسنده عنه به، يمثله.

<sup>.(</sup>١٠٦/٩)(٣)

<sup>.(</sup>١٠٨/٩)(٤)

 <sup>(</sup>٥) قال الذهبي-رحمه الله-في الموقظة (ص/ ٨٣): (إذا قال: "فيه نظر" بمعنى أنـــه متهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف) اهــــ.

مُؤْمِن)، ثم أحذ بيد علي، فقال: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فهذَا مَوْلاَهُ، اللَّهُ مَوْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَوْ وَالْكُهُ، وَعَاْد مَنْ عَاْدَاهُ).

رواه: الطبراني في الكبير (۱) من طريقين عن شريك عن الأعمش عسن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد به... وشريك هسو: ابسن عبدالله، ضعيف، سيئ الحفظ مختلط. حدث بهذا عنه: يحيى الحماني، ومحمد بن الطفيل: ولا يُدرى متى سمعا منه. ويحيى الحماني متهم بسسرقة الحديث. ومحمد بن الطفيل، هو: النخعي، ترجم له البخاري في التسأريخ الكبير (۲)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱)، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وأورده ابن حبان في الثقات (١). وتقدم أن الطبراني رواه: في الأوسط - بمثل أحد سنديه هنا - عن أحمد بن عمرو عن محمد بسن الطفيل النحعي عن شريك به من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنسه الأعمش عن حبيب عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم. وأما الحديث بسنده هنا عن زيد بن ثابت فهو منكر، ولا يصح، وفيه إضافة لما تقدم: عنعنسة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث.

<sup>(</sup>١) (٥/ ١٦٦) ورقمه/ ٤٩٧٠ عن أبي حصين القاضي عن يجيى الحماني، وَعـــن أحمد بن عمرو القطراني عن محمد بن الطفيل، كلاهما عن شريك به.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۲۳) ت/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٣٩٣) ت/ ١٥٨٩.

<sup>.(</sup>٦٣/٩)(٤)

الله عنه - قــال: معت رسول الله - معلى الله عنه - قــال: الله عنه - قــال: الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو آخذ بيد علي -: (مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا مَوْلاَهُ، اللَّهُمَّ وَأَلِ مَنْ وَالاَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاه).

رواه: البزار (۱) عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عبيدالله بن موسى عن إسماعيل بن نشيط عن جميل بن عمارة عنه به... وقال (لا نعلم روى عن جميل بن عمارة إلا إسماعيل) اه...

ورواه: البزار (٢) - مرة - بالسند المتقدم عن جميل بن عمارة عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه به، بمثله (٢)، بدلاً من قوله: عن جميل بن عمارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإسناد المتقدم ؟ قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه وجميل بن عمارة لا نعلم روى عنه إلا إسماعيل بن نسشيط، ولا نعلم حدث عن سالم إلا هذا الحديث)اه.

والحديث هكذا ساقه عبيدالله بن موسى على وجهين عن إسماعيل بن نشيط، وخالفه: يونس بن بكير، روى حديثه: البخـــاري في التـــأريخ

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣/ ١٨٧) ورقمه/ ٢٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) [٣٣/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في السنة(٢/ ٥٩٠) ورقمه/ ١٣٥٧ عن محمد بن عوف عن عبيدالله بن موسى به، بمثله.

الكبير<sup>(۱)</sup> تعليقاً عن عبيد(هو: ابن يعيش المحاملي) عنه عن إسماعيل بن نشيط عن جميل بن عامر(هو: ابن عمارة نفسه) أن سالماً (هو: ابن عمر كما مر-) حدثه سمع من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث، دون قوله في آخره: (اللهم وال...) الخ. قال البخاري عقبه: (في إسناده نظر) اه... وإسماعيل بن نشيط، هو: العامري، قال أبو حاتم: (ليس بالقوي، شيخ مجهول)، وأورده الذهبي في الديوان - و تقدم - . و جميل بن عمارة، قال فيه البخاري (۱): (فيه نظر)، وأورده الذهبي في الديوان - والإسناد: واه، مختلف في سياقه.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup> عن حميد بن عمارة عن عمارة عن عمارة به، وقال — وقد عزاه إلى البزار-: (وحميد لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا)، اهـ، وحميد تحرف عليه، والصحيح: جميل — كما تقدم عنده في كشف الأستار-، وتقدم أن إسماعيل بن نشيط ضعيف الحديث!

والحديث رواه-أيضاً-: ابن عدي في الكامل<sup>(٥)</sup> من طريق عمر بن شبيب عن عبدالله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر به... وقال- وكان ذكر حديثاً آخر-: (وهذان الحديثان بإسناديهما لا يرويهما غير عمر بن

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۳۷۰) ت/ ۱۱۹۱.

<sup>(</sup>٢) كما في الميزان (١/ ٤٢٤) ت/ ١٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٦٦) ت/ ٧٨٥.

<sup>.(1.4-1.4/9)(8)</sup> 

<sup>.(77 /0) (0)</sup> 

شبيب عن عبدالله بن عيسى – وهو: ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى – وهو عزيز الحديث) اه... وعمر بن شبيب، تقدم أنه ضعيف في الحديث. وعطية، وهو: العوفي ضعيف، ومدلس من الرابعة، ولم يصرح بالتحديث. وفيه: عبدالله بن عيسى، وهو ثقة إلا أن يتشيع (١). وهذا الإسناد صالح في المتابعات، وهو كما: حسن لغيره – والله سبحانه أعلم –.

معود-رضي الله عنه-قال: رأيت رأيت مسعود-رضي الله عنه-قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد علي، وهو يقول: (هـــذَا وَلَيْه، وَالَيْتُ مَنْ وَالَى، وَعَادَيْتُ مَنْ عَادَى).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> بسنده عن سعيد بن خالد أبي عمرو الأسدي، وبسنده وبن عن منصور بن عمر الأزرق، كلاهما عن علي بسن القاسم الكندي عن المعلى بن عرفان عن أبي واثل عن عبدالله بن مسعود به... ولفظه من حديث منصور بن عمر الأزرق: (هذا وليي، وأنا وليه)، قال في الموضع الأول: (لم يرو هذا الحديث عن أبي وائل إلا المعلى بسن عرفان، تفرد به على بن القاسم الكندي)، وقال في الموضع الثاني نحسوه،

<sup>(</sup>١) انظر: التقريب (ص/ ٥٣٣) ت/ ٣٥٤٧.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۰۰–۱۰۱) ورقمه/ ۲۲۰۶ عن أحمد بن زهير (هو: أحمد بن يجيى بن زهير) عن أحمد بن يجيى الصوفي عن سعيد بن خالد به.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٠٨-٢٠) ورقمه/ ١٣٧٣ عن أحمد بن محمد بن صدقة عن أحمد بن عثمان بن حكيم (وهو: الأودي) عن منصور بن عمر به، بنحوه، مختصرا.

مختصراً. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه المعلى بن عرفان، وهو متروك) اهب، وهو كما قال، قال ابن معين<sup>(۲)</sup>: (ليس بشيء، وكان عرافياً بطريق مكبة)، وقسال البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وقال النسائي<sup>(۱)</sup>: (متروك الحديث)، والهمه ابن عدي<sup>(٥)</sup>، وقال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (كان من غلاة الشيعة). والراوي عنه: علي ابن القاسم الكندي شيعي غال، متهم<sup>(۷)</sup>. وفي السند سعيد بن خالد الأسدي، ومنصور بن عمر الأزرق لم أعرفهما.

ورواه: ابن عدي في الكامل<sup>(٨)</sup> من طريق زكريا بن يحيى الكسائي عن على بن القاسم به، بنحوه، بزيادة فيه، وقال — وقد ذكره غيره-: (وهذان الحديثان غير محفوظين بهذا الإسناد، ورواة هذا الحديث متهمون المعلى بن عرفان، وعلى بن القاسم، وزكريا بن يحيى الكسائي كلهم غالون من متشيعي أهل الكوفة) اه... فالإسناد واه، وفيما تقدم من

<sup>.(</sup>١٠٨/٩)(١)

<sup>(</sup>٢) التأريخ – رواية: الدوري – (٢/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) التأريخ الصغير (٧/ ٣٩٥) ت/ ١٧٢٥.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (ص/ ٢٣٦) ت/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكامل (٦/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) الميزان (٥/ ٢٧٤) ت/ ٨٦٧٤.

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٠١) ت/ ١١٠٥، والكامل (٦/ ٣٦٩)، ولسان الميزان (٤/ ٢٤٩) ت/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٨) (٦/ ١٩٣٩).

الأحاديث الصحاح ما يغني عنه، ولم أر قوله: (واليت من والى، وعاديت من عادى) إلاَّ في لفظة!

وجاء حديث الولاية-أيضاً-من حديث: أسعد بن زرارة، رواه: الخطيب في الموضح<sup>(۱)</sup> بسنده عن أبي كثير الأنصاري عن عبدالله بن أسعد ابن زرارة عن أبيه به بطرفه الأول فقط... وأبو كثير الأنصاري مجهول<sup>(۲)</sup>. وفي السند: أحمد بن محمد بن عقدة، فيه ضعف، وهو شيعي متشدد. والحديث بمجموع طرقه، وشواهده: حسن لغيره. ومتن الحديث صحيح ثابت من غير وجه -كما تقدم-، والله الموفق.

9 - ١ - [ ١٠٠] عن عمرو بن شراحيل - رضي الله عنه - قــال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اللهم انصر عليّـاً، اللهم أكرم من أكرم عَليًا، اللهم اخذُلْ من خذل عَليًا).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن أحمد بن عمرو القطراني عن الحسن بن مدرك عن عبدالعزيز بن عبدالله القرشي عن سعيد بن أبي عروبة عن القاسم بن عبدالغفار عن عمرو به... وعبدالعزيز بن عبدالله

<sup>.(1)(1) 0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٤٢٩) ت/ ٢١٢٨.

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ٣٩) ورقمه/ ٨٢. وعنه: أبو نعيم في المعرفـــة (٤/ ٢٠٤٤–٢٠٤٥) ورقمه/ ٥١٣٣.

هو: أبو يجيى، منكر الحديث (١). وفي الإسناد أربع علل أخرى، الأولى: أحمد بن عمرو — شيخ الطبراني — لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، ولا يكفيه هذا لمعرفة حاله — وتقدم—. والثانية: سعيد بن أبي عروبة اختلط، ولا يدرى متى سمع منه عبدالعزيز بن عبدالله. والثالثة: ابن أبي عروبة مدلس — أيضاً—، وقد عنعن. والرابعة: القاسم بن عبدالغفار لم أقف على ترجمة له... قال ابن حجر (٢) — وقد ذكر الحديث من هذه الطريق—: (وسنده واه).

وتقدم من حديثي: علي بن أبي طالب، وحبشي بن جنادة-رضي الله عنهما-ما يغني عن الحديث من هذا الوجه، فانظرهما<sup>(٣)</sup>.

ووضح من الدراسة السابقة أن قوله-صلى الله عليه وسلم-: (مسن كنت مولاه فعلي مولاه)، أو ما ورد نحوه قد جاء في أحاديث كثيرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، منها خمسة وأربعون حديثاً ثابتاً تقدمت دراستها في البحث. وقد حزم بتواتره عن النبي-صلى الله عليه وسلم-جماعة كثيرة من أهل العلم(3).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل(٥/ ٣٨٧) ت/ ١٨٠٣، والكاشف(١/ ٢٥٦) ت/ ٣٣٩٨، والتقريب(ص/ ٦١٣) ت/ ٤١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإصابة (٢/ ٥٤٣) ت/ ٥٨٦٩.

<sup>(</sup>٣) ورقماهما/ ١٠٦٢، ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: البداية والنهاية(٥/ ٢١٤)، والأزهـــار المتنـــاثرة (ص/ ٢٧٧-٢٧٨)، وفيض القدير(٦/ ٢٨٢) رقم الحديث/ ٩٠٠٠، ولقــط اللآلـــئ (ص/ ٢٠٠-٢٠٦)، ونظم المتناثر (ص/ ٢٠٦) رقم/ ٢٣٢، والسلسلة الصحيحة للألباني(٤/ ٣٤٣).

وحكى شيخ الإسلام (١) تحسينه عن طائفة من أهل الحديث. وقال الحافظ ابن حجر (٢) وقد ذكر بعض طرقه -: (منها صحاح، ومنها حسان) ه... وذكره السيوطي (٣) عن البراء، وبريدة، وزيد بن أرقم وأشار إلى أنه حديث حسن. وصححه الإمام محمد بن عبدالوهاب (٤). وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -مرة - (٥)، وكأنه مال إلى عدم ثبوته، وجزم الألباني (١) أنه قد ضعفه، وتعقبه. وعبارة شيخ الإسلام - وقد ذكر الحديث -: (ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي) اه...، وهو كما قال. ثم عزا (١) الطعن في الحديث إلى البخاري (٨). والحديث قد صح عند الترمذي، وغيره، وجزم جماعة من أهل العلم بالحديث بتواتره - والحمد الله رب العالمين -.

<sup>(</sup>١) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) كما في: فيض القدير (٦/ ٢٨٢) رقم الحديث/ ٩٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) الجامع الصغير (٢/ ٦٤٢) رقم الحديث/ ٩٠٠١، ٩٠٠١.

<sup>(</sup>٤) في رسالته في الرد على الرافضة (0/7).

<sup>(</sup>٥) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) السلسلة الصحيحة (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى(٤/ ١٨ ٤).

<sup>(</sup>٨) الذي أعلمه أن البخاري طعن في بعض طرق الحديث الواهية، المختلف في سياقها على عدة أوجه، وتقدمت في الحديث ذي الرقم/ ١٠٩٢... ولا أعلم أنه تكلم في غيرها – والله أعلم –.

وليس في هذه اللفظة ما يدل على أفضلية على على الشيخين-رضوان الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم-من غير فَصْل، وإنما عُني هما ولاء الإسلام-كما تقدم في موضع قبل هذا عن الإمام الشافعي، وغيره-(١)... والله أعلم.

ونقل شيخ الإسلام في الموضع المتقدم من مجموع الفتاوى عن الإمام أحمد أنه قال في قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث: (اللهم والى من والاه، وعاد من عاداه): (زيادة كوفية)اه قيال شيخ الإسلام: (ولا ريب ألها كذب لوجوه، أحدها: أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم الأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال. ومعلوم أن علياً ينازعه الصحابة، وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل)اه فيها النص يوافق من نازعه، كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل)اه مع قتالهم، وبغي بعضهم على بعض.

<sup>(</sup>۱) إثر الحديث ذي الرقم/ ۱۰۲۱. وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب في رسالته في الرد على الرافضة (ص/ ۷): (وليس في قوله: "من كنت مولاه" أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصاً لادعاها على – رضي الله عنه – ؛ لأنه أعلم بالمراد، ودعوى إدعائها باطل ضرورة، ودعوى علمه يكون نصاً على خلافته، وترك ادعائها تقية أبطل من أن يبطل. ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن، والخور، والضعف في الدين مع أنه من أشجع الناس، وأقواهم) ؟

وقد تقدم هذا اللفظ من طرق كثيرة ثابتة عن النبي-صلى الله عليــه وسلم-(١). ومع أن أكثر طرقه وردت من حديث جماعة من الكوفيين، ومنهم طائفة رموا بالتشيع غير ألهم من الثقات المعروفين، أو ممن دولهم في الحفظ والإتقان الذين يشملهم اسم الصدق والمعرفة بحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، والاحتجاج بمم فيه. وقد ورد بإســنادين لــيس فيهما أحد من أهل الكوفة، أو من رموا بالتشيع، ساق أحدهما ابـن أبي عاصم في السنة، وساق الآخر عبدالله بن الإمام أحمد في زيادات المسند، كلاهما من حديث على-رضى الله عنه-(٢)، وهما إسنادان ضعيفان يعضد أحدهما الآخر. وقد ذكره ابن كثير (٣) هذا اللفظ مع الحديث الأول، وقال: (زيادة قويّة الإسناد) اه... وقوله -صلى الله عليه وسلم - فيه: (اللهم وال من والاه) دعاء من النبي-صلى الله عليه وسلم-لمن تولى علياً الموالاة الشرعية السالمة من الغلو؛ لإيمانه، وسابقته، وجهاده، ومترلته من الـنبي-صلى الله عليه وسلم-، ولقوله-صلى الله عليه وسلم-: (من كنت مولاه فعلى مولاه)، وهي منزلة عظيمة له، ولسائر أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولمن تبعهم بإحسان. وأبعد الناس من نيل شرف هذه المدعوة النبوية المباركة الرافضة أعداء الدين والملة؛ فإنهم أعداء لعلى-رضـــى الله عنه-بخاصة، ولسائر أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-بعامة، ويعادون

<sup>(</sup>١) انظر-مثلاً–الأحاديث ذوات الأرقام/ ١٠٤٥، ١٠٦٢، ١٠٨٢–١٠٨٨.

<sup>(</sup>۲) ورقمه/ ۱۰۱۷.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٥/ ٢١٤).

جمهور أهل البيت-ومنهم: العباس، وذريته-، وسائر أهل السنة، ويعينون الكفار عليهم، ويحرصون على تفريق جماعة المسلمين، وتحريف دينهم، والجناية عليه (١). وقوله-صلى الله عليه وسلم-فيه: (وعاد من عاداه) دعاء على من عاداه ولم يواله، وهو محمول على من عاداه لغير مسوغ شرعى، كهوى في نفسه، أو عصبية لمذهبه، أو بغير اجتهاد أو تأويل، أو نحو ذلك. وليس في فعل من خالفه في مسألة من المسائل الشرعية لـدليل، أو أخذ فيها بقول أحد الشيخين-رضى الله عنهم جميعاً-عداء لعلى، بل هو من الموالاة والنصح، ونصر الحق، والرد إلى الكتاب والسنة، أو من بـــاب الأحذ بقول من يفوقه علماً وفقهاً، ولا شك أن علياً لو تبين له ذلك، أو استحضره لما جاء عنه الخلاف أصلاً، وهؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب كلهم ثبت عنه قوله(٢): (إذا صح الحديث فهو مذهبي)، فكيف بعلى-رضي الله عنه-، وهو من كبار أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؟ وفي الحق ما وسع الجميع. ومعلوم-أيضاً-من مذهب السلف أن ما جرى بين على، وبعض الصحابة-رضى الله عنهم جميعاً-مــن قتــال وعداوة إنما كان بسبب اجتهاد وتأويل، ولا يُظن فيهم ألهم قاتلوه لهوى وطمع وإعراض عن الحق. والمحتهد لا يفوته الأجر إن أصاب أو أخطـــأ، وخطؤه مغفور له. ولو كان ظهر لهم أن الحق مع على-رضي الله عنـــه-والذين معه ما قاتلوهم، ولا حاربوهم، ولكنهم اجتهدوا فأخطؤوا، والله

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوی(۶/ ۲۸ ۱۹–۱۹، ۲۸/ ۲۸/ ۰۰۱–۰۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: السير(١١/ ٣٥)، وقواعد التحديث للقاسمي(ص/ ٥٢، ٩١، ٩٥).

يغفر لنا ولهم... ﴿ أُولُنُك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا بوعدون ﴾ (١).

وقال شيخ الإسلام (٢)-أيضاً-في قوله-صلى الله عليه وسلم-في بعض طرق الحديث: (اللهم انصر من نصره...) الخ أنه خلاف الواقع؛ قاتــل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كــسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، وكذلك أصحاب معاوية، وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيراً من بلاد الكفار، ونصرهم الله. اهــ. والحديث ثبــت بلفظ: (اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله) بإسناد صحيح للإمام أحمد في مسنده من حديث علي-رضي الله عنه-(٣)، وطرفه الأول ثابت أيضاً-بإسناد حسن لغيره عند الطبراني في الكبير من حديث حبشي بــن أيضاً-بإسناد حسن لغيره عند الطبراني في الكبير من حديث حبشي بــن جنادة-رضي الله عنه-(٤)، وهو بمعنى ما تقدم من قوله-صلى الله عليه وسلم-: (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)(٥)... وعلي، والــذين معه يوم صفين انتصروا بموافقتهم للحق، والغلبة والظهور كانــا لهــم في

<sup>(</sup>١) الآية: (١٦)، من سورة: الأحقاف.

<sup>(</sup>٢) كما في: مجموع الفتاوى(٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) الآية: (١٦)، من سورة: الأحقاف.

<sup>(</sup>٤) الآية: (١٦)، من سورة: الأحقاف.

<sup>(</sup>٥) وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني(٤/ ٣٣٩)، والألباني توقسف في ثبسوت قوله-صلى الله عليه وسلم-: (وانصر من نصره، واخذل من خذله)؛ لأنه ما وقف عليه إلا من حديث عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند بإسناد ضعيف... وقسد عرفت طرقاً أخرى ثابتة-ولله الحمد-.

المعركة حتى رفع أهل الشام المصاحف؛ لما رأوا ألهم قد انكسروا ؟ وفيه و ألله عمار بن ياسر، وكان في جيش علي-رضي الله عنهما-، وكان قتلى أهل الشام أكثر من قتلى جيش علي، كما هو مقرر عند أهل العلم بالتأريخ (۱). وقول شيخ الإسلام: (فما انتصروا)، أي: بعد ذلك. والحديث ليس بمستلزم للوقوع بحسب ما يبدو للناس في الدنيا-والله تعالى أعلم-.

هذا حديث رواه: السدي عن سعد بن عبيدة عـن أبي عبـدالرحمن السلمي عن على. ورواه عن السدي: زائدة، وإسرائيل.

فأما حديث زائدة فرواه: مسلم $(^{(1)})$  – وهذا لفظه – عن محمد بن أبي بكر المقدمي، ورواه: الترمذي $(^{(1)})$  عن الحسن بن علي الخيلال، ورواه:

<sup>(</sup>۱) انظر-مثلاً-: تأريخ الطبري(٥/ ٥ وما بعدها)، والسير(سير الخلفاء)ص/ ٢٦٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الحدود، باب: تأخير الحد عـن النفــساء) ٣/ ١٣٣٠ ورقمــه/

<sup>(</sup>٣) في (كتاب الحدود باب: ما جاء في إقامة الحد على الإمـــاء) ٤/ ٣٧-٣٨ ورقمه/ ١٤٤١.

الإمام أحمد (۱)، ورواه: البزار (۲) عن محمد بن المثنى، ورواه: أبو يعلى (۱) عن عبيدالله، خمستهم عن سليمان أبي داود (٤) عنه (٥) به... وللبزار: (قد أحسنت) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح، والسدي اسمه: إسماعيل بن عبدالرحمن، وهو من التابعين...) اهه، وقال البزار: (لا نعلم روى السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي – رضي الله عنه – إلا حديثين، هذا أحدهما. والآخر رواه الحسن بن أبي يزيد عسن السدي) اهه. وعبيدالله – شيخ أبي يعلى – هو: القواريري. وأبو داود هو: الطيالسي. وزائدة هو: ابن قدامة. واسم أبي عبدالرحمن الهسلمي: عبدالله بن حبيب.

وأما حديث إسرائيل فرواه: مسلم (١) عن إسحاق بن أبي إبراهيم عن يحيى بن آدم، ورواه: البزار (٧) عن أحمد بن منصور بن سيار عن أبي أحمد،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۵۰۰–۵۱) ورقمه/ ۱۳٤۱.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۰۹) ورقمه/ ۹۰۰.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٧٤) ورقمه/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) وهو في مسنده (١/ ١٨) ورقمه/ ١١٢، ورواه من طريقه – أيضاً –: ابــن الجارود في المنتقى (ص/ ٢٠٧) ورقمه/ ٨١٦، والبيهقي في السنن الكـــبرى (٨/ ١١، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) ورواه: الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٩) بسنده عن معاوية بن عمرو عن زائدة به... وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) اهـ..، ووافقه الذهبي في التلخيص (٤/ ٣٦٩)! والحديث عند مسلم!

<sup>(</sup>٦) الموضع المتقدم من صحيحه.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٢٠٦-٢٠٧) ورقمه/ ٩١٥.

كلاهما عنه به، بمثله، أطول منه... وإسرائيل هو: ابن يــونس بــن أبي إسحاق. واسم أبي أحمد: محمد بن عبدالله بن الزبير.

وسئل الدارقطني<sup>(۱)</sup> عن الحديث، فقال: (يرويه السدي، واختلف عنه، فرواه: إسرائيل، وزائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي. وخالفهم: عبدالسلام بن حرب، فرواه عن السدي عن عبد حير عن علي، قال ذلك: علي بن قادم عنه. وقسول إسرائيل أصح).

الله عنه - قال: كنا حلوساً ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال: فقمنا معه، فانقطعت نعله، فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومضينا معه، ثم قام ينتظره، وقمنا معه، فقال: (إنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأُويْلِ هذا القُرْآن، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْوِيْلِهِ الله على قال: (لاَّ، وَلَكِنَهُ فَاتَلْتُ عَلَى تَنْوِيْلِهِ الله على قال: (لاَّ، وَلَكِنَهُ فَاتَلْتُ عَلَى تَنْوِيْلِهِ) فاستشرفنا، وفينا أبو بكر، وعمر فقال: (لاَّ، وَلَكِنَهُ خَاصِفُ النَّعْل) قال فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمعه !

رواه: الإمام أحمد (٢) عن حسين بن محمد – وهذا لفظه-، وَعـــن (٣)

<sup>(</sup>١) العلل(٤/ ١٥٩ –١٦٠).

<sup>(</sup>۲) (۱۸/ ۲۹۰-۲۹۳) ورقمه/ ۱۱۷۷۳.

<sup>(</sup>٣) (١٧/ ٣٩٠-٣٩١) ورقمه/ ١١٢٨٩.

وكيع، وعن (۱) أبي أسامة، وعن (۲) أبي نعيم (۳)، أربعتهم (٤) عن فطر، ورواه -أيضاً –أبو يعلى (٥) عن عثمان عن جرير (١٦) عن الأعمل كلاهما (فطر، والأعمش) عن إسماعيل بن رجاء الزُّبيدي عن أبيه عنه به... إلاَّ أنه عنصر عند الإمام أحمد عن أبي أسامة — وهو: حماد — وأحال لفظ حديث أبي نعيم — وهو الفضل — على لفظ حديث حسين بن محمد وهو: ابن بحرام المروزي –. ورجال أسانيدهم كلهم ثقات، رجال

<sup>(</sup>۱) (۱۷/ ۳۲۰) ورقمه/ ۱۱۲۵۸.

 <sup>(</sup>۲) (۱۸/ ۲۹۹) ورقمه/ ۱۱۷۷۰، ومن طریق أبي نعیم رواه - أیضاً-: البیهقي
 في دلائل النبوة (٦/ ٤٣٥.)

<sup>(</sup>٣) ومن طريق أبي نعيم رواه – أيضاً-: البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) ورواه - أيضاً-: القطيعي في زوائده على الفضائل للإمام أحمد (٢/ ٢٢٧) ورقمه/ ١٠٧١ - ومن طريقه: أبو نعيم في الحلية (١/ ٦٧) - بسنده عسن أبي بكر الحنفي، ورواه: الحاكم في المستدرك (٣/ ١٢٢-١٢٣) بسنده عن عبدالله بن موسى، كلاهما عن فطر بن حليفة به... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ١٢٣)، ووهما إذ إنه على شرط مسلم وحده - كما سيأتي-. وأبو بكر - في سند القطيعي - هو: عبدالكبير بن عبدالجميد.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٣٤١–٣٤٢) ورقمه/ ١٠٨٦... وعثمان هو: ابن أبي شيبة، وجرير هو: ابن عبدالحميد.

<sup>(</sup>٦) ومن طريق حرير رواه – أيضاً-: النسائي في سننه الكبرى (٥/ ١٥٤) ورقمه/ ١٥٤١، وفي الخصائص (ص/ ١٦٦) ورقمه/ ١٥٦ ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٤٢) ورقمه/ ٣٨٦، ووهم في إعلاله-فانظره، وتعليق المحقق عليه-.

 <sup>(</sup>٧) ورواه: القطيعي في زوائده على الفضائل (٢/ ٦٣٧) ورقمه/ ١٠٨٣ بــسنده
 عن أحوص بن جواب عن عمار بن زريق عن الأعمش به.

البخاري، ومسلم عدا إسماعيل بن رجاء<sup>(۱)</sup>، وأباه<sup>(۲)</sup>، فمن رجال مــسلم وحده. وعدا: فطر، وهو: ابن خليفة، روى له البخاري مقروناً بغيره<sup>(۳)</sup>، وهو صدوق، فيه تشيع، وحديثه في فضل علي — رضــي الله عنــه —، ومتابعه: الأعمش — وهو: سليمان بن مهران-فيه تشيع-كذلك، لكنهما متابعان... تابعهما: عبدالملك بن أبي غنية — وهو ثقة-، روى حديثــه: ابن أبي شيبة في المصنف<sup>(3)</sup> عن ابنه يجيى عنه به. وتابعهما —أيضاً— سلمة ابن تمام-وهو صدوق<sup>(٥)</sup>—روى حديثه: ابن عدي في الكامل<sup>(٢)</sup> بسنده عنه وعن الأعمش به... فالحديث: صحيح.

وروى أبو نعيم في المعرفة (٢) بسنده عن سيف بن محمد عن السري (٨) ابن إسماعيل عن عامر الشعبي عن عبدالرحمن بن بشير الأنصاري نحوه مرفوعاً... وسيف هو: الثوري مذكور بوضع الحديث. وشيخه هو: الكوفي -- ابن عم الشعبي-، متروك الحديث - وتقدما-.

<sup>(</sup>١) انظر ما رقم له به الحافظ ابن حجر في التقريب (ص/ ١٣٩) ت/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما رقم له به الحافظ في المرجع المتقدم (ص/ ٣٢٤) ت/ ١٩٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٩٧-٤٩٧) ورقمه/ ١٩ — ومن طريقه: ابن عـــدي في الكامـــل (٧/ ٢٠٩)-.

<sup>(</sup>o) انظر: التقريب (ص/ ٣٩٩) ت/ ٢٤٩٩.

<sup>(</sup>r) (r\ \mathref{r}).

<sup>(</sup>۷) (٤/ ۱۸٤۲) ورقمه/ ٤٦٤٦.

<sup>(</sup>٨) وقع في المطبوع بالدال المهملة، وهو تحريف.

وعن الأخضر عن أبي الأخضر الأنصاري — رضي الله عنه — ينميه: (أنا أقاتل على تتريل القرآن، وعلي يقاتل على تأويله)، رواه من طريقه ابن السكن، وقال: (هو غير مشهور في الصحابة، وفي إسناد حديثه نظر) اه...، أفاده الحافظ في الإصابة (۱). وأورده الدارقطني في الحديث في الأفراد (۱)، وقال: (غريب من حديث الأخضر عن النبي — صلى الله عليه وسلم—، تفرد به محمد بن كثير الكوفي عن الحارث بن حصيرة (۱) عسن جابر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه) اه...، وأشار الحافظ في الموضع نفسه من كتابه المتقدم إلى قول الدارقطني هذا، وقال — معلقا بدعته الشنيعة متهم، متروك، ويدلس، و لم أره صرح بالتحديث. وفي الإسناد اليضاد: محمد بن كثير الكوفي، وهو قرشي ضعيف الحديث. وفي وشيخه: الحارث بن حصيرة رافضي ضعيف وتقدموا—... وفيما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري غنية عن هذين الحديثين — والله الموفق—.

١٠٩٨ - [١٠٣] عن على - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (يَا معشَرَ قُريْشِ، لتَنْتَهنَّ، أوْ ليبعثَنَّ اللهُ عليكمْ مَنْ يضربُ رقابَكُمْ بالسَّيفِ علَى الدِّينِ، قدْ امستحنَ اللهُ قلبــهُ

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٥) ت/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) الترتيب (١/ ٤٠٢–٤٠٣) رقم/ ٦٢٦.

<sup>(</sup>٣) وقع في المطبوع بالضاد المعجمة، وهو تصحيف.

علَى الإيمَان). قالوا: من هو، يا رسول الله ؟ فقال له أبو بكر: من هـو، يا رسول الله ؟ قال: (هُو خَاصِـفُ النَّه ؟ قال: (هُو خَاصِـفُ النَّعْل) — وكان أعطى علياً نعله يخصفها .

هذا الحديث رواه: ربعي بن حراش عن علي، ورواه عــن ربعــي: منصور بن المعتمر، وأبو بردة بن أبي موسى، وقيس بــن أبي مــسلم – المعروف بقيس بن رُمّانة–، وغيرهم.

فأما حديث منصور بن المعتمر فرواه: أبو داود (١) عن عبدالعزيز بن يحيى الحرابي عن محمد -- قال: يعني ابن سلمة -- عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح، ورواه الترمذي (٢) -- وهذا لفظه، في قصة -- عن سفيان ابن وكيع عن أبيه عن شريك (٣)، ورواه: البزار (١) عن صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد وأحمد بن يحيى، كلاهما عن أبي غسان عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه، ثلاثتهم (أبان، وشريك، وسلمة بن كهيل) عنه به... وفي لفظ أبي داود: (يضرب رقابكم على هذا)، ولم يسم فيه علياً -- رضى الله عنه -- وسكت عقبة، وفي إسناده: عنعنة محمد بن إسحاق،

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الجهاد، باب: في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون) ٣/ ١٤٩ ورقمه/ ٢٧٠٠.

 <sup>(</sup>۲) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب علي - رضي الله عنه -) ٥/ ٩٢٥-٩٩٥ ورقمه/ ٣٠١، ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٣) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٥٤-٥٥) ورقمه/ ٣١ عن محمد بن عبدالله بن المبارك عن الأسود بن عامر عن شريك.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ١١٨) ورقمه/ ٩٠٥.

وهو: ابن يسار. وعبدالعزيز بن يحيى – شيخ أبي داود – ذكره البخاري<sup>(۱)</sup>، والعقيلي<sup>(۲)</sup>، وابن عدي<sup>(۳)</sup> في الضعفاء، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (صدوق)، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وقال ابن حجر<sup>(۱)</sup> (صدوق ربما وهم). وحكم عليه الألباني<sup>(۱)</sup> من طريق أبي داود أنه صحيح. وقال الترمذي – عقب حديثه –: (هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي...) اها، وشيخه: سفيان بن وكيع سقط حديثه. وشريك هو: ابن عبدالله، سيئ الحفظ – وتقدما –. وحكم عليه الألباني<sup>(۱)</sup> من هذه الطريق أنه ضعيف.

ورواه: ابن أبي شيبة (٩) عن أسود بن عامر، ورواه: الإمام أحمــــد في الفضائل (١٠)، بإسناده عن يجيى الحماني، ورواه: الحاكم في المـــستدرك (١١)

<sup>(</sup>١) كما في الميزان (٣/ ٣٥٢) ت/ ١٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٣/ ٢٠) ت/ ٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) كمًا في: الجرح والتعديل لابنه (٥/ ٤٠٠) ت/ ١٨٥٢.

<sup>·(</sup>٣٩٧ /A) (O)

 <sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٦١٦) ت/ ٤١٥٨.

<sup>(</sup>٧) صحيح سنن أبي داود (٢/ ١٥) ورقمه/ ٢٣٤٩.

<sup>(</sup>٨) ضعيف سنن الترمذي (ص/ ٩٨) ورقمه/ ٧٦٨.

<sup>(</sup>٩) المصنف (٦/ ٣٦٧) ورقمه/ ٣٢٠٨١.

<sup>(</sup>۱۰) (۲/ ۹۶۹) ورقمه/ ۱۱۰۰.

<sup>(11) (1/</sup> ١٣٧ – ١٣١).

بسنده عن ابن أبي غرزة، ورواه: الطحاوي في شرح المعاني (۱) عن فهد، كلاهما عن محمد بن سعيد الأصبهاني، وبسنده (۲) عن أبي نعيم، وأبي غسان، كلهم عن شريك... قال الحاكم — في الموضعين—: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه) اهي، ووافقه الذهبي في التلخيص (۱)... وفضلاً عن شيخي الطبراني: ابن أبي غرزة — وهو أحمد ابن حازم الكوفي الغفاري — لم يرو له البخاري، ولا مسلم (۱). ومحمد بن سعيد روى له البخاري — دون مسلم (۱)—. وشريك لم يحتج مسلم به، إنما روى له في المتابعات (۱). ويحيى بن سلمة بن كهيل، وأبوه — في إسناد البزار — شيعيان، ويحيى متروك الحديث — وتقدما—. وصالح بن محمد بن البزار — شيعيان، ويحيى متروك الحديث — وتقدما—. وصالح بن محمد بن وقال ابن حجر (۱۸) (مقبول) — يعني: حيث يتابع، وإلاً فلين الحديث، كما وقال ابن حجر (۱۸) (مقبول) — يعني: حيث يتابع، وإلاً فلين الحديث، كما هو اصطلاحه—، وقد توبع (۱۹). والآخر هو: ابن زكريا الأودي.

<sup>(1) (3/ 807).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (3/ APY-PPY).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٣٨)، وَ (٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: السير (١٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر ما رقم له به ابن حجر في التقريب (ص/ ٨٤٨) ت/ ٩٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: هَذيب الكمال (١٢/ ٤٧٥) ت/ ٢٧٣٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: تمذيب الكمال (١٣/ ٨٩) ت/ ٢٨٣٦.

<sup>(</sup>۸) التقریب (ص/ ۱۹۰۸) ت/ ۲۹۰۲.

<sup>(</sup>٩) وانظر: الكاشف (١/ ٤٩٨) ت/ ٢٣٦٠، والخلاصة (ص/ ١٧١).

وأما حديث أبي بردة، وقيس بن رمانة فرواه: الطبراني في الأوسط (۱) عن علي بن سعيد الرازي عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الرازي عن أبي زهير عبدالرحمن بن مغرا عن يزيد بن راشد (۲) عن قيس بن رمّانة عن أبي بردة عن ربعي بن خراش به، بنحوه... قال قيس بن رمانة: ثم لقيت ربعي بن خراش فحد ثني أبو بردة. وقال: (لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة وسلم-، كما حد ثني أبو بردة. وقال: (لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة عن يزيد بن راشد إلا قيس بن رمانة، ولا رواه عن قيس بن رمانة إلا يزيد بن راشد، ولا عن يزيد بن راشد إلا عبدالرحمن بن مغرا، تفرد به الحسين بن راشد، ولا بن بشير – وتقدم – . وقيس بن رمّانة هو: قيس بن أبي مسلم، ترجم لله البخاري (۳)، وابن أبي حاتم (٤)، و لم يذكرا في جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (٥) – و لم يتابع، فيما أعلم – ... فالإسناد: ضعيف، وفيه ميسرة صدوق (١).

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۱۳ ۵–۱۵) ورقمه/ ۳۸۷۲، وهو له في طرق حديث من كذب علي متعمداً (ص/ ۲۱–۶۲) ورقمه/ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) فيه بياض في نسخة المعجم عقب: يزيد بن راشد.

 <sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٧/ ١٥٤ – ١٥٥) ت/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ٩٦) ت/ ٥٥٢.

<sup>(°) (</sup>Y\ AYY).

<sup>(</sup>٦) انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٦٠) ت/ ٢٧٢.

والحديث من طريق أبان بن صالح، ومن طريق أسود بن عامر، ومحمد ابن سعيد، كلاهما عن شريك، كلاهما (إبان، وشريك) عن منصور بن المعتمر عن ربعي: حسن لغيره، بمجموع هذه الطرق. وأمنا طريق أبي بردة، وقيس بن رمانة ففيها من لم أقف على ترجمته بعد-والله تعنالى أعلم-.

والحديث رواه - أيضاً-: الخطيب في تأريخه (١) عن محمد بن في ضيل عن الأجلح عن قيس بن مسلم وأبي كلثوم، كلاهما عن ربعي بن حراش به، بنحوه... والأجلح هو: ابن عبدالله.

وروى: النسائي في الخصائص<sup>(۲)</sup>، وفي السنن الكبرى<sup>(۳)</sup> بسنده عن الأحوص بن جواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع عن أبي ذر قال: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: (لينتهين بنسو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلاً كنفسي ينفذ فيهم أمري، فيقتل المقاتلة، ويسبي الذرية)... وأبو إسحاق هو السبيعي، مدلس لم يصرح بالتحديث. واختلط بأخرة، وابنه يونس سمع منه بأخرة (أث). والأحوص بن جواب، تقدم أن ابن حجر قال فيه: (صدوق ربما وهم)؛ فالإسسناد: ضعيف. وخالف يجيى بن آدم الأحوص بن جواب، فرواه الإمام أحمد في ضعيف.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۳–۱۳٤)، وَ (۸/ ۲۳۳).

 <sup>(</sup>۲) (ص/ ۸۹) ورقمه/ ۷۲.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٢٧-١٢٨) ورقمه/ ٨٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) كما في: شرح العلل (٢/ ٧١٠).

فضائل الصحابة (۱) بسنده عن يجيى بن آدم (هو: ابن سليمان الكوفي) عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -... فذكر نحوه، وهذا أشبه؛ يجيى ثقة.

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وَالَّذِي نَفْسسي بِيَده لَيُقَيْمُوا النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وَالَّذِي نَفْسسي بِيَده لَيُقَيْمُوا الصَّلاةَ، وَلَيُؤتُوا الزَّكَاةَ، أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنِّي - أَوْ كَنَفْسسي - الصَّلاةَ، وَلَيُوتُوا الزَّكَاةَ، أَوْ لأَبْعَثَنَّ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنِّي - أَوْ كَنَفْسسي - فليَضْرِبنَّ أَعْنَاقَ مُقاتليْهِمْ، وليسلبنَّ ذَرَاريهِم). قال: فرأى الناس أنه أبو بكر، أو عمر، ثُمَّ أَخَذَ بيد عَليِّ، فَقَالَ: (هَذَا هُو).

هذا طرف من حديث رواه: البزار (۲)عن يوسف بن موسى وأحمد بن عثمان بن حكيم، وأبو يعلى (۲)-وهذا من لفظه-عن أبي بكر بن أبي شيبة (٤) عن عبيدالله بن موسى عن طلحة عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن مصعب بن عبد الرحمن عن أبيه به...والإسناد ضعيف جداً، فيه ثلاث علل. الأولى: فيه طلحة المذكور وهو: ابن جبر، ليس له من الحديث إلا القليل، ووهاه الجوزجاني، ويحيى بن معين، وغيرهما. والثانية:

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۷۱-۷۷۱) ورقمه/ ۹۶۲.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۲۳) ورقمه/ ۲۶۱۸.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٦٥-١٦٦) ورقمه/ ٥٨٨.

<sup>(</sup>٤) والحديث في مصنفه(٧/ ٤٩٨) ورقمه/ ٢٣، وَ(٨/ ٤٥٣-٥٤٤) ورقمه/ ٢، ورهاه: الفاكهي في أخبار مكة (٣/ ١٩٣-١٩٤) ورقمه/ ١٩٦٢ عن محمد بن أبان عن ابن أبن عن ابن أبان عن ابن أبن عن ابن أبي شيبة به.

فيه شيخه المطلب بن عبدالله، وهو صدوق، إلا أنه موصوف بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث عمّن روى عنه. والأخيرة: فيه مصعب بسن عبدالرحمن ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وأورده ابن حبان في الثقات، فلم يصنع شيئاً؛ لتساهله، وعدم موافقة من يعتد بتوثيقه له في ما أعلم . وهؤلاء المذكورون تقدمت تراجمهم جميعاً.

وثبت أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال لعلي: (أنت مني وأنا منك) في حديثي البراء بن عازب، وأسامة بن زيد، وغيرهما، وتقدمت (١).

وعثمان، فقال: (أمَّا عَلَيٌّ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ، انظرُوا إلى مَترله منْ رسول الله حمد عن على، الله حملًى الله على فلا تَسْأَلُوا عَنْهُ، انظرُوا إلى مَترله منْ رسول الله حملًى الله عليه وسلَّمَ -، فإنَّهُ سَدَّ أبوابَنَا في المسجد، وأقَرَّ بَابَه. وأمَّا عُثْمَانُ فإنَّهُ أذنبَ يَومَ التقى الجمعان (٢) ذنبًا عظيمًا فعَفَا الله عنْهُ عَنْهُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) انظر الأحاديث رقم/ ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۱. وانظر/ ۱۱۱۰، ۱۱۱۰. (۲) برائين، مهملتين. الظر: الإكمال (٦/ ۱۸۷)، والتقريب (ص/ ۷۲۱) ت/

<sup>(</sup>۲) برائين، مهملتين. —انظر: الإكمال (٦/ ١٨٧)، والتفريب (ص/ ٢٦١) ك/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) يعني: يوم أحد.

<sup>(</sup>٤) قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة: آل عمران، الآيــة (٥٥): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَمَا اللهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهُ عَنُورٌ حَلَيمٌ ﴾ . قال ابن حريــر في تفسيره (٧/ ٢٢٦): (يَعني بَذلك - جل ثناؤه -: إن الذين ولوا عَــن المــشركين مــن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، والهزموا عنه )اهــ، وانظر: تفــسير

## وأذنبَ فيكمْ ذنباً دونَ ذلكَ فقتلتُمُوه).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> بسنده عن زيد عن أبي إستحاق عن العلاء بن عرار عن ابن عمر به، مطولاً... وأورده الهيثمتي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال بعد أن عزاه إلى الطبراني في الأوسط: (وفيه من لم أعرفه) اه... ورجاله كلهم معروفون، مشهورون بالرواية! وفي إسناده: عنعنة أبي إسحاق، وهو: السبيعي، مدلس من الثالثة، ولم يسصر بالتحديث عمن روى عنه. وأبو إسحاق هذا فيه تشيع، واختلط بأخرة أيضاً ولا يدرى متى سمع منه زيد (وهو: ابن أبي أنيسة) — وتقدم –. وعبيدالله بسن عمرو راويه عن زيد بن أبي أنيسة هو: أبو وهب الأسدي، ثقة ربما وهم (۱). والراوي عنه: عبدالله بن جعفر هو: ابن غيلان الرقي، ثقة، لكنه تغير بأخرة، فلم يفحش اختلاطه (۱). وشيخ الطبراني هو: أحمد بسن عبدالرحمن الحراني، ترجم له ابن عدي في الكامل (۱)، وذكر له حديثاً

ابن کثیر (۱/ ۲۸٪).

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۹۷) ورقمه/ ۱۱۸۸ عن أحمد بن عبدالرحمن عن عبدالله بن جعفر عــن عبيدالله بن عمرو عن زيد (هو: ابن أبي أنيسة) به.

<sup>.(110/9)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٦٤٣) ت/ ٤٣٥٦.

 <sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٤٩٦) ت/ ٣٢٧٠، وانظر:الميــزان (٣/ ١١٧) ت/ ٤٢٤٩،
 والاغتباط لسبط ابن العجمى (ص/ ١٨٦) ت/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٠٣)، وانظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٢٦) ت/ ٢٠٠، والميزان (١/ ١١٦) ت/ ٤٥١.

منكراً جداً، ونقل عن أبي عروبة قال: (لم يكن بمؤتمن على نفـــسه، ولا دينه)... والإسناد: ضعيف.

وروى عبدالرزاق في المصنف (١) — وعنه الإمام أحمد في فسضائل السحابة (٢) —عن معمر عن أبي إسحاق عن العلاء بن عرار أنه سأل ابن عمر عن علي، قال: (أما علي فهذا مترله، لا أحدثك بغيره) وهذا مختصر من لفظه. ومعمر هو: ابن راشد، لا يدرى متى سمع أبا إسحاق.

ورواه النسائي في الخصائص (٣) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن العلاء به، بنحو حديث الطبراني. وفيه قال: سأل رجل ابن عمر عن علي، فقال: (لا تسأل عنه، ألا ترى قرب منزله من رسول الله — صلى الله عليه وسلم—)! وهذا مختصر من لفظ النسائي. وشعبة هو: ابن الحجاج سمع من أبي إسحاق قديمًا (١٤)، وروايته عنه محمولة على السسماع—وتقدم—. والعلاء—في الإسناد—هو: ابن عرار؛ فالإسناد: صحيح، وصححه الحافظ ابن حجر في القول المسدد (٥). وذكره الحافظ في فستح الباري (١) عسن النسائي بلفظ فيه ما تقدم، وفيه الإخبار عن النبي—صلى الله عليه وسلم—انه سد أبواكم إلا باب على، فقال—رحمه الله—: (وأخرج النسائي مسن

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۳۲) ورقمه/ ۲۰٤۰۸.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۹۵) ورقمه/ ۱۰۱۲.

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۱۲۲) ورقمه/ ۱۰٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: هدي الساري (ص/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٥٦).

<sup>.(</sup>١٩ /٧) (٦)

طريق العلاء بن عرار - بمهملات - قال: فقلت لابن عمر: أخبرني عن على وعثمان. فذكر الحديث، وفيه: "وأما على فلا تسأل عنه أحداً، وانظر إلى متزلته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قد سد أبوابنا في المسجد، وأقر بابه "). ثم قال الحافظ: (ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء، وقد وثقه يحيى بن معين، وغيره) اهد...فلعل هذا اللفظ في بعض النسسخ من الخصائص دون البعض الآخر.

وساق النسائي<sup>(۱)</sup>-أيضاً-بسنده عن زهير عن أبي إسحاق عن العلاء قال: سألت ابن عمر... وفيه قال (أما علي فهذا بيته من بيــت رسـول الله-صلى الله عليه وسلم-). وأبو إســحاق لم يــصرح بالتحــديث - كذلك-. وزهير هو: ابن معاوية، سمع منه بأخرة<sup>(۲)</sup>. وساقه<sup>(۳)</sup> - أيضاً بسنده عن إسرائيل عن أبي إسحاق به، بنحوه. وإسرائيل سمــع جــده بأخرة<sup>(٤)</sup>. وأبو إسحاق لم يصرح بالتحديث-أيضاً-.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(٥)</sup> عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال: (وسدت الأبواب إلا بابه في المسجد)، في حديث فيه أمور أخر. وهشام بن سعد تقدم عن أهل العلم أنه شيعي ضعيف. وعمر هو: ابن أبي سفيان بن أسيد. وهذان الإسنادان الأحيران حسنان لغيرهما.

الخصائص (ص/ ۱۲۳) ورقمه/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكواكب النيرات (ص/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۱۲۳) ورقمه/ ۱۰٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكواكب (ص/ ٣٥٠)

<sup>(</sup>٥) فضائل الصحابة (٢/ ٥٦٧) ورقمه/ ٩٥٥.

وأفاد الحافظ في القول المسدد أن الكلاباذي أخرج الحديث في معاني الأخبار من طريق عبدالله بن سلمة الأفطس عن الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه، نحوه... وأعله بضعف عبدالله بن سلمة. وعبدالله هذا متروك، ليس بثقة (١).

النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بسدّ الأبواب إلاَّ باب عليّ، قالوا: يا رسول الله سُدت الأبواب إلاَّ باب عليّ، قالوا: يا رسول الله، سددت الأبواب إلاَّ باب عليّ! قال: (مَا أَنَا سَددتُ أبوابَكم، ولكنَّ الله سَدَّهَا).

روي هذا الحديث عن سعد من عدة طرق. أولها: طريق عبدالله بن الرقيم (٢) الكناني عنه، رواها: الإمام أحمد (٣) من طريق فطر عنه عنه عنه الإمام أحمد ابن شريك عنه به، بنحوه، مُختصراً... وابن الرقيم قال فيه البخاري (٥):

<sup>(</sup>۱) انظر: العلل للإمام أحمد-رواية: عبدالله-(۳/ ۱۰۱) رقم الـــنص/ ٤٣٨٤، وَ (٣/ ١٢٧) رقم النص/ ٤٥٤٥، والميزان (٣/ ١٤٥) ت/ ٤٣٦١.

<sup>(</sup>٢) بالقاف، مصغرا. عن الحافظ في التقريب (ص/ ٥٠٦) ت/ ٣٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٩٨) ورقمه/ ١٥١١-ومن طريقه: ابن الجــوزي في الموضــوعات (٢/ ١٣١) ورقمه/ ٦٨٤، وابن حجر في القول المسدد (ص/ ٣٦)-عن حجـــاج (هــو:

المصيصي) عن فطر (وهو: ابن خليفة) عن ابن شريك به.

 <sup>(</sup>٤) الحديث من طريق فطر رواه-أيضاً-: النسائي في الكبرى (٥/ ١١٩) ورقمه/
 ٨٤٢٦.

<sup>(</sup>٥) كما في: التهذيب (٥/ ٢١٢).

(فيه نظر)، وقال النسائي (۱): (لا أعرفه)، وقال ابن خراش (۲): (لم يرو عنه إلا عبدالله بن شريك)، وحكم بجهالته—أيضاً—: ابن الجوزي (۳)، والحافظ ابن حجر (٤). ولا أعلم أحداً قواه. والأشبه في حاله ما ذهب إليه الجمهور من أنه مجهول. والبخاري قد يقول في الراوي: (فيه نظر)، وهو من المختلف فيهم، ولا يعزم فيه بشيء (٥). وعبدالله بن شريك هو: العامري، تقدم أنه صدوق غير أنه غال في التشيع، وحديثه هذا في فيضل علي رضى الله عنه—، ولكنه لم يتفرد بروايته.

والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢)، وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٧). وقوى إسناده الحافظ في الفتح (٨)، مع أنه أعلّه في القول المسدد (٩) بعبدالله بن شريك، وابن الرقيم، وأورده الهيثمي في مجمع

<sup>(</sup>١) كما في: تمذيب الكمال (١٤/ ٥٠٦). وقوله في الخصائص (ص/ ٦٢) لكن بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) كما في: المغنى للذهبي (١/ ٣٣٨) ت/ ٣١٧١.

<sup>(</sup>٣) الموضوعات (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٥٠٦) ت/ ٣٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: العلل الكبير للترمذي (الترتيب ٢/ ٩٦٩)، وضوابط الجسرح (ص/ ١٥١-١٥١).

<sup>(</sup>٦) (٢/ ١٣١) ورقمه/ ٦٨٤.

<sup>(</sup>٧) (٣/ ١٥١٥) ورقمه/ ١٥١١.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۸۱).

<sup>(</sup>۹) (ص/ ۳٦).

الزوائد(١) من هذا الوجه وحسنه، وهو: ضعيف(٢).

والثانية: طريق ابنه مصعب عنه به، ورويت من طريقين عنه، الأولى: طريق أبي بلج  $()^n$ , رواها: البزار  $()^n$  من طريق معلى بن عبدالر ممن عن شعبة عن أبي بلج به، بنحو شطره الأول، مُختصراً... وقال: (وهذا الحديث قد روي عن النبي — صلى الله عليه وسلم — من وجوه، ولا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الطريق، وأظن معلى أخطأ فيه؛ لأن شعبة، وأبا عوانة يرويانه عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس  $()^n$ , وهو الصواب) اه... والحديث مروي عن سعد بن أبي وقاص من وجوه، وليس كما قاله البزار. وأبو بلج هو: الفزاري، الواسطي، تقدم أنه مختلف في اسمه، وفي مرتبة الصدوق، وقال الحافظ في التقريب: مرتبته، وأن الذهبي عده في مرتبة الصدوق، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق ربما أخطأ) اه... وفي السند إليه: معلى بن عبدالر ممن رافضي، متهم بالوضع  $()^n$ , أقر أنه وضع في فضل على سبعين حديثا $()^n$ .

<sup>(1) (9/ 311).</sup> 

 <sup>(</sup>٢) ورواه من هذه الطريق - أيضاً-: النسائي في خصصائص علي (ص/ ٤١)
 ورقمه/ ١ بسنده عن فطر به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) بفتح أوله، وسكون اللام، تليها حيم. - التوضيح (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣٦٨) ورقمه/ ١١٦٩.

<sup>(</sup>٥) وتقدم حديث ابن عباس هذا، ورقمه/ ١٠٢١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تأریخ بغداد (۱۳/ ۱۸۳) ت/ ۷۱۶۰، والضعفاء والمتسروکین لابسن الجوزی (۲/ ۱۹۹) ت/ ۹۸۰۳.

<sup>(</sup>٧) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢١٥) ت/ ١٨٠٢.

والأخرى: طريق الحكم بن عتيبة، رواها: الطبراني في الأوسط (۱) واللفظ له — من طريق سويد بن سعيد عن معاوية بن ميسرة عنه بنحوه... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا معاوية بن ميسرة تفرد به سويد بن سعيد) اه... وسويد بن سعيد هو: الحدثاني (۲) ضعيف، يتلقن ما ليس من حديثه (۳) وليس هناك ما يدل على أن هذا الحديث مما تلقنه. ومعاوية بن ميسرة ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۱) ونقل عن أبيه قال: (شيخ). وشيخ الطبراني: على بن سعيد الرازي، ضعيف.

والطريق الثالثة عن سعد: طريق خيثمة بن عبدالرحمن، رواها: أبو يعلى طريق مسلم بن كيسان الملائي (7)، عنه به، بنحوه، وفيه: (ما

<sup>(</sup>١) (٤/ ٥٥٣) ورقمه/ ٣٩٤٢ عن علي بن سعيد الرازي عن سويد به.

 <sup>(</sup>٢) بفتح الحاء، والدال المهملتين، والثاء المنقوطة بثلاث، وفي آخرها النون... نسبة إلى بلدة على الفرات.

<sup>-</sup>انظر: الأنساب (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٤٢٣) ت/ ٢٧٠٥، وانظر: تـــأريخ بغـــداد (٩/ ٣٢٨) ت/ ٤٨٠٤، وتهذيب الكمال (١٢/ ٢٤٧) ت/ ٢٦٤٣.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٣٨٦) ت/ ١٧٦٤، وانظر: التأريخ الكبير للبخساري (٧/ ٣٣٦) ت/ ١٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٦١) ورقمه/ ٧٠٣ عن موسى بن محمد بن حيان عن محمد بن إسماعيل الطحان عن غسان بن بشر الباهلي عن مسلم به، بنحوه.

 <sup>(</sup>٦) بضم الميم... بنسبة إلى بيع: الملاء، أو الملاءة، وهي: المرط الذي تتستر به المرأة
 إذا خرجت. – انظر: الأنساب (٥/ ٤٢٣).

أنا فتحته، ولكن الله فتحه)... والملائي متروك، اختلط. وفي السند إليه: محمد بن إسماعيل الطحان متروك مثله<sup>(۱)</sup>.

ومما سبق يتبين أن الحديث صح من بعض الطرق. وأن أكثر طرقه واهية عدا طريق عبدالله بن الرقيم، وطريق الحكم بن عتيبة عن مصعب بن سعد-وليس فيها أحد من الشيعة-، وطريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن العلاء، وطريق عمر بن أسيد، كلهم عن سعد فإلها ضعيفة يجبر بعضها بعضاً، فترتقي بمجموعهما إلى درجة: الحسن لغيره، وللحديث شواهد صحيحه من روايات الثقات.

والحديث رواه-أيضاً -: النسائي في الخصائص (٢) بسنده عن إسرائيل (هو: ابن يونس) عن عبدالله بن شريك عن الحارث بن مالك عن سعد، فذكر نحوه، في قصة، وفيه: (ما أنا أمرت بإخراجكم، ولا بإسكان هذا الغلام إن الله هو أمر به)... وقال: (قال فطر: عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقيم عن سعد أن العباس أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-فقال: سددت أبوابنا إلا باب علي! فقال: "ما أنا فتحتها، ولا سددتما"). ثم قال: (عبد الله بن شريك ليس بذلك. والحارث بن مالك لا أعرفه، ولا عبد الله بن الرقيم) هـ.. والحارث بن مالك على عبد الله بن شريك

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح والتعديل (۷/ ۱۸۹) ت/ ۱۰۷۳، ولسان الميزان (٥/ ٧٨) ت/ ۲۰۳

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۲) ت/ ٤٠. وهو في السنن الكـــبرى (٥/ ١١٨-١١٩) ورقمـــه/ ٨٤٢٥.

صدوق غير أنه مبتلى ببدعة التشيع-وتقدما-. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (١) بسنده عن النسائي به، وليس في إسناد الحديث من يحكم عليه بالوضع من أجله (٢).

ثم ساق النسائي (٢) نحوه بسنده عن فطر (يعني: ابن خليفة) (٤) عسن عبدالله بن شريك-أيضاً عن عبدالله بن الرقيم عن سعد... فقال فطر عن عبدالله: (عبدالله بن الرقيم)، مكان الحارث بن مالك. قال النسسائي (٥): (عبدالله بن شريك ليس بذلك، والحارث بن مالك لا أعرفه، ولا عبدالله ابن الرقيم) اهس، وعرفت حال ابن الرقيم، وحال عبدالله بسن شريك قريباً. وإسناد الحديث اختلف فيه عن عبدالله بن شريك على وجهين، رجح المزي (٢) أن المحفوظ منهما إسناد فطر بن خليفة. يعني: بذكر عبدالله ابن الرقيم. وعرفت في ما تقدم أن حديث ابن السرقيم حسس لغيره بشواهده والله الموفق .

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۳۲) ورقمه/ ۳۸۵.

<sup>(</sup>٢) اعترض بعض أهل العلم على ابن الجوزي في إيراده ما ليس موضوعاً في الموضوعات، واعتذروا له. وقالوا: في كتابه الحديث المنكر، والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب، وقليل من الأحاديث الحسان.

انظر: النكت لابن حجر (٢/ ٨٤٧-٥٥٠).

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۶۳) ت/ ٤١.

<sup>(</sup>٤) وطريقه هي المتقدمة في صدر الكلام على هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٦٢).

<sup>(</sup>٦) تمذيب الكمال (٥/ ٢٧٨).

الله عنه - قال: كان الله عنه الله عنه - قال: كان النفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبواب شارعة في المسجد. قال: فقال يوماً: (سُدُّوا هَذه الأبوابَ إلاَّ بابَ عَلَىّ). قال: فتكلم في ذلك الناس. قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: (أمَّا بَعْدُ، فإنِّي أُمرْتُ بِسَدِّ هذه الأبوابَ إلاَّ بابَ عَلَى، وقالَ فيه قائلُكُمْ، وإنِّي والله ما سَددتُ شَسِئاً، ولاَ فتحتُهُ، ولكنِّي أمرتُ بشَيء، فاتَّبعتُه).

رواه: الإمام أحمد (۱) واللفظ له عن محمد بن جعفر عن عوف (هو: الأعرابي) عن ميمون أبي عبدالله عن زيد به... وصححه أبو عبدالله الحاكم في المستدرك (۲)، ووافقه الذهبي في تلخيصه (۳). وقال الحافظ ابن

<sup>(</sup>۱) (۲۳/ ۱٤) ورقمه/ ۱۹۲۸۷ — ومن طریقه: الحساکم فی المستدرك (۳/ ۱۲۵)، والضیاء فی المختارة (کما فی القول المسدد ص/ ٥٤) — عن محمد بن جعفر عن عوف (هو: ابن أبی جمیلة الأعرابی) عن میمون به. ورواه النسائی فی الخسصائص (ص/ ۲۰- ۹۰) ورقمه/ ۳۸ بسنده عن عوف به. والحدیث رواه — أیضاً — من طریق محمد ابن جعفر عن عوف: الإمام أحمد فی فسضائل السصحابة (۲/ ۸۱۱) ورقمه/ ۹۸۵، والنسائی فی خصائص علی ( ورقمه/ ۳۸)، وفی السنن الکبری (٥/ ۱۱۸) ورقمه/ ۳۲۵، وابن الحوزی فی الموضوعات (۲/ ۱۸۵) ورقمه/ ۱۹۲۹، ورواه العقیلی فی السضعفاء وابن الجوزی فی الموضوعات (۲/ ۱۳۲) ورقمه/ ۱۸۶۹، ورواه العقیلی فی السضعفاء (۶/ ۱۸۵) بسنده عن محمد بن عبدالأعلی عن المعتمر، کلاهما عن عوف به.

<sup>(1) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲۰).

حجر<sup>(۱)</sup>: (رجاله ثقات)اه...

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢)، وقال (٣) – وقد ساق عدداً من الأحاديث في بابه—: (هذه الأحاديث كلها باطلة، لا يصح منها شيء)، وأعلّ هذا الحديث بميمون، ونقل فيه قول يحيى بن سعيد: (ليس بشيء)، واعترض عليه الحافظ في القول المسدد (٤)، فقال: (فأخطأ في ذلك خطساً ظاهراً، وميمون وثقه غير واحد (٥)، وتكلم بعضهم في حفظه اهسه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وقال: (وفيه ميمون أبو عبدالله، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهسد. وميمون أبو عبدالله وقال الإمام أحمد (١): (أحاديثه مناكير) اهسد. وذكره ابسن حبان في الثقات (٨)، وقال: (كان يحيى القطان يسيء الرأي فيه)، وأورد حديثه هذا العقيلي في الضعفاء (٩)، والذهبي في الميزان (١) ثما أنكسراه عليه، وقسال العقيلي في الضعفاء (٩)، والذهبي في الميزان (١) ثما أنكسراه عليه، وقسال

<sup>(</sup>١) الفتح (٧/ ١٨).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۳٤) ورقمه/ ۲۸۹.

<sup>.(170 /1) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر من وثقه غير ابن حبان.

<sup>.(118/9)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) كما في: الكاشف (٢/ ٣١٢) ت/ ٥٧٦٦.

<sup>.(£\</sup>A/0)(A)

<sup>.(</sup>١٨٥/٤)(٩)

<sup>(1) (3/ 177-177).</sup> 

العقيلي عقبه: (وقد روي من طريق أصلح من هذا، وفيها لين أيضاً)اه... وعوف الأعرابي ثقة، رمي بالتشيع (١).

وفي نقدي أن الشاهد في الحديث من هذا الوجه ضعيف، بالغ ابسن الجوزي إذ حكم على الحديث ببطلانه (۲)، والحاكم، والذهبي إذ حكما بصحته. وإنما أورد العقيلي الحديث في ترجمة ميمون؛ لأن ميمون ضعيف، وانفرد بالحديث من هذا الوجه، لم يتابع عليه. وتبعه الذهبي على ذلك. وأما قول الإمام أحمد في ميمون فهو مثل قوله في يزيد بن عبدالله بسن خصيفة، نقله عنه الحافظ في هدي الساري (۲)، ثم قال: (هذه اللفظة من حاله) اهد. ومثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي، نقله عنه الحافظ أيضاً - (1)، ثم قال: (المذكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث لأأيضاً - (1)، ثم قال: (المذكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك) اهد (٥). وهذا الحديث لا متابع لميمون في روايته من هذا الوجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وله عن النبي - صلى الله عليه وله عن النبي عبنحو حديثه؛ ولهذا كله يحمل قول الإمام أحمد، وصنيع العقيل من منابع بنحو حديثه؛ ولهذا كله يحمل قول الإمام أحمد، وصنيع العقيل والذهبي على ما تقدم.

انظر: التقريب (ص/ ۷۵۷) ت/ ۵۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) في: الموضوعات (٢/ ١٣٤-١٣٥)؛ لأن الحديث الباطل مرادف للموضوع

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه (ص/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) وانظر: الرفع والتكميل (ص/ ١٩٥، وما بعدها).

وخلاصة القول: أن إسناد الحديث من هذا الوجه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-ضعيف. وللمتن شواهد هو بها: حسن لغيره، ولا يضره تشيع عوف الأعرابي؛ فإنه ثقة مشهور، والعبرة بصدقه في حديثه-والله تعالى أعلم-.

الله عنهما - قال: لما أخرج منهما - قال: لما أخرج أهل المسجد، وتُرك على قال الناس في ذلك، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: (مَا أَنَا أَخرجتُكُمْ مَنْ قَبَلِ نفسي، ولا أَنَا تَركتُـهُ، ولكنَّ الله أخرجَكُمْ، وتَركهُ، إنَّمَا أَنَا عبدٌ مَامُورٌ، مَا أَمرتُ به فعلـتُ، إنَّ أَتَبعَ إلاَّ مَا يُوحَى إليّ).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن حسين الأشقر<sup>(۲)</sup> عن عبدالله عن ابن عبدالله عن المباس به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال بعد أن عزاه إلى الطبراني: (وفيه جماعة اختلف فيهم) اه... ولعله يشير إلى كل من: كثير النواء، فإنه مختلف فيه، والذي يظهر أنه ضعيف-كما تقدم-. وخالفه:

<sup>(</sup>۱) (۱۲/ ۱۱۲) ورقمه/ ۱۲۷۲۲ عن عبدالله بن زیدان البجلي عن محمد بـــن حماد بن عمرو الأزدي عن الأشقر به.

 <sup>(</sup>۲) بالشين المعجمة المسكنة، بعدها قاف، وفي آخرها راء مهملـــة. – وانظـــر:
 الأنساب (۱/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) في المعجم: (أبو عبدالرحمن)، والصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ١١٥)، وانظر: طبقة تلاميذ النواء في تهذيب الكمال (٢٤/ ١٠٤).

عوف بن أبي جميلة الأعرابي فرواه عن ميمون عن زيد بن أرقم به، بنحوه، رواه: الإمام أحمد (١) عن محمد بن جعفر عن عوف به. وهذا أصح من حديث كثير النواء.

والمسعودي مختلف في مرتبته، وحاله بعد الاختلاط، ووقته، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط)اه... وحسين الأشقر، وهو: الحسين بن الحسسن الأشفر الفزاري، ضعيف الحديث، قال فيه الحافظ: (صدوق يهم، ويغلو في التشيع) اه... ولا أدري متى سمع من المسعودي ؟ والحديث في فضل علي، لكنه لم ينفرد به بسنده عن النبي-صلى الله عليه وسلم-! وفي السند: محمد بن حماد الأزدي، لم أقف على ترجمة له — والله أعلم-. ومما سبق يتبين أن الإسناد: ضعيف، مرجوح.

وروى أبو نعيم في فضائل الخلفاء (٢) عن الطبراني عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة عن زكريا بن يحيى عن خالد بن مخلد عن راشد أبي سلمة عن أبي داود عن بريدة الأسلمي به، بنحوه، مطولاً... وأبو داود اسمه نفيع بن الحارث الأعمى، قدمت أنه رافضي غال، كذبه ابن معين، وغيره.

ومما سبق من الدراسة في هذا الموضوع يتبين أن الأمر بسد الأبــواب الله باب على –رضي الله عنه– ثابت... فإن حديث ابن عمر حــديث

<sup>(</sup>١) تقدم قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٧١-٧٢) ورقمه/ ٥٩.

صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر - كما تقدم -. وحديث سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه - حسن لغيره باجتماع عدة طرق عنه - كما سلف -. وأحاديث: عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - من طريق شعبة عن أبي بَلْج عن عمرو بن ميمون عنه. وزيد بن أرقم - رضي الله عنه -، وابن عمر - رضي الله عنه - من طريق العلاء بن عرار، أحاديث ضعيفة، لكنها قوية بمجموعها.

ومثلها ما تقدم (۱) في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – عند الإمام أحمد، وأبي يعلى، كلاهما من طريق هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال: (كنا نقول في زمن النبي – الله عنه الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر)، ثم زاد: (ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون في واحدة منهن أحب إلي من هر النعم: زوجه رسول الله وابنته، وولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر)، قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح) اهد. وحسنه ابن عمر، وصححه أحمد شاكر، وقال الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: (إسناده حيد ورجاله ثقات، رجال البخاري غير ابن سعد) اهد، وهشام هو: أبو عباد المدني، ضعفه جماعة، وقال الحافظ: (صدوق له أوهام). وحديثه هذا حسن لذاته. وعند من يصغفه: حسن لغيره. فالحديث ثابت – إن شاء الله –. وقد صحت بعض ألفاظه – كما تقدم –عند الكلام على حديث ابن عمر – رضي الله عنهما –. وسبق النقل عن جماعة

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۹۰.

من أهل العلم في إثبات بعض طرق هذا الحديث. وأضيف هنا: أن البزار (١) أشار إلى بعض طرقه، وحسنها.

وأما قول ابن الجوزي(٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(٣) بأن الحديث مما وضعته الرافضة على طريق المقابلة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي عليه وسلم-: (لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخـة أبي بكر)، فهو محل اعتبار وتقدير غير أنه لم يظهر لي وجهه إلا أن يكونا ما وقفا إلا على بعض أسانيد الحديث من طريق بعض الكذابين، أو اختارا في بعض الضعفاء أقوال من ضعفهم جداً. وإن كان الحديث في بعض طرقه بعض الكذابين، أو المتروكين من الرافضة، فإن الحديث ثابت باجتماع طرق له ليس فيها أحد منهم-كما تقدم بيانه-(°). ثم إن مسن تأمل كلام ابن الجوزي على الأحاديث في موضوعاته يجده منصباً على الأسانيد التي يسوقها فقط. وكذا كلام شيخ الإسلام في منهاج الـسنة على بعض الأحاديث يلحظ ناظره أنه منصب على رد الروايات نفسسها التي ينقلها ابنُ مطهر الحلي الرافضي من كتب الثعلبي، وأبي نعيم وغيرهما من الضعفاء الذين لا تقوم بروايتهم حجة... فلعلهما-رحمهما الله تعالى-

کما في: الفتح (۷/ ۱۹).

<sup>(</sup>٢) الموضوعات (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٥/ ٣٥)، ومجموع الفتاوى(١٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) تقدما، برقم/ ٨٠٢، ٨٠٣.

<sup>(</sup>٥) وذلك في الطرق التي لم أنبه على أن فيها أحداً من الرافضة.

قصدا هنا الجواب عن تلك الروايات-والله تعالى أعلم-.

ورد الحافظ في القول المسدد(١) القول بوضع الحديث، وقال: (ولا ينبغى الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع)، ثم قال عن الحديث: (وهو حديث مشهور، له طرق متعددة، كل طريق منها عليي انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يُقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث. وأما كونه معارضاً ما في الصحيحين فغير مسلم، ليس بينهما معارضة ...). ثم ذكر بعض طرق الحديث، وقال: (فهذه الطرق المتضافرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالــة قوية...)، ثم بيّن أنه لا معارضة بين هذه الأحاديث، والمــتن الثابــت في الصحيحين. ولكن قوله: (كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن)، وكذا قوله: (الطرق المتضافرة من روايات الثقات)، وكذا قوله-مرة-في الفتح(٢): (وهذه الأحاديث بقوي بعضها بعضاً، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها)اهـ لا يسلم له به؛ لأن أكثر طرق هذا الحديث معلولة، والسليم منها قليل...وفي السليم، والمعلول المعتسضد بغيره غنية وكفاية. وصدر قوله في أكثر طرق هذا الحسديث أقسرب إلى الصواب، وأشبه بالاعتدال.

ثم جمع الحافظ بين الأحاديث بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين. ففي الأولى أستثني على؛ لأنه لم يكن لبيته إلا باب واحد. وفي الأخــرى

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۵۳–۵۸).

<sup>(</sup>١٩/٧) (٢)

أستثنى أبو بكر. ثم ذكر أن ذلك لا يتم إلا بأن يحمل ما ورد في قصة على على الباب الحقيقي، وما ورد في قصة أبي بكر على الباب الجازي. والمراد به: الخوخه، كما صرح به في بعض طرقه. وكالهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها، وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها، فأمروا بعد ذلك بسدها إلا خوخة أبي بكر، وأن في ذلك إشارة منه إلى استخلافه؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيراً دون غيره. ثم قال: (فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين) اهم، ثم ذكر أن بعض أهل العلم جمع بها. وبهما جمع بين الحديثين المذكورين: الكلاباذي في معاني الأخبار (١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢)، والمحسب الطبري في الرياض النضرة (٣)، والسمهودي في وفاء الوفاء (٤)، وغيرهم.

ونقل الحافظ في الفتح<sup>(٥)</sup> عن البزار قوله في مسسنده<sup>(١)</sup>: (ورد مسن روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة علي. وورد من روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر. فان ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري)، قال الحافظ: (يعني الذي أخرجه

<sup>(</sup>١) أفاده الحافظ في القول المسدد (ص/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) (٩/ ١٩٠-١٩١)، وانظر: القول المسدد (ص/ ٥٨).

<sup>.(109/1)(17)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٤٧١، وما بعدها).

<sup>.(19 /</sup>٧) (0)

<sup>(</sup>٦) وقوله هذا لم أره في المقدار المطبوع من المسند.

الترمذي (١): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري، وغيرك". والمعنى: أن باب على كان إلى جهة المسجد، ولم يكن لبيته باب غيره؛ فلذلك لم يؤمر بسده) اهـ.

وجمع ابن كثير في البداية والنهاية (٢) بينهما بأن الأمر بإبقاء باب علي كان في حال حياته — صلى الله عليه وسلم — لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيها، وأما قبيل وفاته فزالت هذه العلة، فاحتيج إلى فتح باب أبي بكر؛ لأجل خروجه إلى المسجد، وفيه إشارة إلى خلافته.

ثم أنه قد عد بعض أهل العلم ما ورد من أن النبي-صلى الله عليه وسلم-أمر بسد الأبواب إلا باب علي في الأحاديث المتواترة (٢)، ولو أن بعضها لم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-لما ثبتت لها هذه الصفة العالية، والمكانة الفاخرة-والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الهادي لما أختلف فيه من الحق-.

الله عنه - قـال: الله الله عنه على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قـال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، فقال: (إنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُطَهِرَ مسجدَهِ بِهارونَ، وإنِّي سَأَلتُ ربِّي أَنْ يُطهِرَ مسجدي بِك، وبِدَرِّيتِك)، ثم أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك، فاسترجع، ثم قال: سمـع وبِذرِّيتِك)، ثم أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك، فاسترجع، ثم قال: سمـع

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم/ ١١٣٥.

<sup>.(</sup>TET /V) (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر: نظم المتناثر (ص/ ٢٠٣–٢٠٤).

وطاعة، فسدّ بابه. ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَنَا سَددتُ أبوابَكم، وفتحتُ بابَ عليّ، ولكنَّ الله فتحَ بابَ عليّ، وسدَّ أبوابَكُم).

رواه: البزار (۱) بسنده عن أبي ميمونة عن عيسى الملائي عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى هذا اللفظ عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلا هذا الإسناد، وفي علتان، أما إحداهما: فإن أبا ميمونة رجل مجهول، لا يُعلم روى عنه غير عبيدالله بن موسى. وعيسى الملائي فلا نعلمه روى — أيضاً — إلا هذا الحديث. وإنما كتبنا هذا الحديث لأنا لم نحفظه عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم —، فذكرناه، وبيّنا علته) اه .............. وأروده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وقال —بعد أن عزاه إلى البزار —: (وفي إسناده من لم أعرف ) اهد... وأبو ميمونة لم أعرفه، والملائي متروك (۱) ... فالحديث: ضعيف حداً.

وتقدمت في الباب أحاديث صحيحة بغير هذا السسياق دون طرف الأول في ذكر موسى، وهارون، وذرية علي؛ فإني لا أعلمه - حسب بحثى - إلاَّ من هذا الوجه؛ فهو: منكر - والله أعلم-.

<sup>(</sup>٢) (٩/ ١١٤-١١٥)، وانظر: كشف الأستار (٣/ ١٩٥) رقم/ ٢٥٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٢/ ٥٠٢) ت/ ٤٨٤١، والميزان (٤/ ٢٤٨) ت/ ٦٦٣٢.

وروى أبو نعيم في فضائل الخلفاء (۱) بسنده عن نصر بن مزاحم عسن عبدالله بن مسلم الملائي عن أبيه عن جده عن علي قال: لما أمر بسد الأبواب التي في المسجد خرج حمزة يجر قطيفة حمراء، وعيناه تذرفان يبكي، فقال: (ها أنا أخرجتك، وها أنا أسكنته، ولكن الله أسكنه)... وفي الإسناد علل، منها: أن نصر بن مزاحم رافضي جلد، متروك الحديث، قدمت أن أبا خيثمة الهمه. وعبدالله بن مسلم الملائي هكذا وقع في متن الكتاب، وتكلم المحقق في حاشية الكتاب على مسلم بن كيسسان الملائي أبي عبدالله، وذكر أنه ضعيف! فإن كان هو ذا فإنه متروك – على الصحيح – وتقدم.

وفي الحديث نكارة من حيث أن الأمر بسد الأبواب كان في أواخر حياة النبي-صلى الله عليه وسلم-، وحمزة-رضي الله عنه-استشهد بأحد في السنة الثالثة (٢). وفي هذا دليل على أن أحد المتروكين في سند الحديث كان كاذباً في حديثه، ساقطاً في عدالته-نسأل الله العافية-.

انَّ اللهُ عنه -: (أنَّ اللهُ عليهِ وسلَّم-أمرَ بِسَدِّ الأبوابِ كلِّهَا غيرَ بابِ عَليّ).

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۳) ورقمه/ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) انظر: تأريخ حليفة (ص/ ٦).

<sup>(</sup>٣) بمفتوحة، وضم ميم، وقد يسكن-. —انظر المغني (ص/ ١٣٣).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن إسماعيل بن عمرو البحلي عن ناصح<sup>(۲)</sup> عن سماك<sup>(۳)</sup> بن حرب<sup>(۱)</sup> عن جابر به... وناصح هو: المحلّمي<sup>(۵)</sup> الحائك الكوفي، أورد حديثه الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (فيه: ناصح بن عبدالله، وهو متروك) اهه، وهو كما قال-وتقدمت ترجمته-، وهو رافضي، وحديثه هذا في فضل على-رضي الله عنه -.

وسماك بن حرب صدوق، تغير بأخرة، فكان ربما يلقن (٢)، ولا يُدرى متى سمع منه ناصح هذا (٨)! وفي السند -أيضاً-: إسماعيل بن عمرو البجلي، ضعيف الحديث. وشيخ الطبراني: إبراهيم بن نائلة (٩) الأصبهاني،

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٤٦) ورقمه/ ٢٠٣١ عن إبراهيم بن نائلة عن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٢) أوله نون، وهو بصاد مهملة. - انظر: الإكمال (٧/ ٣٢٩).

 <sup>(</sup>٣) بكسر السين المهملة، وتخفيف الميم، وآخره كاف. - الإكمال (٤/ ٣٤٩)،
 وتبصير المنتبه (٢/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء المهملة، وسكون الراء، وآخره باء موحدة. – انظر: الإكمال (٢/ ٤٣)، والمؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٧١٣).

<sup>(</sup>٥) بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد اللام وكسرها... نسبته إلى: محلّم بن تميم. عن السمعاني في الأنساب (٥/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۱۱٥/٦) (٦).

<sup>(</sup>V) انظر: التقريب (ص/ ٤١٥) ت/ ٢٦٣٩.

<sup>(</sup>۸) انظر: فتح المغیث للسحاوي (٤/ ٣٧٥)، والکواکب السنیرات (m/(2)) m/(2)

<sup>(</sup>٩) بفتح النون، بعدها الألف، ثم الياء المكسورة المعجمة باثنتين من تحتــها، وفي آخرها اللام. – انظر: المؤتلف والمختلف للـــدارقطني (٤/ ٢٢٦٠)، والإكمـــال (٧/ ٣٢٦)، والأنساب (٥/ ٤٥٠).

منسوب على أمه، وهو: إبراهيم بن محمد بن الحارث، ترجم له أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان، وذكر أنه سمع من سعيد بن منصور بمكة، فذهب سماعه منه، وقال: (كتبنا عنه من الغرائب ما لم نكتب إلاَّ عنه) اهه، ووثقه السمعاني في الأنساب-وقد تقدم-؛ فالحديث: ضعيف جداً من هذا الوجه، ومتنه ثابت من حديث سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وغيرهما - وتقدمت -، وقد عد بعضهم هذا الحديث من المتواتر (١).

﴿ وعن ابن عمر قال: (كنا نقول في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – رسول الله خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر)، ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم)، وذكر منها: (وسد ً – يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم – الأبواب إلا بابه في المستجد)، رواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، وغيرهما...وهو حديث حسن الإسناد – وتقدم – (٢).

رضي - رضاي وقاص رضاي الله عنه - قال: كان قوم عند النبي - صلى الله عليه وسلم-، فجاء على، فلما دخل على خرجوا، فلما خرجوا تلاوموا( $^{(7)}$ )، فقال بعضهم لبعض:

<sup>(</sup>۱) انظر: نظم المتناثر (ص/ ۲۰۳–۲۰۶).

 <sup>(</sup>۲) في فضائل: أبي بكر، وعمر، وعثمان، ورقمه/ ٥٩٠. وهذا لفظه من بعضط طرقه.

<sup>(</sup>٣) أي: لام بعضهم بعضاً، وهي مفاعلة من (لامه، يلومه، لومهاً) إذا عذله، وعنفه. -انظر: النهاية (باب: اللام مع الواو) ٤/ ٢٧٨.

والله ما أخرجنا، فارجعوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (واللهِ مَا أَدْخَلُتُهُ، وأَخْرَجَكُم،.

رواه: البزار (۱) من طريق محمد بن سليمان الأسدي (لُوين) (۲) عسن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي عسن إبراهيم بن سعد عن أبيه به... وقال أثناء سياقه للإسناد: (هكذا رواه محمد بن سليمان عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، وغير محمد بن سليمان إنما يرويه عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي مرسلا) اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳)، وقال: (ورجاله ثقات). وذكر الإمام أحمد (۱) الحديث من هذا الوجه، فأنكره إنكاراً شديداً، وقال: (ماله أصل). قال الخطيب (۱) معلقاً -: (أظن أبا عبدالله أنكر على لوين روايته متصلاً؛ فإن الحديث مخفوظ عن سفيان بن عينة غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد عن النبي –صلى الله عليه وسلم –) اه... وسئل الدارقطني (۱) عن الحديث، فقال: (يرويه ابن عيينة وسلم –) اه... وسئل الدارقطني (۱)

<sup>(</sup>١) (٤/ ٤٪) ورقمه/ ١١٩٥ عن إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد عن لوين به.

<sup>(</sup>۲) وعن لوين رواه-أيضاً-: النسائي قي السنن الكـــبرى (٥/ ١١٨) ورقمـــه/ ٨٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ١١٥)، وانظر: كشف الأستار (٣/ ١٩٨) رقم/ ٢٥٥٦.

 <sup>(</sup>٤) كما في العلل - رواية: المرذوي، وغيره - (ص/ ١٦١-١٦٢) رقم الـــنص/
 ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) تأريخ بغداد (٥/ ٢٩٣–٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) العلل (٤/ ٣٦٣) رقم السؤال/ ٦٢٩.

عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، قاله لوين (١) عن ابن عيينة كذلك، وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلاً، وهو المحفوظ) اهه، وعلى هذا فطريق لوين شاذة، والصواب في الحديث أنه مرسل، ورواه مرسلاً: الفسوي في المعرفة (٢)، والنسائي في الخصائص (٣)، وفي الفضائل (٤)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٥)، والخطيب في تأريخه (٢). والمرسل من جنس الضعيف، ولا أعلم للحديث ما يقويه—وبالله التوفيق—.

١١٠٨ - [١١٣] عن عمران بن حصين-رضي الله عنه-قال: قــال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ (٧)، وَهُوَ وَلِيٍّ

<sup>(</sup>١) الحديث رواه من طريق لوين – أيضاً-: النسائي في خصائص على (ص/ ٢١) ورقمه/ ٣٩، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ١٤٤-١٤٥)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (٢/ ١٧٧)، وفي فضائل الصحابة (كما ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١/ ٣٥٢)، والخطيب البغدادي في تأريخه (٥/ ٣٩٣)، كلهم من طرق عنه به.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٦١) ورقمه/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٨٣) ورقمه/ ٤٩.

<sup>.(1 20 / 7) (0)</sup> 

<sup>(1) (0/ 397).</sup> 

<sup>(</sup>٧) أي: في النسب، والصهر، والمسابقة، والمحبة، وغير ذلك من المزايا. ولم يسرد محض القرابة. أو معناها: المبالغة في اتحاد طريقهما، واتفاقهما في طاعة الله-تعالى-.

<sup>-</sup>انظر: شرح مسلم للنووي (١٦/ ١٦٦)، والفتح (٧/ ٦٦٥)، وتحفة الأحسوذي

كُلُّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي)، في قصة ذكرها.

رواه: الترمذي (۱) — والفظ له-، والإمام أحمد (۲)، وأبو يعلى (۳)، ثلاثتهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي (۱) عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله عن عمران به... وقال الترمذي: (هذا حديث حسس غريب، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان) اهـ... والإساد

## (11/117).

- (١) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب على -- رضى الله عنه --) ٥/ ٥٩٠-٥٩٠ ورقمه/ ٣٧١٢ عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به، ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٤).
- (۲) (۳۳/ ۲۰۵) ورقمه/ ۱۹۹۲۸ عن عبدالرزاق، وعفان، كلاهما عن جعفر به،
  بنحوه، مطولاً. وهو في الفضائل أيضاً (۲/ ۲۰۵) ورقمه/ ۱۰۳۵.
- (٣) (١/ ٢٩٣) ورقمه/ ٣٥٥ عن عبيدالله (يعني: ابن عمر القواريري) عن جفعر ابن سلميان به بنحوه.
- (٤) بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخره العين المهملة... نسبة إلى رجل اسمه: ضبيعة بن قيس. انظر: الأنساب (٤/ ٨). ورواه مــن طريقــه أيضاً –: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٠٥) ورقمه/ ٥٥، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ أيضاً -: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٠٥) ورقمــه/ ١١٨، وفي السنن الكبرى (٥/ ٤٥) ورقمــه/ ١١٨، وفي الفضائل (ص/ ٨٠)، ورقمــه/ ٢٨، و(ص/ الفضائل (ص/ ٨٠) ورقمه/ ٨٩، وهو مطول في الموضع الثاني، والبغــوي في المعجــم (٤/ ٣٦٣) ورقمه/ ١٨، وأركم ورقمه/ ١٨، والقطيعي في زياداته على الفضائل (٢/ ٢٠٠) ورقمه/ ١٠، وأبو نعيم في فضائل ورقمه/ ١٠٠، والجلكم في المستدرك (٣/ ١١٠)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ١٤٠)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء (ص/ ١٤٠) ورقمه/ ١٠٠)

صححه: الحاكم (۱)، والألباني (۲)، وجوده ابن حجر (۳)، وفيه: جعفر بن سليمان الضبعي، تقدم أنه صدوق إلا أنه غال في التشيع، ولم يك داعية إلى مذهبه. وقوله: (وهو ولي كل مؤمن بعدي) قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنه موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث (۱).

وهذا اللفظ في الحديث جاء من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها متهم أو وضاع، كطريقه هنا، وعن ابن عباس عباس والمريدة (۱۳)، ووهب بن حمزة (۱۳)، وقوله فيه: (وهو ولي كل مؤمن بعدي)، كقوله: (من كنت مولاه فعلى مولاه)، فإن المعنى هو المعنى - كما تقدم -.

<sup>(</sup>۱) المستدرك (۳/ ۱۱۰–۱۱۱)، وكان رواه بسنده عن قتيبة به. وسكت عنـــه الذهبي في التلخيص(۳/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>۲) صحيح سنن الترمذي (۳/ ۲۱۳) رقم/ ۲۹۲۹، وتعليقه على المستكاة (۳/ ۱۷۲۰) رقم/ ۲۰۸۱، والسنة لابن أبي عاصم (۲/ ٥٥٠)رقسم/ ۱۱۸۷، وصحيح الجامع (۲/ ۹۸۰) رقم/ ۹۸۰، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٢٦١) رقسم/ ۲۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) منهاج السنة (٥/ ٣٥-٣٦)، واعترض عليه الألباني في سلمسلة الأحاديث الصحيحة (٥/ ٢٦٤-٢٦٤) فصحح اللفظة في الحديث، وهو كما قال.

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عباس صححه: الحاكم - ووافقه الذهبي-، والألباني... وسنده حسن-كما سيأتي برقم/ ١٠٢١-.

<sup>(</sup>٦) حديث بريدة حسنه الألباني - كما سيأتي برقم/ ١٠٦١ -، وهو كما قال.

<sup>(</sup>۷) حدیث و هب بن حمزة سنده ضعیف، و هو حسن لغیره بـــشواهده – کـمـــا سیأتی برقم/ ۱۱۱۱-.

ولعل شيخ الإسلام ما وقف إلا على طرقه الواهية، أو أنه قصد الرد على الروايات نفسها فقط التي نقلها ابن مطهر الحلي الرافضي عن التعلي وغيره ممن لا يُعتمد على نقله، ومثل هذا ظاهر لمن تأمل كلام شيخ الإسلام على الأحاديث في رده على ابن مطهر في منهاج السنة...وعمله هذا من مقتضيات الغرض من تصنيفه المذكور؛ لبيان فساد الموارد اليي اعتمدها المردود عليه، وأنها ليست عمدة والله تعالى أعلم -.

وقوله في الحديث: (إن علياً مني، وأنا منه) ورد من طرق صحيحة، كحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه-عند البخاري، وغييره، وتقدم (١).

الله عنه-قسال: قسال معنى الله عنه-قسال: قسال مسول الله عنه-قسال: قسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (عَلِيُّ مِنِّي، وَأَنَا مِسْنُ عَلِسيِّ، وَلاَ يُؤَدِّي عَنِّي إِلاَّ أَنَا، أَوْ عَلَيّ).

هذا الحديث رواه: الترمذي $^{(7)}$  – واللفظ له-، وابن ماجه $^{(7)}$ ، والإمام

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب علي – رضي الله عنه –) ٥/ ٩٤ و وقمه/ ٣٧١٩ عن إسماعيل بن موسى عن شريك به.

<sup>(</sup>٣) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فضل علي – رضي الله عنه –) ١/ ٤٤ ورقمه/ ١١٩ عن أبي بكر بن أبي شيبة وَسويد بن ســعيد وَ

أحمد (١)، والطبراني في الكبير (٢)، كلهم من طرق عن شريك (٣)، ورواه: الإمام أحمد (٤) –مرة أخرى –من طريق إسرائيل (٥)، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) –أيضاً –من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن الكبير (٢) –أيضاً –من طريق قيس بن الربيع، ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن

إسماعيل بن موسى، ثلاثتهم عن شريك به، بنحوه. والحديث عند ابــن أبي شـــيبة في المصنف (٧/ ٤٩٥) ورقمه/ ٨.

- (۱) (۲۹/ ۲۲ ۵۳) رقم/ ۱۷۵۰۹ ۱۷۵۱ عن الزبیري (وهو: محمسد بسن عبدالله، أبو أحمد) في موضعين، وَعن يجيى بن آدم، وَعن أسود بن عامر، أربعتهم عسن شريك به، بنحوه. ورواه في الفضائل (۲/ ۹۹۹) ورقمه/ ۱۰۲۳ عن يجيى بسن آدم وحده به.
- (٢) (٤/ ٢١) ورقمه/ ٣٥١١ عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثم ساقه عن أحمد بن عمرو القطراني عن محمد بن الطفيل، ثم ساقه عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن علي بن حكيم الأودي وإسماعيل بن موسى السدي ويحيى الحماني، جميعاً عن شريك به.
- (٣) ورواه من طريق شريك كذلك-: النسائي في الخصائص (ص/ ٨٦-٨٧) ورقمه/ ٦٩، والبغوي في المعجم (٢/ ٢١٠) ورقمه/ ٥٦٦.
- (٤) (٢٩/ ٩٤) ورقمه/ ١٧٥٠٥ عن يحيى بن آدم وابن أبي بكير، وَ (٢٩/ ٥٠) ورقمه/ ١٧٥٠٦ عن الزبيدي، ثلاثتهم عن إسرائيل به. وهو في الفضائل له (٢/ ٩٤) ورقمه/ ١٠١٠ عن يحيى وابن آدم.
- (٥) وكذا رواه من طريق إسرائيل: النسائي في الخصائص (ص/ ٩١) ورقمه/ ٧٤، وفي الفضائل (ص/ ٨٠) ورقمه/ ٤٤، وابن قانع في المعجم (١/ ١٩٧–١٩٨).
- (٦) الموضع المتقدم، ورقمه/ ٣٥١٢ عن محمد بن عبدالله الحسضرمي عسن يحسيى الحماني، ثم ساقه عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو البجلي، كلاهما عن قيس بن الربيع به. ثم ساقه ( ورقمه/ ٣٥١٣)عن الحسين بن إسحاق التستري عن يحيى الحماني عن قيس به.

حبشي بن حنادة به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وللإمام أحمد من حديث ابن أبي بكير عن إسرائيل: (لا يقضي عني ديني إلا أنا، أو علي)، ونحوه للطبراني من حديثي يجيى الحماني، وإسماعيل بن عمرو البحلي كلاهما عن قيس بن الربيع. وله من حديث الحماني- وحده-عن قيس: (علي مني، وأنا منه. ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي).

والإسناد أعله الألباني في تعليقه على السنة (١) لابن أبي عاصم، وعلى المشكاة (٢) بتدليس أبي إسحاق، وأن إسرائيل أخذه عنه حال الاختلاط.

وفي حديث الإمام أحمد عن الزبيري، ويحيى بن آدم ما يدل علي أن أبا إسحاق سمعه من حبشي، قال في حديث الزبيري: (قال شريك لأبي إسحاق: أنّى سمعت منه ؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع). وصرح بسماعه منه عند النسائي في السنن الكبرى  $^{(7)}$ ، وفي الخصائص  $^{(4)}$ . وإسرائيل، وهو: ابن يونس، سمع من أبي إستحاق بعد الاختلاط، ولكن تابعه شريك، وهو: ابن عبدالله، سمع من أبي إستحاق قبل اختلاطه  $^{(9)}$ ، وشريك سيئ الحفظ، وسند حديثه حسن لغيره بمتابعة إسرائيل بن يونس له... والحديث ثابت عن النبي — صلى الله عليه وسلم  $^{(1)}$  من غير وجه.

<sup>(1) (7/</sup> ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۷۲۰) رقم/ ۲۰۸۳.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٤٥) ورقمه/ ١١٤٧.

<sup>(</sup>٤) تقدمت الحوالة عليه -آنفا-.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح المغيث (٤/ ٣٧٥).

وقيس بن الربيع، وتلميذه إسماعيل بن عمرو البحلي في بعض طرق الحديث عند الطبراني لا يحتج بهما. حدث به عن إسماعيل: إبراهيم بن الله الأصبهاني، ولا أعرف حاله. ويحيى الحماني في بعض طرق الحديث عنده متهم بسرقة الحديث، ولكن الحديث وارد من غير طريقه.

وتقدم (۱) الحديث عند البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، بلفظ: (أنت مني، وأنا منك). وتقدم –أيضاً (۲) –عند الإمام أحمد، وأبي يعلى، وغيرهما من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيره ابن يريم وهانئ بن هانئ عن علي، في حديث طويل بمثل حديث البراء، ويشبه أن تكون – جميعاً – محفوظة – والله سبحانه وتعالى أعلم –.

عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: لما قَتَل علي "-رضي الله عنه-يوم أحد أصحاب الألوية، قال جبريل-عليه السلام-: يا رسول الله إن هذه لهي المواساة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنَّهُ مِنِّي، وَأَنَا مِنْه). قال جبريل: وأنا منكما، يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) ورقمه/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣١٨) ورقمه/ ٩٤١.

الحضرمي عن علي بن حكيم الأودي (١) عن حبّان بن علي عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع به... وفي إسناده ضعيفان، يروي أحدهما عن الآخر: حبّان بن علي — وهو: أبو علي العتري –، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع — وهو: الهاشمي مولاهم –. وأورد الهيثمي حسديثهما هسذا في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إلى الطبراني، ثم أعله عمما.

وللحديث طريق أخرى، رواها: القطيعي في زياداته على الفضائل<sup>(۳)</sup> بسنده عن سويد بن سعيد عن عمرو بن ثابت عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن علي به، نحوه... وهذا إسناد واه؛ لأجل عمرو بن ثابت، وهو: ابن هرمز الكوفي، متروك، الهم بوضع الحديث، وسويد الراوي عنه ضعيف.

وللحديث بالإسناد الأول شواهد - تقدم ذكرها آنفـــاً-، المقـــدار المرفوع منه بها: حسن لغيره - وبالله التوفيق-.

١١١١ - [١١٦] عن وهب بن حمزة (١) - رضي الله عنـــه – قـــال:

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: القطيعي في زياداته على الفـــضائل (۲/ ٢٥٦-٢٥٧) ورقمــه/ ۱۱۱۹ عن محمد بن عبدالله بن سليمان – مطين-عن علي بن حكيم به.

<sup>(1) (1/ 3) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۲۰۷–۱۱۲۰) ورقمه/ ۱۱۲۰.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الإصابة (٤/ ٦٨١): (وتردد أبو نعيم في أبيه، هــل هــو بالمهملة ثم الزاي، أو الجيم والراء)، يعني: جمرة. وانظر: المعرفة لأبي نعــيم (٥/ ٢٧٢٣) على حـــ/ ٢٩٥٦.

صحبت علياً إلى مكة، فرأيت منه ما أكره، فلما رجع ذكر ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: (لاَ تَقُلُ هذا، فَهُوَ أَوْلَكَ النَّكَاسِ بِكُمْمُ بَعْدي).

رواه الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> بسنده عن عبيدالله بن موسى عن يوسف ابن صهيب عن دكين عن وهب بن حمزة به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup> وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه دكين ذكسره ابسن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله وثقوا)اه... وهو كما قال، إلا أن دكيناً لم يرو عنه إلا يوسف بن صهيب، ولم يوثقه أحد. وعبيدالله بن موسى يتشيع. والحديث عزاه ابن حجر<sup>(1)</sup> إلى ابن السكن، ونقسل عنه قال: (وهب بن حمزة، يقال له صحبة، وفي إسناد حديثه نظر)اه...<sup>(0)</sup>

والإسناد بناء على ما سبق: ضعيف. وللمتن شواهد بمعناه من حديث ابن عباس، وبريدة، وغيرهما-رضي الله عنهم-، هو: حسن لغيره بهـــا - والله تعالى أعلم-.

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۱۳۵) ورقمه/ ۳۹۰ عن أحمد بن عمرو البزار وَ أحمـــد بـــن زهـــير التستري، كلاهما عن محمد بن عثمان بن كرامة عن عبيدالله بن موسى به. ورواه عنـــه: أبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٧٢٣) ورقمه/ ٢٥٠١.

<sup>.(1.9/9)(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٣/ ٤٣٩) ت/ ١٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) الحديث عزاه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٦٨١) إلى ابن منده وأبي نعيم، إلا أنه سمى الراوي عن وهب: ركينا.

اشتكى علياً الناسُ. قال: فقام رسول الله - صلى الله عنه - قال: اشتكى علياً الناسُ. قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا خطيباً، فسمعته يقول: (أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَشْكُو ْ عَلِيًّا، فَوَالله إِنَّهُ لأَخَيْشِنُ (١) في ذَاْت الله - أَوْ في سَبيْل الله -).

رواه: الإمام أحمد (۲) عن يعقوب (هو: ابن إبراهيم بن سعد) عن أبيه عن ابن إسحاق (۳) عن عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر عن سليمان بن عمد بن كعب عن عمته زينب بنت كعب عن أبي سعيد به... وهذا إسناد حسن، ابن إسحاق هو: محمد، صرّح بالتحديث. وزينب بنت كعب هي: امرأة أبي سعيد، جزم الحافظ بألها صحابية (٤) روى عنها

(١) تصغير الأخشن. مأخوذ من الخشونة: ضد اللين. النظر: النهاية(باب: الخاء مع الشين ٢/ ٣٥)، ومختار الصحاح(ص/ ٧٤).

(٢) (١٨/ ٣٣٧) ورقمه/ ١١٨١، وهو في الفضائل – أيــضاً – (٢/ ٢٧٩- ٢٥) ورقمه/ ١١٨١، وأورد الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (٩/ ١٢٩)، وعزاه إلى الإمام أحمد، ولم يتكلم عليه. وفي التعليق على مسند الإمام أحمد (١٨/ ٣٣٧) أنه قــال – بعد عزوه إليه-: (ورحاله ثقات)، وهذه الجملة لا توجد في نسختي، وفي السند من هو صدوق.

(٣) الحديث رواه – أيضاً-: الطبري في تأريخه (٣/ ١٤٩) بسنده عن سلمة، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٦٨) بسنده عن زياد بن عبدالله، كلاهما عن محمد بن إسحاق به... وفي الحلية: (أبي إسحاق)، وهو تحريف.

(٤) الإصابة (٤/ ٣١٨) ت/ ٤٩٥.

جماعة (۱)، وذكرها ابن حبان في الثقات (۲) في التابعين. وقال ابن حزم (۳): (مجهولة، ما روى عنها غير سعد). يعني: سعد بن إسحاق بن كعب-ابن أخيها – وهو محمول على ما علم (۱). وقال ابن حجر في التقريب (۱۰): (مقبولة)، وحديثها لا يترل عن درجة الحسن – إن شاء الله-.

الله عنه - قال: بعثني رسول الله الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضياً، فقلت: يما رسول الله، ترسلني، وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء ؟ فقال: (إنَّ اللهَ سَيهدِي قلبَكَ، وَيُثَبِّتَ لَسَائك).

هذا الحديث رواه عن علي: حنش بن المعتمر، وأبو البختري ســعيد ابن فيروز، وحارثة بن مضرب، وعبدالله بن سلمة الكوفي، وغيرهم.

فأما حديث حنش بن المعتمر فرواه: أبو داود(١) عن عمرو بن عون-

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) (٤) (٢).

<sup>(</sup>٣) كما في: الميزان (٦/ ٢٨١) ت/ ١٠٩٦٠.

<sup>(</sup>٤) ولعل ابن حزم اعتمد فيه على على بن المدينى، فإنه قال (كمسا في: تمسذيب الكمال ٣٥/ ١٨٧): (لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق)، فاعتمد على ظاهر قوله فحكم بجهالتها. وهذا القول رده المزي في الموضع المتقدم من تهذيب الكمال، فقد روى عنها غيره – كما سبق-.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ١٣٥٦) ت/ ٨٦٩٥.

<sup>(</sup>٦) في (كتاب: الأحكام، باب: كيف القضاء) ٤/ ١١-١١ ورقمه/ ٣٥٨٢.

وهذا مختصر من لفظه-، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن أسود بن عامر، كلاهما عن شريك<sup>(۲)</sup> عن سماك عنه به... وللإمام أحمد: (اللهم ثبت لسانه، واهد قلبه)، مطولا.

والحديث سكت عنه أبو داود، وفي الإسناد: شريك، وهـو: ابـن عبدالله النخعي، ضعيف تغير بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه من رواه عنه. وسماك، وهو: ابن حرب، تغير بأخرة، ولا يدرى متى سمع منه شـريك. وحنش بن المعتمر هو: حنش بن ربيعة بن المعتمر الكناني، تقدم أنه مختلف فيه، وضعفه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق لـه أوهـام)... فالإسناد: ضعيف. ولعل أبا داود السجستاني سكت عنه لظهور علتـه-والله سبحانه أعلم-.

وأما حديث أبي البختري، فرواه: ابن ماجه (٣) عن علي بن محمد عن يعلى (٤)،

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٥٥) ورقمه/ ٨٨٢، وهو في الفضائل له – أيضاً – (٢/ ٩٩٩-٧٠٠) ورقمه/ ١١٩٥.

<sup>(</sup>۲) الحديث من طرق عن شريك رواه – كذلك-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (7) الحديث من طرق عن شريك رواه – كذلك-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (7) (۲۲ (7) وعبدالله بن الإمام أحمد في زوائده على مــسند أبيــه (7) (۲۱ ورقمه/ ۱۲۸۱، وَ (7) (۲۱ ورقمه/ ۱۲۸۱، وَ (7) (۲۱ ورقمه/ ۱۲۸۷، وَ (7) (۲۱ ورقمه/ ۱۲۸۷، وَ (7) (۲۱ ورقمه/ ۱۲۸۷، والنسائي في الخصائص (9) (ص/ ۲۰ (9) ورقمه/ ۳۵، والقطيعي في زياداته على الفــضائل (۲/ ۱۲۹-۱۶۲) و وقمه/ ۱۰۹۲.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب الأحكام، باب: ذكر القضاة) ٢/ ٧٧٤ ورقمه/ ٢٣١٠.

<sup>(</sup>٤) والحديث عن يعلى رواه-كذلك-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٣٣٧).

وأبي معاوية (١٠-جميعاً-، ورواه الإمام أحمد (٢)، وأبو يعلى (٣) عن عبيدالله ابن عمر، كلاهما (الإمام أحمد، وعبيدالله) عن يحيى بن سعيد (٤٠)، ورواه البزار (٥) عن يوسف بن موسى عن جرير، أربعتهم (يعلى، وأبو معاوية، ويحيى، وجرير) عن الأعمش (٢). ورواه: الإمام أحمد (٢) عن محمد بن جعفر (غندر)، ورواه: أبو يعلى (٨) -أيضاً-عن عبيدالله عن غندر عن شعبة، كلاهما (الأعمش، وشعبة)عن عمرو بن مرة عنه به... وللإمام أحمد: عمرو بن مرة عنه به... وللإمام أحمد عمرو بن مرة عنه به... وللإمام أحمد عمرو بن مرة قال: أخبرني من سمع علياً عمرو بن مرة عليه وسلم - إلى يقول. ولابن ماجه: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى

<sup>(</sup>١) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٥٧) ورقمه/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۸) ورقمه/ ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٢٣) ورقمه/ ٤٠١.

 <sup>(</sup>٤) ومن طریق یجیی رواه-کذلك-: النسائي في الخصائص (ص/ ٥٦) ورقمــه/
 ٣٢.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ١٢٥-١٢٦) ورقمه/ ٩١٢.

<sup>(</sup>٦) ومن طريق الأعمش رواه-كذلك-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٧٣٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ١٧٦)، و (١٢/ ٥٨)، والإمام أحمد في الفضائل (٢/ ٥٨-٥٨) ورقمه/ ٩٨٤، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ٦٦ ورقمه/ ٩٤)، والنسائي في الخصائص (ص/ ٥٦-٥٧) ورقمه/ ٣٣، ٤٣، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٤٤)، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٣٥)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٥٩). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه) اهد، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ١٣٥)، وتصحيحهما له محل نظر؛ لما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٥٦٦) ورقمه/ ١١٤٥.

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۲٦۸) ورقمه/ ۳۱٦.

اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني، وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء ؟ قال فضرب بيده في صدري، ثم قال (اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه). قال البزار: (وهذا الحديث رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: حدثني من سمع علياً يقول. وأبو البختري فلا يصح سماعه من علي، ولكن ذكرنا من حديثه لنبين أنه قد روى عن علي، وأنه لم يسمع من علي) اهـ.. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (اهذا السناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ أبو البختري – واسمه: سعيد بن فيرزو من يسمع من علي، و لم يدركه، قاله أبو حاتم (۱) اهـ... والأعمش هو: سليمان بن مهران، مدلس، و لم يصرح بالتحديث فيما أعلم -، وقد تابعه: شعبة، وهو: ابن الحجاج... والإسناد: ضعيف؛ لانقطاعه. ويعلى – في بعض الأسانيد – هو: ابن عبد الطنافسي، وأبو معاوية هو: محمد بن حازم الضرير. وجرير هو: ابن عبدالحميد، وعبيدالله – شيخ أبي يعلى – هو: ابن عمر القواريري، وغندر هو: محمد بن جعفر.

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(٣)</sup> عن علي بن سعيد الرازي عن الحسن ابن عبدالواحد الخزاز عن إسماعيل بن صبيح عن سفيان بن إبراهيم الحريري عن عبدالمؤمن بن القاسم الأنصاري عن أبان بن تغلب عن سعيد

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۹) ورقمه/ ۸۱۸.

<sup>(</sup>۲) وانظر: المراسيل لابن أبي حساتم (ص/ ۷۶) ت/ ۱۱۷، والخسصائص (ص/ ۷۵)، وتحذيب الكمال (۱۱/ ۳۲) ت/ ۲۳۶۲، والسير (۶/ ۲۷۹)، والتقريب (ص/ ۳۸۳) ت/ ۲۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٥٣٢-٥٣٣) ورقمه/ ٣٩٠٤.

ابن أبي البختري عنه به بلفظ: أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لما بعثه إلى اليمن، وضع يده بين كتفيه، فقال: (إِنَّ الله سَيهُ دِي قَلْبَك، وَسَيُثَبِّتُ لِسَائِكَ). قال: فما عييت بقضاء بين اثنين حيى جلست في محلسي هذا... وقال — وقد ذكر غيره — : (لم يرو هذين الحديثين عن أبان ابن تغلب إلا عبدالمؤمن بن القاسم، تفرد بهما سفيان بن إبراهيم الحريري) اهد... وهذا إسناد تالف؛ لأن فيه: عبدالمؤمن بن القاسم، وهو شيعي هالك (۱۱)، والحديث في فضل علي — رضي الله عنه —. وفيه — أيضاً—: هالك (۱۱)، والحديث في فضل علي — رضي الله عنه ... وويه عن الحسن بن عبدالواحد، ولم أقف على ترجمة له. وفيه: سفيان بن إبراهيم شيعي، عبدالواحد، ولم أقف على ترجمة له. وفيه: سفيان بن إبراهيم شيعي، ضعيف (۲). وأبان بن تغلب تقدم أنه متكلم فيه للتشيع. يرويه عن سيعيد ابن أبي البختري، ولم أعرفه، ويحتمل أن يكون متحرفاً عن: سيعيد أبي البختري، وهو سعيد بن فيروز — المتقدم ذكره—.

وأما حديث حارثة بن مضرب فرواه: الإمام أحمد (٣) عن يحيى بن آدم (٤)،

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلـــي (۳/ ۹۲) ت/ ۱۰۲۰، والميـــزان (۳/ ۳۸٤) ت/ ۲۷۸.

<sup>(</sup>۲) انظر: الميزان (۲/ ۳۵۵–۳۵۰) ت/ ۳۳۱۰، ولسان الميــزان (۳/ ۵۲) ت/ ۱۹۹۰.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٩٢) ورقمه/ ٦٦٦، وَ (٢/ ٤٥١) ورقمه/ ١٣٤٢، وهو في الفضائل له (٢/ ٧٠٩-٧٠) ورقمه/ ١٢١٢ سنداً، ومتنا.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طريق يجيى بن آدم-كذلك-: النسائي في الخــصائص (ص/ ٥٨-

ورواه: البزار<sup>(۱)</sup> عن يوسف بن موسى عن عبيدالله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل<sup>(۲)</sup> عن أبي إسحاق<sup>(۳)</sup> عنه به، بنحوه... وأبو إسحاق هـو: السبيعي، مدلس مكثر، ولا أعلمه صرح بالتحديث. واختلط، وإسرائيلوهو: ابن يونس-ممن سمع منه بأخرة... فالإسناد: ضعيف.

وأما حديث عبدالله بن سَلَمة فرواه: البزار<sup>(1)</sup> عن أحمد بن يحيى الكوفي عن القاسم بن خليفة عن أبي يحيى التميمي عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عنه به، بنحو حديث حارثة بن مضرب... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عمرو بن مرة عن معرو بن مسرة عن عبدالله بن سلمة عن علي إلا أبو إسحاق، ولا عن أبي إسحاق إلا عمرو ابن أبي المقدام. وقد روي عن علي من وجوه) اه.... وهذا إسناد ضعيف؛ فيه عدة علل، فعبدالله بن سلمة، قال عمرو بن مرة وهو: الجملي، الراوي عنه-: (كان عبدالله يحدثنا فنعرف، وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه)، وقال النسائي: (يروي عنه عمرو بن أبي المقدام هو: عمرو بن ثابت، رافضي يعرف، وينكر). وعمرو بن أبي المقدام هو: عمرو بن ثابت، رافضي

٥٩) ورقمه/ ٣٦.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٩٨-٢٩٩) ورقمه/ ٧٢١، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) وعن عبيدالله بن موسى عن إسرائيل رواه - أيضاً-: ابن سعد في الطبقـــات الكبرى (۲/ ٣٣٧-٣٣٨)... وانظر: أحبار القضاة لوكيع (۱/ ٨٥).

ضعيف. واسم أبي يجيى التميمي: إسماعيل بن إبراهيم، وهـو ضـعيف-أيضاً-. والقاسم بن خليفة هو: الكوفي، فيـه تـشيع<sup>(١)</sup>... فالإسـناد: ضعيف.

ورواه - أيضاً - النسائي في الخصائص<sup>(۱)</sup> بسنده عن معاويــة بــن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عمرو بن حبشي عن علــي بــه، بنحوه... وعمرو بن حبشي هو: الزبيدي، انفرد ابن حبان في ذكــره في الثقات - فيما أعلم، وتقدم-. وأبو إسحاق هو: السبيعي، اخــتلط، ولا يدرى متى سمع منه شيبان، وهو: النحوي. ومدلس لم يصرح بالتحديث - فيما أعلم-... فالإسناد: ضعيف.

والخلاصة: أن طرق الحديث – عدا طريق الطبراني – يجبر بعسضها بعضاً، والحديث بمجموعها: حسن لغيره – والله الموفق-.

١١١٤ [١١٩] عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قـــال:
 (كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلَّم - أَعْطَــانِي، وَإِذَا سَكَتُ ابْتَدَأَني).

هذا الحديث رواه عن علي: عبدالله بن عمرو الجملي، وأبو البختري سعيد بن فيروز.

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح والتعديل(٧/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۵۹) ت/ ۳۷.

فأما حديث الجملي فرواه: الترمذي (١) بسنده عن عوف (هو: ابسن أبي جميلة الأعرابي) عنه (٢) به ... وقال: (هذا حديث حسن غريب مسن هذا الوجه) اه...

وعبدالله بن عمرو، لا أعرف أحداً روى عنه إلا عوف، وترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۱)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>. وقال الدارقطني<sup>(۱)</sup>: (ليس بقوي)، وقال الخافظ<sup>(۱)</sup>: (صدوق)، والأقرب أن في حديثه لينا. وأما روايته عن علي فهي منقطعة، لم يثبت سماعه منه... قال ابن عبدالبر<sup>(۱)</sup>: (لم يسمع عبدالله

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب علي-رضي الله عنه-) ٥/ ٥٩٥، ورقمه/ ٣٧٢٢، و(٥/ ٥٩٨) ورقمه/ ٣٧٢٩ عن خلاد بن أسلم البغدادي عن النضر بن شميل عن عوف به. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) الحديث من طريق الجملي رواه - أيضاً-: النسائي في خصائص على (ص/ ١٣٣) رقم/ ١١٩، وعزاه المباركفوري في تحفة الأحوذي (١٠/ ٢٢٥) إلى ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الحاكم في المستدرك ( $\pi$ / ١٢٥)، وصححه على شرط السشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص( $\pi$ / ١٢٥)، وهو وهم منهما... وفي سنده في المستدرك: الحسين بن الفضل، وهو مستور (انظر: الجرح والتعديل  $\pi$ /  $\pi$ 7  $\pi$ /  $\pi$ 7).

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٥/ ١٥٤) ت/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٥/ ١١٨) ت/ ٥٤١.

<sup>.(</sup>٢١/٥)(٥)

<sup>(</sup>٦) كما في: التهذيب (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>V) التقريب (ص/ ٥٣١) ت/ ٣٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) كما في: التهذيب (٥/ ٣٤١).

ابن عمرو بن هند من علي)، وقال الحافظ<sup>(۱)</sup>: (لم يثبت سماعه من علي)<sup>(۲)</sup>. والإسناد: ضعيف. وضعفه: المباركفوري<sup>(۳)</sup>، والألباني<sup>(٤)</sup>؛ لانقطاعه، وهو كما قالا، ويضاف إلى هذه العلة: تفرد عبدالله بن عمرو ابن هند به، وفي حديثه لين.

وأما حديث أبي البختري فرواه: البزار (٥) عن إبراهيم بن يوسف عن علي بن عابس عن إسماعيل عن قيس و عن الأعمش، كلاهما عن عمرو ابن مرة عنه به، بلفظ: (كنت إذا سالت أعطيت، وإذا سكت أبتديت)... وقال: (وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش (٢) عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. ولا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن علي – رضي الله عنه – إلا علي بن عابس، ولم نسمعه إلا من إبراهيم ابن يوسف هو: الصيرفي، وعلي بن عابس هو: الأسدي، وإبراهيم بن يوسف هو: الصيرفي، وقيس هو: ابن الربيع، أربعتهم كوفيون ضعفاء، رمي الثالث منهم بالتشيع، وقيس تغير لما الربيع، أربعتهم كوفيون ضعفاء، رمي الثالث منهم بالتشيع، وقيس تغير لما

<sup>(</sup>۱) التقريب (ص/ ٥٣١) ت/ ٣٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) وانظر: العلل للإمام أحمد – رواية: عبدالله – (١/ ٢٠٥) رقم النص/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (١٠/ ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٤) تعلیقه علی المشکاة (٣/ ۱۷۲۱) رقم/ ۲۰۸۹، وضعیف سنن الترمذي (ص/ ٥٠١) رقم/ ۷۷٤.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ١٩٣ – ١٩٤) ورقمه/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر بعض طرقه عن الأعمش في: المصنف لابن أبي شيبة (١٢/ ٥٥-٥٥)، وخصائص على للنسائي (ص/ ١٣٣) ت/ ١٢٠.

كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به.

ورواه: البزار<sup>(۱)</sup>-أيضاً-بإسناد آخر إلى عمرو بــن مــرة عــن أبي البختري به، وفيه: أبو مريم، وهو: عبدالغفار بن القاسم، رافضي متــهم بالوضع. وأبو البختري لم يدرك علياً – رضى الله عنه –، و لم يره<sup>(۲)</sup>.

ورواه: النسائي في الخصائص ( $^{(7)}$ ) بسنده عن ابن جريج قال: حدثنا أبو حرب ابن ( $^{(4)}$ ) أبي الأسود — ورجل آخر — عن زاذان قالا: قسال علي: ( $^{(4)}$ ) النه إذا سألت أعطيت. وإذا سكت ابتدئت). قال النهائي: (ابن جريج لم يسمع من أبي حرب) اه.... قال محقق الخصائص — وقد صحح الإسناد — في قول النسائي: (فهذا تشدد منه — رحمه الله — وإلا فابن جريج إمام ثقة، و لم يعب عليه إلا التدليس. والمدلس إذا صرح بالسماع قبل منه، وقد صرح بالسماع من أبي حرب في النسخ الثلاث التي بين يدي من الخصائص، وكذا في رواية القطيعي في زوائد فضائل الصحابة ( $^{(6)}$ ) فلا يبقى مجال للتردد في عدم سماعه من أبي حرب)اهه، وفي نظري أن مثل قول النسائي هذا لا مجال للتشدد فيه، وهو خبر، لا يقتضي نظري أن مثل قول النسائي هذا لا مجال للتشدد فيه، وهو خبر، لا يقتضي الاجتهاد، فلعله علم عدم سماعه منه. وتصريح ابن جريج بالتحديث ينظر

<sup>(</sup>١) الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر خصائص علي للنسائي (ص/ ٤٤)، و المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٧٤) ت/ ١١٨، وتحفة التحصيل (ص/ ١٥٤) ت/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ١٣٤) ورقمه/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (عن)، وهذا تحريف.

<sup>(</sup>٥) (۲/ ٦٤٧) ورقمه/ ١٠٩٩.

ما سببه، وقد يكون وهماً من بعض الرواة، والراوي عنه حجاج هو: ابن محمد الأعور، أبو محمد، وهو ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد – وتقدم-، ولا يدرى متى سمع منه الراوي عنه – يوسف بن سعيد-؛ فالإسناد: ضعيف.

وأبو الأسود هو: الديلى البصري، وابن جريج اسمه: عبدالملك بن عبدالعزيز. وثما يؤيد عدم السماع<sup>(۱)</sup>: أن الدارقطني<sup>(۲)</sup> رواه بسنده عن أبي هند عن أبي هند عن أبي هند عن أبي هند عن أبيه عن زاذان عن علي، بمثله. وقوله: (وأما أصحاب ابن جريج فرووه عن ابن جريج: حُدثت به حديثاً عن زاذان أنه سأل علياً بغير إسناد) اهن، ثم قال (فإن كان حماد بن عيسى حفظ هذا الإسناد عن ابن جريج فقد أغرب) اهن، وحماد ضعيف<sup>(۳)</sup>.

ورواه: أبو نعيم في الحلية (١٤) بسنده عن بشر بن موسى عن خلاد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سئل علي عن نفسه، فقال... فذكره، بمثل حديث البزار. ورجال الإسناد محتج بهم، إلا أنسه منقطع – كما مر – ١٤ بشر بن موسى هو: ابن صالح الأسدي، وخسلاد – شيخه – هو: ابن يحيى السلمي. ومسعر هو: ابن كدام.

<sup>(</sup>١) وانظر: تحفة التحصيل (ص/ ٣١٧) ت/ ٦٢٣.

<sup>(</sup>۲) العلل (۳/ ۲۰۸–۲۰۹).

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعـــديل (۳/ ۱٤٥) ت/ ٦٣٦، والجـــروحين (۱/ ٢٥٣)، والديوان (ص/ ۱۰۱) ت/ ۱۱۲۷.

<sup>(3) (1 \ \(1).</sup> 

وخلاصة الكلام على هذا الحديث: أنه من طرقه لا يترل عن درجة: الحسن لغيره-والله سبحانه أعلم-.

الله عنه - قال: الله الله عنه - قال: (كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - لَـمْ تَكُـنْ لَأَحَد مِنَ الْخَلاَئِقِ، فَكُنْتُ آتِيْه كُلَّ سَحَرٍ، فَأَقُوْلُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يا نبي الله، قُإِنْ تَنَحْنَحُ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلَى، وَإِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْه) (١).

هذا الحديث رواه الحارث بن يزيد العكلي<sup>(٢)</sup>، واختلف عنه، رواه عنه مغيرة بن مقسم، وعمارة بن القعقاع.

فأما حديث المغيرة فرواه: النسائي (7) – واللفظ له-، وأبو يعلى (3)، كلاهما من طريق جرير بن عبدالحميد عنه عن الحارث العكلي (9) عن أبي

<sup>(</sup>١) قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٩٢) قبل إيراده الحديث: (وإذا بان للفقيه نفاذ أحد أصحابه في العلم، وحسن بصيرته بالفقه حاز له تخصيصه دو لهــم، وأثرته عليهم).

<sup>(</sup>٢) بضم العين المهملة، وسكون الكاف، وكسر اللام... نسبة إلى عكل، بطن من تميم. - انظر: الأنساب (٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) (في كتاب: السهو، باب التنحنح في الصلاة) ٣/ ١٢ ورقمه/ ١٢١١ عسن محمد بن قدامة (هو: الهاشمي مولاهم) عن جرير (وهو: ابن عبدالحميد) به. والحسديث عن محمد بن قدامة رواه – كذلك-: النسائي في الخصائص (ص/ ١٣١) ورقمه/ ١٦٦. (٤) (١/ ٤٤٤) ورقمه/ ٩٢ عن أبي خيثمه (هو: زهير) عن جرير به، بنحوه،

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٤٤) ورقمه/ ٩٢ ٥ عن ابي خيثمه (هو: زهير) عن حرير به، بنحـــوه، مطولا. ومن طريق خيثمة أشار إليه الدارقطني في العلل (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) ورواه: النسائي في الخصائص (ص/ ١٢٩) ورقمه/ ١١٤ بسنده عن زيد بن

زرعة بن عمرو بن جرير عن عبدالله بن نُجيُّ (١) عن عليّ به (٢).

وحالفه أبو بكر بن عياش، فرواه عن المغيرة عن الحارث عن ابن نجي به، لم يذكر أبا زرعة بن عمرو بسن حرير، بسين الحسارث، وابسن نحي ...روى حديثه: النسائي<sup>(٦)</sup> عن محمد بن عبيد، وابسن ماجه: (كان والإمام أحمد<sup>(٥)</sup>، ثلاثتهم عنه به، ولفظه عند النسائي، وابن ماجه: (كان لي من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مدخلان، مدخل بالليل، ومدخل بالنهار...) الحديث، ولفظ الإمام أحمد نحوه<sup>(١)</sup>.

وأبو بكر بن عياش تقدم أنه ثقة ربما غلط، ولما كبر ساء حفظه، و وكتابه صحيح. وطريق جرير بن عبدالحميد أثبت في سند الحديث، تابعه: عبدالواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع عن الحارث العكلي به، رواه

أبي أنيسة عن الحارث به، بلفظ: (كنت أدخل على نبي الله – صلى الله عليه وسلم – فإن كان يصلي سبح، فدخلت).

<sup>(</sup>۱) بالنون، والجيم، مصغرا. – انظر: الإكمـــال (۷/ ۱۹۰)، والتقريـــب (ص/ ۹۹۸) ت/ ۷۱۵۲.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٢) ورقمه/ ١٢١٢ عن محمد بن عبيد (وهو: ابن محمد المحاربي) بـــه، وهو في الخصائص (ص/ ١١٧–١١٨) ورقمه/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الأدب، باب: الاستئذان) ٢/ ١١٢٢ ورقمه/ ٣٧٠٨.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٤٣-٤٤) ورقمه/ ٢٠٨، مطولا.

<sup>(</sup>٦) الحديث من طريق ابن عياش رواه – أيضاً-: ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٥٤). ورقمه/ ٩٠٤ – إلاّ أنه لم يذكر لفظه-، وأشار إليه الدارقطني في العلل (٣/ ٢٥٧).

من طريقة: الإمام أحمد (١) عن أبي سعيد — مولى بني هاشم-، والبــزار (٢) عن أبي كامل الجحدري، كلاهما عنه به، بنحوه، إلا أن البزار لم يــذكر فيه الحارث العكلي، ورواية ابن القعقاع عن أبي زرعة عند الجماعــة (٣)، ولعل الحديث عنده على الوجهين (١).

ورواية الحارث العكلي عن عبدالله نجي - دون واسطة - عند النسائي، وابن ماجه (°)، والذي يظهر أنه سمع منه؛ إذ لم يُعَدّ ابن نجي فيمن لم يسمع منهم الحارث العكلي (٢)، وهو من المرتبة السسادسة (٧)، إلا أنه قديم الموت، وابن نجي من الثالثة (٨) - كما في مراتب الحافظ في

(۱) (۲/ ۱۳) ورقمه/ ۵۷۰ عن أبي سعيد (هو: عبدالرحمن بن عبدالله – مولى بني هاشم–) به.

(٢) (٣/ ١٠٠) ورقمه/ ٨٨٢ عن أبي كامل (هو: فضيل الجحدري) به.

(٣) انظر: ما رمز به المزي في تهذيب الكمال (٢١/ ٢٦٢) لأبي زرعة بن عمــرو ابن جرير، في طبقة شيوخ عمارة بن القعقاع.

(٤) الحديث من طريق عبدالواحد عسن عمسارة رواه – أيسضاً-: النسسائي في الخصائص (ص/ ١٣٠) ورقمه/ ١١٥، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٥٤) رقم/ ٩٠٤، ولم يذكر لفظه، وانظر الحديث ذي الرقم/ ٩٠٣. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٩٣-٢٩٣) ورقمه/ ٩٩٥.

 (٥) انظر: ما رمز به المزي في تهذيب الكمال (٥/ ٣٠٩) لعبدالله نجي، في طبقــة شيوخ الحارث العكلي، وانظره: (١٦/ ٢٢٠)

(٦) انظر: جامع التحصيل (ص/ ٢١٧) ت/ ٤٠١.

(۷) التقريب (ص/ ۲۱۵) ت/ ۱۰۹۵.

(۸) المرجع المتقدم ( $\omega$ / ۵۰۲)  $\omega$ / ۳۲۸۸.

التقريب-، ولم أجد من قال إنَّ الرواية على هذا الوجه فيها انقطاع.

والحديث من طريق عبدالله بن نجي عن عليّ رواه – أيضاً-: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> بسنده عن جابر الجعفي عنه به، بنحوه، مطولاً... والجعفي ضعيف<sup>(۲)</sup>.

وخالف شرحبيلُ بنُ مدرك أبا زرعة بن عمرو، وَجــابراً الجعفــي، فرواه عن عبدالله بن نجي عن أبيه عن علي به، بنحوه... رواه من طريقه: النسائي<sup>(۱۳)</sup> بسنده عن أبي أسامة، والأمام أحمد<sup>(٤)</sup>، والبزار<sup>(٥)</sup>، كلاهما من طريق محمد بن عبيد، كلاهما (أبو أسامة، ومحمد) عنه به، وهو مطــول

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٠٧) ورقمه/ ٨٤٥ عن عبدالرزاق عن سفيان عن جابر به، مطولا.

<sup>(</sup>٢) وانحى الذهبي في الميزان (٣/ ٢٢٨) ت/ ٥٦٠ باللائمة في نكارة الأحاديث المروية من طريق حابر الجعفي عن عبدالله بن نجي على الأول، وليس له ذنب في هذا الحديث؛ تابعه عليه ثقتان: أبو زرعة بن عمرو عن ابن نجي عن علي، وتشرحبيل بن مدرك عن ابن نجي عن أبيه عن علي. لكن قال الدارقطني في العلم (٣/ ٢٥٨) إن الحديث من طريق حابر الجعفي، وأبي إسحاق السبيعي عن ابن نجي غريب عنهما!

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٢) ورقمه/ ١٢١٣ عن القاسم بن زكريا بن دينار عن أبي أسامه (هو: حماد بن أسامة) عن شرحبيل بن مدرك به، وهو في الخصائص (ص/ ١٣٢) ورقمـــه/ ١١٨.

<sup>(3) (</sup>Y / VV) ورقمه/ 7٤٧، مطولا.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٩٨) ورقمه/ ٨٧٩ عن يوسف بن موسى ومحمد بن معمر، كلاهما عن محمد بن عبيد. والحديث من طريق محمد بن عبيد رواه - أيضاً-: ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٤٥) ورقمه/ ٩٠١ بسنده عنه به، وقال: (وقد اختلفوا في هذا الخبر عن عبدالله بن نجي، فلست أحفظ أحداً قال: عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا) اهد، وهو كما قال.

جداً عند الإمام أحمد... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شرحبيل إلاَّ محمد بن عبيد) اهم، وهذا فيما علم.

وفي الوجهين: عبدالله بن نجي، تقدم أن البخاري قال فيه: (فيه نظر)، وهو رجل فيه لين، من أثبت سماعه من علي مقدم على من نفاه. وقد جاء حديثه هذا عنه عن علي، وعنه عن أبيه عن علي من طرق ثابتة، عدا طريق الجعفي، لكنه متابع. وأبوه نُجَيّ، لا أعرف له راوياً غير ابنه ذكره ابن حبان في الثقات (۲)، وقال: (لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد)، وقال الذهبي (۳): (لايدرى من هو)! وطريقه صالحة للاعتبار بطريق ابنه، فالحديث بمجموعهما لا يترل عن درجة: الحسن لغيره ان شاء الله تعالى-، بالغ ابن حزيمة إذ أورده في الصحيح (٤).

والحديث ضعّف الألباني إسناده في تعليقه على المشكاة (٥)، وأعله في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١) بجهالة نجي الحضرمي، وبالانقطاع في بعض طرقه بين عبدالله بن نجي، وعلي – رضي الله عنه –... وتقدم أن سماع ابن نجي من علي ثابت، وفي طريقه متابعة لأبيه عن علي – رضي الله عنه –.

<sup>(</sup>١) وانظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٣٢).

<sup>.(</sup>EA. /o) (Y)

<sup>(</sup>٣) الميزان (٥/ ٣٧٣) ت/ ٩٠١٩.

<sup>.(0 { /</sup> ۲ ) ( ٤ )

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۱۷۲۳–۱۷۲۶) رقم/ ۲۰۹۷.

<sup>(0 { / } ) (7)</sup> 

وللحديث طريق أخرى عن عليّ، لكنها واهية، رواها عبدالله بسن الإمام أحمد (۱) في زوائده على المسند لأبيه بسنده عن يجيى بن أيوب (وهو صدوق ربما أخطأ) عن عبيدالله بن زحر (وهو ضعيف) عن علي بن يزيد (وهو: الألهاني، واهي الحديث، كثير المنكرات) عن أبي أمامة عنه به، بنحوه، مُختصراً.

- ١١١٦ - [١٢١] عن عمرو بن شاس الأسلمي - رضي الله عنــه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ آذَى عَلِيَّــاً فَقَــــــــ آذَانِي).

رواه الإمام أحمد $^{(7)}$ , والبزار $^{(7)}$ , كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق $^{(3)}$  عن أبان بن صالح القرشي عن الفضل بن معقل بن

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۵) ورقمها/ ۹۸ عن محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن يحـــــــى بــــن أيوب به، مُختصراً.

<sup>(</sup>۲) (۲۰/ ۳۲۰ / ۳۲۰ ) ورقمها/ ۱۵۹۰ عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه بــه. وهو في الفضائل له (۲/ ۷۷۹ - ۸۰) ورقمه/ ۹۸۱. ورواه من طريقه: أبو نعـــيم في المعرفة (٤/ ١٩٩٦) ورقمه/ ٥٠١٣.

<sup>(</sup>٣) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٠٠) ورقمه/ ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن قانع في المعجم (٢/ ٢٠١) بسنده عن عمرو بن هشام، وبسنده - أيضاً - عن المحاربي، ورواه: ابن عبدالبر في الاستيعاب (٢/ ٢٩٥-٥٣٠) بسنده عن إبراهيم بن سعد، ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٤/ ١٩٩٦) ورقمه/ ٥٠١٣ بسنده عن مسعود بن سعد الجعفي، وبسنده عن مندل بن علي، وبسنده عن صالح بن أبي الأسود، وبسنده عن إبراهيم بن سعد - أيضاً -، كلهم عن ابن إسحاق به. ورواه ابن عبدالبر

سنان عن عبدالله بن نيار الأسلمي عن عمرو بن شاس به في قصة ذكرها... قال البزار: (لا نعلم روى عمرو بن شاس إلا هذا). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (رواه: أحمد، والطبراني<sup>(۱)</sup> باختصار، والبزار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات) اهد.

ومحمد بن إسحاق صدوق إلا أنه مدلس من الثالثة، ولم يــصرح بالتحديث. والفضل بن معقل، وسماه ابن حبان أ: الفضل بن عبدالله بن معقل، وقال: (ومن قال: الفضل بن معقل، فقد نسبه إلى حده)، ترجم له البخاري أن وابن أبي حاتم أن ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (أ)، وقال الحسين (أ): (ليس بمشهور) اهـــ، وهــو كذلك.

واختلف في إسناده على ابن إسحاق على ثلاثة أوجــه... أحــدها:

عقب حديثه المتقدم بسنده عن مسعود بن سعد عن ابن إسحاق به، و لم يذكر أبان بـن صالح في إسناده !

<sup>(1) (9/ 971).</sup> 

<sup>(</sup>٢) لا يوجد مسند: عمرو بن شاس في المطبوع من المعجم الكبير، فإنه مازال في حكم المفقود-فيما أعلم-.

<sup>(</sup>٣) الثقات (٧/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٧/ ١١٤) ت/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٧/ ٦٧) ت/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۱۳۱۷).

<sup>(</sup>V) الإكمال (ص/ ٣٤١) ت/ ٧٠٢.

الذي تقدم (۱). والثاني: رواه ابن أبي شيبة (۲)، وابسن حبان (۳)، وابسن عبدالبر عبدالبر عبد الله عن مسعود بن سعد عنه عن الفضل بن معقل به... لم يذكروا أبان بن صالح في إسناده. ورواه البخاري في التأريخ الكبير (۵) بسنده عنه به، كالوجه الأول. ومسعود كوفي ثقة. والثالث: رواه البيهقي في الدلائل (۲) بسنده عن يونس بن بكير عنه عن أبان بن صالح عن عبدالله ابن دينار... لم يذكر فيه الفضل بن معقل! ويونس مختلف فيه، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ) —وتقدم—. والإسناد الأول هو أشبه الأسانيد، رواه جماعة عن ابن إسحاق كذلك.

ومما سبق تبين أن الحديث ضعيف من هذا الوجه، وهم الـــذهبي في موافقته للحاكم (٧) في تصحيح سنده. وله شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – هو: حسن لغيره به...وهو هذا:

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه من هذا الوجه - أيضاً -: يعقوب بن سفيان في المعرفة والتأريخ (۱/ ۳۲۹-۳۳۰)، والحاكم في المستدرك (۳/ ۱۲۲)، والبيهقي في السدلائل (٥/ ٣٩٥)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٧٣٧-٧٣٧)، كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) المصنف (٧/ ٥٠٢) ورقمه/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الصحيح (الإحسان، ورقمه ٦٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/ ٥٣٠).

<sup>(0) (1/</sup> ۲۰۳–۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) (۲) (۲) (۳۹۰-۳۹٤).

<sup>(</sup>٧) المستدرك (٣/ ١٢٢).

الله عنه – قــال: عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قــال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ آذَى عَليًا فَقَدْ آذَاني).

رواه البزار<sup>(۱)</sup>، وأبو يعلى<sup>(۲)</sup> – واللفظ له-، كلاهمًا من طريق مروان ابن معاوية عن قَنَان<sup>(۳)</sup> بن عبدالله النَّهميّ<sup>(٤)</sup> عن مصعب بن سعد عن أبيه به، في قصة ذكرها... قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، كهذا الإسناد). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد د<sup>(٥)</sup>، وقال – وقد عزاه إليهما-: (ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود ابن خداش، وقنان، وهما ثقتان) اهـ..ومحمود بن خداش صدوق على المختار<sup>(۱)</sup>. وقنان بن عبدالله وثقه يجيى بن معين<sup>(۷)</sup>، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (7/ 770-770) ورقمه/ 1177 عن أجمد بن أبان عن مروان بن معاويسة به... وانظر: كشف الاستار (7/ 7) ورقمه/ 777، والمطالب العالية (9/ 772) ورقمه/ 773.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۰۹) ورقمه/ ۷۷۰ عن محمود بن خداش عن مروان بن معاوية به.

<sup>(</sup>٣) بنون خفيفة. -- التقريب (ص/ ٨٠٢) ت/ ٥٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) ورواه: الشاشي في مسنده (١/ ١٣٤) ورقمه/ ٧٢ بسنده عن قنان به، بمثله، ثلاثاً. ورواه القطيعي في زياداته على الفضائل (٢/ ٦٣٣) ورقمه/ ١٠٧٨ بسنده عــن مروان عن قنان به، بمثله.

<sup>.(</sup>١٢٩ /٩) (٥)

<sup>(</sup>٦) انظر: التقريب (ص/ ٩٢٥) ت/ ٢٥٥٤.

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ١٤٨) ت/ ٨٢٤.

<sup>.(</sup>TEE /Y) (A)

وقال النسائي<sup>(۱)</sup>: (ليس بالقوي)، وذكره العقيلي<sup>(۲)</sup>، وابن الجسوزي<sup>(۳)</sup>، والذهبي والذهبي الضعفاء. وقال الحافظ في التقريب<sup>(۵)</sup>: (مقبول)-أي: حيث يتابع، وإلا فليّن الحديث-، ولا أعرف له متابعا<sup>(۱)</sup>؛ فحديثه: ضعيف. وتقدم عليه شاهد له نحوه من حديث عمرو بن شاس – رضي الله عنه – هو به: حسن لغيره. والحديث أورده ابن حجر في المطالب العالية (<sup>۷)</sup>، ورمز له بعلامة الثبوت.

<sup>(</sup>١) الضعفاء (ص/ ٢٢٨) ت/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٣/ ٤٨٨) ت/ ١٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٣/ ١٨) ت/ ٢٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) الديوان (ص/ ٣٢٨) ت/ ٣٤٥٣، والمغني (٢/ ٢٦٥) ت/ ٥٠٥٨، والميزان (٤/ ٣١٢) ت/ ٦٩٠٤.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ۸۰۲) ت/ ٥٩٥٥.

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٦٣) ورقمه/ ٣٩٦٦ بتحقيق الأعظمي.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد أبو عبدالله (۱) بسنده عن إسرائيل (۲)، والطبراني في معجمه الكبير (۳) بسنده عن فطر بن خليفة، كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي عبدالله الجدلي عن أم سلمة به... ولفظ الطبراني: قالت أم سلمة: يا أبا عبدالله، أيسب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فيكم ؟ قلت: ومن يسب رسول الله — صلى الله عليه وسلم —؟ قالت: (ألسيس يسب علي، ومن يحبه ؟ وقد كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يحبه). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) وذكر – وقد عزاه إليهما متفرقاً – يحبه). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) وذكر – وقد عزاه إليهما متفرقاً من رحالهما رحال الصحيح غير أبي عبدالله الجديلي، واسمه: عبد، أو عبدالرحمن بن عبد. وتقدم أنه ثقة. وهو كما قال إلا أن أبا إسحاق، وهو السبيعي، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث. واختلط في آخر عمره، وإسرائيل ممن روى عنه بعد الاختلاط، ولا يدرى متى سمع منه

<sup>(</sup>١) (٤٤/ ٣٢٩-٣٢٩) ورقمه/ ٢٦٧٤٨ عن يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل. وهو في الفضائل له (٢/ ٩٥) ورقمه/ ١٠١١. والحديث رواه من طريق شيخ الإمام أحمد فيه: الحاكم في المستدرك (٣/ ١٢١)، وصححه، ووافقه الذهبي ؟! ثم ساقه بسنده – أيضاً – عن بكير بن عثمان البجلي عن أبي إسحاق بنحو حديث إسرائيل، مطولاً...وبكير بن عثمان له ترجمة في الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٧) ت/ ٩٩٥١، ولا أعرف حاله، ويقال في طريقه – أيضاً – ما قلته عن طريق إسرائيل، وفطر عن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه النسائي في الخصائص (ص/ ۱۱۱) ورقمه/ ۹۱ بسنده عن يجيى بن أبي بكير عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) (٢٣/ ٣٢٣-٣٢٣) ورقمه/ ٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ١٣٠).

فطر بن خليفة، وهو متشيع؛ فالحديث: ضعيف من هذا الوجه. وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة (۱)؛ لاختلاط أبي إسحاق فحسب، قال: (ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق – وهو: السبيعي – كان اختلط فلا تغتر بتصحيح الحاكم للحديث، وموافقة الذهبي له) اه.

وللحديث طرق أخرى عن أبي عبدالله الجدلي عن أم سلمة... رواها: أبو يعلى (٢)، والطبراني في معاجمه الثلاثة (٣)، كلهم من طرق عن عيسى بن عبدالرحمن عن السدي عنه به، ولفظه عند أبي يعلى: قالت أم سلمة: أيسب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على المنابر ؟ قلت: وأنى ذلك ؟ قالت: (أليس يُسبّ علي، ومن يحبه ؟ فأشهد أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان يحبه). قال الطبراني في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن السدي إلا عيسى بن عبدالرحمن السلمي)، ونحوه في المعجم الصغير، مُختصراً. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠)، وذكر – الصغير، مُختصراً. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠)، وذكر –

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۷۲۲) رقم/ ۲۰۹۲.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۲ ٤٤٥- ٤٤٤) ورقمه/ ۷۰۱۳ عن أبي خيثمة (هو: زهير بن حرب) عن عبيدالله بن موسى عن عيسى بن عبدالرحمن (وهو: أبو سلمة البجلي) به.

<sup>(</sup>٣) الكبير (٢٣/ ٣٢٣) ورقمه/ ٧٣٨، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عون ابن سلام – وفيه: سلامة، بالتاء المربوطة في آخره، وهو تحريف-، وعن القتات (وهو: الحسين بن جعفر الكوفي) عن عبدالحميد بن صالح (وهو: البرجمي)، كلاهما عن عيسى ابن عبدالرحمن به. ومن طريق عبدالحميد بن صالح رواه – أيضاً –: الخطيب في تأريخه (7/ 1.3). وهو في الأوسط ((7/ 1.4)) ورقمه/ (7/ 1.4)، وهو في الأوسط ((7/ 1.4)) ورقمه/ (7/ 1.4)، وانظر: مجمع البحرين ((7/ 1.4)) رقم/ (17/ 1.4).

وقد عزاه لمن ذكرهم هنا-أن إسناد الطبراني رحاله ثقات إلى أم سلمة؟! والسدي هو: إسماعيل بن عبدالرحمن، شيعي، ضعف، قال الحافظ: (صدوق يهم). وشيخا الطبراني في الكبير أحدهما: الحسين بن جعفر القتات، لم أقف على حاله حرحاً وتعديلاً. وهو عنده من طريق أخرى عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وفي الأوسط، والصغير عن محمد بن الحسين القاضي، فروايتاهما متابعة تامة للحسين بن جعفر... إلا أني لم أقف على ترجمة لمحمد بن الحسين المذكور! وتابعهم - فيما تقدم عند أبي يعلى-: أبو خيثمة زهير بن حرب، فرواه عن عبيدالله بن موسى عن عيسى بن عبدالرحمن، وأبو خيثمة، وشيخه ثقتان مسهوران، إلا أن عبيدالله بن موسى فيه تشيع.

والخلاصة: أن طرق الحديث عند الطبراني في بعضها من لم أقف على حاله. وبعضها من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وهي طريق حسنة لغيرها بطريق أبي يعلى. وعلّة الحديث من هذا الوجه: إسماعيه بن عبدالرحمن السدي، فإنه لّين الحديث.

ومما سبق يتضح أن طريقي الحديث عن أبي عبدالله الجدلي لا يــسلم كل واحد منهما من علة منجبرة بالمتابعة، فالحديث من طريقه حسن لغيره — إن شاء الله-.

ورواه: الحميري في جزئه (۱) بسنده عن علي بنن مسسهر عن أبي إسحاق عن أم سلمة به، بنحوه...وفي الإسناد: محمد بن هارون الحميري

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۲۹-۸۱) ورقمه/ ۲۲.

لم أقف على ترجمة له، وصرح أبو إسحاق بسماعه للحديث من أم سلمة. ولعل الحديث على بن مسهر سلمة. ولعل الحديث على بن مسهر عنه-، والإسناد الأول أشهر-والله أعلم-.

ورواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup> عن أحمد بن رشدين، ورواه<sup>(۲)</sup> – أيضاً الكوفي عن هارون بن سليمان أبي ذر المصري، كلاهما عن يوسف بن عدي الكوفي عن عمرو بن أبي المقدام عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أخي زيد بن أرقم عن أم سلمة به، بنحو حديث السدي عن أبي عبدالله الجدلي... قال الطبراني في الموضع الأول: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالرحمن بن أبي زيد بن أرقم إلا يزيد بن أبي زياد، ولا عن يزيد إلا عمرو بن أبي المقدام، تفرد به يوسف ين عدي) اهم، وله في الموضع عمرو بن أبي المقدام، تفرد به يوسف ين عدي) اهم، وله في الموضع يزيد هو: الكوفي، شيعيان، ضعيفان، كبر يزيد فتغير، وصار يتلقن ما لقن. وأحمد بن رشدين – في الإسناد الأول – كذبوه. والحديث وارد من غير طريقه. وهارون ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام<sup>(۲)</sup>، وما ذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً.

وإن كان الحديث رواية ليزيد بن أبي زياد، ليس مما لقن فهو من غير طريق ابن رشدين: حسن لغيره من هذا الوجه — وبالله التوفيق-.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۸) ورقمه/ ۳٤٦.

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۱۹۸) ورقمه/ ۹۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) حوادث (٢٨١-٢٩٠هــ) ص/ ٣١٧.

الله عنه-قــال: قــال مرسول الله عنه-قــال: قــال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا تَــسُبُّوا عَلِيّــاً، فَإِنَّــهُ كَــانَ مَمْسُوْسَاً (١) فِيْ ذَاتِ الله - عَزَّ وَجَلّ-).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن يجيى بن عثمان بسن صالح، وفي الأوسط (٦) عن هارون بن سليمان المصري، كلاهما عن سفيان بن بسشر الكوفي (٤) عن عبدالرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبيه به... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد إلا عبدالرحيم بن سليمان). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وعزاه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه سفيان بن بسشر – أو بشير – متأخر... و لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفيه ضعف) اه... وسفيان بن بشر كوفي مجهول، لا يعرف (٢). ويزيد بن أبي زياد هـو: وسفيان بن بشر كوفي مجهول، لا يعرف (٢). ويزيد بن أبي زياد هـو:

<sup>(</sup>١) أي: مبتلى. -انظر: لسان العرب (حرف: السين، فصل: الميم)٦/ ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) (۱۹/ ۱۹۸) ورقمه/ ۳۲۶.

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ١٦٧) ورقمه/ ٩٣٥٧.

 <sup>(</sup>٤) الحديث من طريق سفيان بن بشر رواه - أيضاً -: أبو نعيم في الحليـــة (١/)
 ٢٨) بسنده عنه به... إلا أنه وقع عنده: سعد بن بشر، وهو تحريف.

<sup>.(</sup>١٣٠/٩)(٥)

<sup>(</sup>٦) انظر: بيان الوهم (٣/ ٢١٤، ٤٣٨)، ومجمع الزوائد (٩/ ١٣٠)، وخلاصـــة البدر المنير (١/ ٣٢٩) رقم/ ١١٣٣.

القرشي الدمشقي، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: (منكر الحديث)، وقال أبو حاتم<sup>(۱)</sup>: (ضعيف الحديث، كأن حديثه موضوع)، وتركه النسسائي<sup>(۱)</sup>، وابسن حجر<sup>(1)</sup>، وغيرهما<sup>(0)</sup>. ويرويه عن إسحاق بن كعب بن عجرة، ولا أظنه أدركه، فإسحاق عدّه الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup> في الطبقة الثالثة، وعد<sup>(۱)</sup> يزيد ابن أبي زياد في السابعة! وقال ابن القطان<sup>(۱)</sup> وقد ذكر إستحاق بن كعب: (ما روى عنه غير ابنه: سعد) اهد، وسعد عده الحافظ<sup>(۱)</sup> في الطبقة الخامسة. وإسحاق بن كعب قال ابن القطان<sup>(۱)</sup>: (لا يعرف)، وقال الذهبي<sup>(۱۱)</sup>: (مستور). وشيخ الطبراني في الكبير: يجيى بن عثمان بن صالح، شيعي، لينه بعض أهل العلم؛ لكونه حدث من غير أصله، و.عمل المحدث غيره به. وتابعه هارون بن سليمان، عند الطبراني في الأوسط،

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (٨/ ٣٣٤) ت/ ٣٢٢١.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٩/ ٢٦٣) ت/ ١١٠٩.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٢٥١) ت/ ٩٤٤، وفيه: (يزيد بن زياد).

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ١٠٧٥) ت/ ٧٧٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٨١) ت/ ١٩٩٤، وتحديب الكمال (٣٢/ ٣٢) ت/ ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ١٣١) ت/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۱۰۷۵) ت/ ۷۲۶۷.

<sup>(</sup>٨) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۹) (ص/ ۳٦۸) ت/ ۷۷۲۷.

<sup>(</sup>١١) الميزان (١/ ١٩٦) ت/ ٧٨١، وانظر: التقريب (ص/ ١٣١) ت/ ٣٨٤.

وهارون لم أقف على ترجمة له.

ومما سبق يتبين أن الحديث معل بخمس علل: الأولى، والثانية، والثالثة: جهالة إسحاق بن كعب، وسفيان بن بشر، وهارون بن سليمان، والأحير تابعه يحيى بن عثمان، وهو لين الحديث. والرابعة: في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو متروك. والخامسة: يشبه أن يكون إسناده منقطعاً بين يزيد هذا، وإسحاق بن كعب. والحديث: ضعيف جداً، وهذا حكم عليه الألباني(۱)، وقال — وقد أعله بعدد من العلل المتقدمة —: (ومما سبق تعلم تقصير الهيثمي في الكلام عليه، والإفصاح عن علله السي تقصي علمي الحديث بالضعف الشديد، إن سلم من الوضع الذي يشهد به القلسب – والله أعلم —).

﴿ وتقدم (٢) حديث أم سلمة − رضي الله عنها − ترفعه: (من سبع)، وهو: حسن لغيره.

♦ كما تقدم (٣) حديثا: عمرو بن شاس، وسعد بن أبي وقـــاص - رضي الله عنهما - يرفعالهما: (من آذى علياً فقد آذاين)، وهما: حسنان لغيرهما - كذلك-... وفي هذه الأحاديث غنية، وكفاية في هذا المعنى.

- ١١٢٠- [١٢٠- [١٢٧- ١٢٥] عن علي – رضي الله عنه – قال –

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ٢٠٩-٣٠٠) رقم/ ٨٩٥.

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۱۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) ورقمهاهما/ ١١١٦، ١١١٧.

في حديث-: أخبرين الصادق المصدوق: (أي لا أموت حتى أضرب على هذه - وأشار على مقدم رأسه الأيسر - فتخضب هذه منها بدم - وأخذ بلحيته-)، وقال لي: (يقتُلكَ أشْقَى هذه الأُمَّة، كما عقر ناقة الله أشقَى بني فُلان منْ ثَمُوْد).

لهذا الحديث طرق عن علي - رضي الله عنه -... فرواه: أبو يعلى (۱) - واللفظ له - عن عبيدالله (هو: القواريري) عن عبدالله بين جعفر، ورواه الطبراني في الكبير (۲) عن يحيى بن عثمان بن صالح ومطلب بين شعيب الأزدي، كلاهما عن عبدالله بن صالح (۳) عن الليث (يعين: ابين سعد) عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هيلال، كلاهما (عبدالله) وسعيد) عن زيد بن أسلم عن أبي سنان يزيد بن أمية الديلي عنه به... وللطبراني: (فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها، وللطبراني: (فيسيل دمها حتى يخضب لحيتك، ويكون صاحبها أشقاها، كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود). وفي إسناد أبي يعلى: عبدالله بين جعفر، وهو: ابن نجيح السعدي، والد على، أورد حديثه الهيثمي في مجمع

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤٣٠–٤٣١) ورقمه/ ٥٦٩ – ومن طريقه: ابن عساكر في تأريخه (۱۲/ ٢٠٥)–.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۱۰۳) ورقمه/ ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) الحديث من طريق عبدالله بن صالح رواه – كذلك-: البخاري – تعليقاً – في التأريخ الكبير (٨/ ٣٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمشايي (١/ ١٤٦) ورقمه/ ١٧٤، والحاكم في المستدرك (٣/ ١١٣) – وعنه: البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٨- ٥٥)، من طريق الحاكم: ابن عساكر في تأريخه (٢/ ٢٠٥).

الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى أبي يعلى، ثم قال: (وفيه والد علي بن المديني، وهو ضعيف) اهـ، وهو كما قال، ويقال تغير حفظه بأحرة – وتقدم-.

وفي الطريق الأخرى عن زيد بن أسلم — عند الطبراني، وغيره-: عبدالله بن صالح، وهو: كاتب الليث، ضعيف، لم أره حدث بهندا من كتابه. ويحيى بن عثمان — أحد شيخي الطبراني — لين الحديث، وتابعه مطلب الأزدي، وهو صدوق. والحديث من طريقه هذه أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(۲)، وعزاه إلى الطبراني، ثم قال: (وإسناده حسن) اهب وعلمت أن له علة.

والحديث رواه الحاكم في المستدرك<sup>(٣)</sup> من طريق عبدالله بن صالح-كما تقدم-، وقال: (هذا حديث صحيح، على شرط البخري، ولم يخرجاه)اه...، وسكت عنه الذهبي في تلخريص المستدرك، والإسناد ضعيف، ليس على شرط البخاري<sup>(٤)</sup>.

ووقفت للحديث على طريقين أخريين... إحداهما: طريق عبدالرحمن

<sup>(1) (</sup>٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١٣٧ /٩) (٢)

<sup>(7) (7/ 111).</sup> 

<sup>(</sup>٤) والحاكم يتساهل في الحكم على الأحاديث. وتلخيص الذهبي لكتابـــه ذكــر الذهبي نفسه أنه يعوزه العمل، والتحرير.

أنظر: مقدمة ابن الصلاح (ص/ ۱۸)، والسير (۱۷/ ۱۷٥-۱۷٥)، والنكت لابن حجر (۱/ ۳۱۲، وما بعدها).

ابن أبي الزناد، رواها: عبد بن حميد في مسنده (۱) عن محمد بن بشر عنه به، بنحو لفظ أبي يعلى. وابن أبي الزناد ضعفه غير واحد، قال ابن المدين: (حديثه بالمدينة مقارب، وما حدث به بالعراق فهو مضطرب)، وقال مرة –: (ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون) – وتقدم –. والراوي عنه: محمد بن بشر، وهو: ابن الفرافصة، من أهل الكوفة (۲)، ليس بمدين هو.

والأخرى: طريق الأعمش، رواها: الدارقطني في الأفراد (٢) بسنده عن عبدالله بن داهر عن أبيه عنه به، بطرف منه... وقال: (غريب من حديث الأعمش عن زيد بن أسلم عن أبي سنان-واسمه: زيد بن أمية-، تفرد به عبدالله بن داهر الرازي عن أبيه عنه) اه... وعبدالله بن داهر هو: الأحمر، وقد قدمت عن النقاد أنه رافضي، صاحب أكاذيب وأباطيل. وأبوه داهر مثله... فقد ذكره العقيلي في الضعفاء (٤)، وقال: (كان ممن يغلو في الرفض، لا يتابع على حديثه)، وقال الذهبي في الميزان (١٠): (رافضي،

<sup>(</sup>۱) المنتخب (ص/ ۲۰) ورقمه/ ۹۲ – ومن طریقه: ابن عساکر فی تأریخ دمشق (۲۰/ ۲۰۵)–.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٩٤)، وقحــذيب الكمــال (٢٤/ ٢٥وما بعدها) ت/ ٥٠٨٨.

 <sup>(</sup>٣) الترتيب (١/ ٢٨٧) رقم/ ٤٣٤ – ومن طريقه: ابن عساكر في تأريخه (١٢/ ٢٠٥)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٦١٣)-.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٦ - ٤٧) ت/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) (۲/ ۱۹۳) ت/ ۲۰۸۷.

بغيض، لا يتابع على بلاياه)، وذكره الفتني في الوضاعين (١)؛ فهذه الطريق واهية جداً. وطرق الحديث - عدا طرق داهر، وابنه - صالح أن يجسبر بعضها بعضاً، والحديث بمجموعها: حسن لغيره.

ورواه: أبو يعلى (٢) عن سويد بن سعيد، ورواه الطبراني في الكبير (٣) عن القاسم بن عباد الخطابي عن سويد، ورواه – أيضاً – عن محمد بسن عبدالله الحضرمي عن أبي كريب (هو: محمد بن العلاء)، كلاهما (سويد، وأبو كريب) عن رشدين بن سعد عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد عن عثمان بن صهيب عن أبيه عنه به، بلفظ: قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (من أشقى الأولين) ؟ قلت: لا علم لي، يا رسول الله. قال: (صدقت. فمن أشقى الآخرين) ؟ قلت: لا علم لي، يا رسول الله. قال: (الذي يضربك على هذه) – وأشار إلى يافوخه –. وكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم، فخضب هذه، من هذه – يعني: لحيته من دم رأسه –. وأروده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه: رشدين بن سعد، وقد وثق. وبقية رجاله ثقات) اهـ.. وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه يدور على رشدين، وهو ضعيف الحديث. وعثمان بن صهيب هو: ابسن يدور على رشدين، وهو ضعيف الحديث. وعثمان بن صهيب هو: ابسن

قانون الموضوعات (ص/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٧٧–٣٧٨) ورقمه/ ٤٨٥، ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٦١٤).

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٣٨) ورقمه/ ٧٣١١.

<sup>.(</sup>١٣٦ /٩) (٤)

سنان الرومي، ترجم له البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>، و لم يسذكرا فيسه جرحاً، و لا تعديلاً. و ذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۳)</sup>، وهو يتساهل، وثسق جماعة من المجهولين. والقاسم بن عباد — في أحد إسسنادي الطسبراني بصري<sup>(1)</sup>، لم أقف على ترجمة له — وقد توبع—.

والخلاصة: أن الإسناد ضعيف، وهو حسن لغيره؛ بما تقدم.

وجاء الحديث-أيضاً عن علي -رضي الله عنه -بلفظ: قال رسول الله الله علي الله علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)، وأشهد أنه مما كان يشير إلي: (ليخضبن هذا من دم هذا) - يعني: لحيته من دم رأسه (°) -.

والحديث هذا اللفظ يرويه سليمان الأعمش، واختلف عنه... فرواه: الإمام أحمد (٢) عن محمد بن فضيل، ورواه: البزار (٧) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري ومحمد بن أحمد بن الجنيد، كلاهما عن أبي الجواب (يعني: الأحوص بن جواب) عن عمار بن رزيق، ورواه: أبو يعلى (٨) — وهذا

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (٦/ ٢٢٨) ت/ ٢٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (٦/ ١٥٤) ت/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٥٥١)، وأعاده (٧/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) كما في: المختارة للضياء (٨/ ٢٣٩) ورقمه/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) انظر لفظ الحديث من بعض طرقه الآتية.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٢٤) ورقمه/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>۷) (۳/ ۹۲–۹۳) ورقمه/ ۸۷۱.

<sup>(</sup>۸) (۱/ ۳۸۳) ورقمه/ ٤٩٦.

لفظه — عن عثمان بن أبي شيبة عن عبثر بن القاسم وابن فضيل — معاً -، ورواه (()) — أيضاً — عن زهير عن جرير، ورواه — كذلك—: ابن عدي في الكامل (() عن أحمد بن الحسين بن عبدالصمد عن أبي سعيد الأشب عن ابن الأجلح، ورواه — أيضاً —: الأصبهاني في الدلائل (() عن محمد بسن أحمد بن علي الفقيه عن إبراهيم عن عبدالله بن خور شيد — قوله — عن عمر بن الحسن الشيباني عن أبي بكر بن أبي الدنيا عن داود بن عمرو عن فضيل بن عياض، ستتهم (ابن فضيل، وعمار، وعبثر، وجرير، وابسن الأجلح، وفضيل) عنه عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني عن علي به... وللإمام أحمد عن ابن فضيل، ولأبي يعلى عن عثمان بن أبي شسيبة، ولابن عدي أوله، دون الشاهد—ولعله اختصر—. وقال الأصبهاني — عقبه—: (قوله: " هذه " يعني: لحيته. " من هذه " يعني: هامته. أي: يضربك الأشقى على رأسك، فيخضب لحيتك من دم رأسك. فيضرب على رأسه حين قتل).

وهكذا رواه أبو يعلى في كتابه عن زهير (وهو: ابن حرب) عن جرير (وهو: ابن عبدالحميد). وسيأتي من طريقه عن زهير عن حريت عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبدالله بن سبيع عن علي به، بنحوه، مطولا.

<sup>(</sup>١) (١/ ٤٤٢) ورقمه/ ٨٨٥.

<sup>.(1.9 /</sup> ٢) (٢)

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٣٠) ورقمه/ .

وحبيب بن أبي ثابت ثقة، إلا أنه مدلس، عده الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (۱) و لم يصرح بالتحديث — فيما أعلم — . وثعلبة الحماني، هو: ابن يزيد الكوفي، ترجم له البخاري في التأريخ الكبير (۲) وقال: (سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت... فيه نظر. قال النبي — صلى الله عليه وسلم — لعلي: " إن الأمة ستغدر بك "، ولا يتابع عليه). قال المعلمي (۳): (من شأن البخاري أن لا يخرج الحديث في التأريخ إلا ليدل على وهن راويه) اهد. وقال النسائي (۱): (ثقة)، واضطرب فيه ابن ليدل على وهن راويه) اهد. وقال النسائي (۱) أيضاً –، وقال: (يروي عن حبان، فذكره في الثقات (۱)، وفي المحروحين (۱) –أيضاً –، وقال: (يروي عن علي، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، كان غالياً في التشيع، لا يحتج بأخباره التي ينفرد بما عن علي)، وأورده أبو جعفر العقيلسي (۲)، وابسن عدي (۱) في الضعقاء. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (۱): (صدوق، شيعي).

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۳۷) ت/ ۶۹.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۷٤) ت/ ۲۱۰۳.

<sup>(</sup>٣) في تعليقه على الفوائد للشوكاني (ص/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) كما في: قمذيب الكمال (٤/ ٣٩٩) ت/ ٨٤٩.

<sup>(</sup>۹۸/٤) (٥)

<sup>(1) (1/</sup> ۲۰۲).

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (١/ ١٧٨) ت٢٢٤.

<sup>.(1 · 9 /</sup> Y) (A)

<sup>(</sup>٩) (ص/ ۱۸۹) ت/ ۸۵٥.

ورواه: الإمام أحمد (۱)، ورواه: أبو يعلى (۲) عسن عبيدالله (هو: القواريري)، كلاهما عن وكيع (۲) عنه (أعني: الأعمش) عن سالم بسن أبي الجعد عن عبدالله بن سبع (۱) عن علي به، مطولاً، وفيه: (لتخضبن هذه من هذا، فما ينتظر بي الأشقى) ؟ وهو مختصر عند أبي يعلى – دون الشاهد –، وحسن إسناد الإمام أحمد: السضياء في المختسارة (۵). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إلى الإمام أحمد، وأبي يعلى، ثم قسال: (ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن سبيع، وهو ثقة. ورواه البزار بإسناد حسن) اهد. وحديث البزار تقدم.

ورواه: الضياء في المختارة (٢) بسنده عن أبي يعلى عن زهير عن جرير عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن عبدالله بـن سبيع به... أدخل سلمة بن كهيل بين الأعمش، وابن أبي الجعد، وقـال:

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۲۵) ورقمه/ ۱۰۷۸ — ومن طریقه: ابن عـــساکر فی تأریخـــه (۱۲/ ۲۰٪)، والضیاء فی المختارة (۲/ ۲۱٪) ورقمه/ ۹۹۵–.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۸٤) ورقمه/ ۳٤١.

<sup>(</sup>٣) وعن وكيع رواه — كذلك-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/ ٥٩٦) ورقمه/ ١٨٩٤٥. وتابعه: محاضر بن المـــورع مـــن طريق عنه، رواه: ابن عساكر في تأريخه (١٢/ ٢٠٤)، وسيأتي له وجه آخر.

<sup>(</sup>٤) ويقال: (ابن سبيع)، انظر: التأريخ الكبير(٥/ ٩٨) ت/ ٢٨٣.

<sup>(0) (7 / 717).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٧) (۲/ ۲۱۲ – ۲۱۳) ورقمه/ ۹۰۰.

(كذا رواه عبدالله بن داود الخريبي (١)، ومحاضر (٢) عن الأعمش عن سلمة ابن كهيل) اه...

ورواه الأصبهاني في الدلائل<sup>(٣)</sup> بإسناده المتقدم — آنفاً — عن قتيبة، والحسن بن عمر، كلاهما عن حرير عن الأعمش عن سلمة عن عبدالله به، أخصر منه... لم يذكر سالم بن أبي الجعد.

وحديث عبدالله بن سبيع هذا عن علي، يختلف فيه عنه على أوجه أخرى، ذكرها الدارقطني في العلل (على العلل (والصواب: قول عبدالله ابن داود، ومن تابعه عن الأعمش) (وفي السند: عبدالله بن سبع المعال سبيع - ترجم له البخاري (المها)، وابن أبي حاتم (۱)، و لم يذكرا فيه

<sup>(</sup>۱) روى حديث عبدالله بن دواد: المحاملي في الأمالي-رواية: ابن مهدي- [۱۹/ ب]، ورواية ابن البيع [۹۲/ ب]. ومن طريقه: الخطيب في تأريخــه (۱۲/ ۰۷-۸۰)، وابن المغازلي في مناقب علي (ص/ ۲۰۰) ورقمه/ ۲٤۲، وابن عساكر في تأريخه (۱۲/ ۲۰۵)، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٢) روى حديث محاضر - وهو: ابن المورع - بهذا السياق عن الأعمش: النسائي
 في مسند علي، كما في: تهذيب الكمال (١٥/ ٦).

<sup>(</sup>۳) (٤/ ۱۱۷۱ – ۱۱۷۲) ورقمه/ ۱۸۸.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٦٤–٢٦٦)، لطرف في الحديث، دون الشاهد.

<sup>(</sup>٥) وانظر: مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٥٠) رقم/ ١٣٤٠، والفضائل له (٢/ ٢٠٩) رقم/ ١٢١١.

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٥/ ٩٨) ت/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل (٥/ ٦٨) ت/ ٣٢٢.

جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (١). وقال الذهبي (٣): (تفرد عنه سالم بن أبي الجعد)، وقال ابن حجر في التقريب (٣): (مقبول) — يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث؛ كما هو اصطلاحه.

فهذه عدة طرق<sup>(3)</sup> للحديث عن الأعمش... أشبهها: الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة الحماني عن علي؛ لأنه هكذا رواه الجماعة عنه: ابن فضيل، وعمار، وعبثر بن القاسم، وجريسر، وابن الأجليد، وفضيل بن عياض. عدّ النسائي<sup>(6)</sup> جرير بن عبدالحميد في الطبقة الثالثة، وفضيل بن عياض في الرابعة من طبقات سبع جعلها لأصحاب الأعمش. ويرد على هذا: أن الدارقطني<sup>(1)</sup> ذكر هذا الوجه عن الأعمش من طريق عمار بن رزيق، ثم قال: (و لم يضبط إسناده) اهن، ومتابعة جماعة لنه في سياق الإسناد تدل على أنه ضبطه — والله أعلم —. وعمار هو: أبو الأحوص التميمي، لا بأس به (٧).

والطريق الأحرى عن جرير عن الأعمش طريق مرجوحة، تسرجح

<sup>.(17 (0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) الميزان (۳/ ۱۶۱) ت/ ٤٣٤٣.

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۵۰۹) ت/ ۳۳۶۰.

<sup>(</sup>٤) وأشار الدارقطني – في كلامه المتقدم – إلى طريق رابعة.

<sup>(</sup>٥) كما في: شرح العلل لابن رجب (٢/ ٦٢٠-٦٢١).

<sup>(</sup>٢) العلل (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>۷) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٩٢) ت/ ٢١٨٢، والتقريب (ص/ ٧٠٨) ت/ ٤٨٥٥.

عليها الطريق الأولى (١)؛ لموافقتها لرواية الجماعة؛ وبخاصة أهما بإسناد واحد عن عمر بن الحسن الشيباني... وعمر هذا هو: المعسروف بابن الأشناني، كذبه الدارقطني (٢)، وقال الذهبي (٣): (متهم في نقله). والطريقان عنه لا شيء. وعبدالله – الراوي عن علي – هو: ابن سبيع. وسلمة بن كهيل فيه تشيع. ووكيع في الطريق الباقية: هو ابن الجسراح... سئل عبدالرحمن (١): من أثبت الناس في الأعمش، بعد الثوري ؟ قال: (ما أعدل بوكيع أحداً)، ووثقه فيه: يعقوب بن شيبة (٥)، وعده الدارقطني (٢) من أرفع الرواة عنه... لكنه لم يذكر في الإسناد: سلمة بن كهيل، وتقدم عن الدارقطني أن الصواب في الإسناد من هذا الوجه قول عبدالله بن داود، ومن تابعه عن الأعمش – أي: بذكر سلمة بن كهيل في الإسناد – من والأعمش فيه تشيع، ومدلس، لم يصرح بالتحديث – فيما أعلم – من

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد (كما في: شرح العلل ۲/ ۷۱۷-۷۱۸): (وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش). قال جرير (كما في: المصدر نفسه ۲/ ۷۱۲): (أبو معاويسة حفظ حديث الأعمش، ونحن أخذناها من الرقاع). وتابعه على الطريق الأولى: يوسف ابن موسى القطان، روى حديثه: المحاملي في الأمالي – رواية: ابن البيع – (ص/ ۱۷۸ - ۱۷۸) ورقمه/ ۱۰۰، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق (۱۲/ ۲۰۶).

 <sup>(</sup>٢) كما في: سؤالات الحاكم له (ص/ ١٦٢-١٦٣) ت/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۳) الميزان (۶/ ۱۰۱) ت/ ۲۰۷۳، وانظر: تــــأريخ بغـــــداد (۱۱/ ۲۳۳) ت/ ۵۹۸، والديوان (ص/ ۲۹۰) ت/ ۲۰۲۳.

<sup>(</sup>٤) كما في: شرح العلل (٢/ ٧١٨-٧١٩).

<sup>(</sup>٥) كما في: المصدر المتقدم (٢/ ٧١٨).

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم (٢/ ٧٢٠).

جميع طرق الحديث عنه... فالحديث: ضعيف؛ لضعف ما ترجح لي مسن أسانيده، وقوله فيه: (فما ينتظر بي الأشقى) من قول علي – غير مرفوع – كما مر.

وروى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني<sup>(۱)</sup> عن الحسن بن علي عسن الهيثم بن أشعث عن أبي حنيفة اليمامي عن عمير بن عبدالملك قال: خطبنا علي -رضي الله عنه – على منبر الكوفة، فأخذ بلحيته، ثم قسال: (مستى يبعث أشقاها، حتى يخضب هذه من هذه)... والهيثم بن أشعث، ذكره العقيلي في الضعفاء<sup>(۱)</sup>، وقال: (يخالف في حديثه<sup>(۱)</sup>، ولا يصح إسسناده)، وذكره ابن حبان -على عادته – في الثقات<sup>(1)</sup>، وقال الذهبي<sup>(0)</sup>: (مجهول). وأبو حنيفة اليمامي، لم أر من سماه، ترجم له البخاري<sup>(1)</sup>، وذكره ابسن عمير، فإنس عبدالملك لم أعرفه، يحتمل أن يكون منقلباً عن عبدالملك بن عمير، فإنسه رأى علي بن أبي طالب، و لم يسمع منه<sup>(۸)</sup>، وهو مدلس، ومختلط – وتقدم –

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۶۸) ورقمه/ ۱۷۶.

<sup>(</sup>۲) (٤/ ٢٥١) ت/ ١٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) يعني حديثاً غير هذا.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٥٣٢).

 <sup>(</sup>٥) الميزان (٥/ ٤٤٤) ت/ ٩٢٩٠، وانظر: لسان الميزان (٦/ ٢٠٣) ت/ ٧٢٥.

<sup>(</sup>٦) الكنى (ص/ ٢٥).

<sup>(</sup>۷) (۸/ ۷۵۲).

<sup>(</sup>٨) انظر: تمذيب الكمال (١٨/ ٣٧٠) ت/ ٣٥٤٦، وجـامع التحـصيل (ص/

... فالإسناد ضعيف، وقوله فيه: (متى يبعث أشقاها)، من قول علي -غير مرفوع – كمتقدمه – آنفا-.

ورواه: الإمام أحمد في فضائل الصحابة (١) عن وكيع عن قتيبة بن قدامة الرؤاسي عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (يا علي...)، فذكر نحوه. وهذا مرسل؛ الضحاك هو: الهلالي (٢). وقتيبة هو: ابن عبدالرحمن بن عثمان بن قدامة، ترجم لله البخاري (٣)، وابن أبي حاتم (٤)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وأبوه لم أقف على ترجمة له.

♦وروى: الإمام أحمد بسنده عن عيسى بن يونس، وبــسنده عــن محمد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا، وعلي رفيقين في غزوة ذات العشيرة... وفيه: فيومئــذ قــال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي: (يا أبا تراب)؛ لما يرى عليه من التراب. قال: (ألا أحدثكما بأشقى الناس، رجلين) ؟ قلنا: بلى، يــا رسول الله. قال: (أحيمر ثمود، الذي عقر الناقة. والذي يضربك يا علي على هذه - يعني: قرنه - حتى تبتل منه هذه - يعني: لحيته-)... وإسناد

۲۳۰) ت/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲٥) ورقمه/ ۹۵۳.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة التحصيل (ص/ ٢٠٣) ت/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (٧/ ١٩٥) ت/ ٨٦٩.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٧/ ١٤٠) ت/ ٧٨٣.

الحديث ضعيف-كما مر"-(١).

ورواه: البزار (۲) عن الحسن بن يجيى عن حفض بن عمر عن بكر بن أخي موسى بن عبيدة عن مبدالله بن عبيدة عن موسى بن عبيدة عن عبدالله بن عبيدة عن عمار أن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال لعلي: (إن أشقى الأولين عاقر الناقة، وإن أشقى الآخرين لمن يضوبك ضوبة على هذه — وأوماً إلى رأسه —يخضب هذه — وأوماً إلى لحيته —)... وقال (وهــذا الحــديث لا نعلمه يروى عن عمار إلا من هذا الوجه) اهــ، وعرفت أن لــه طرقاً أخرى عند الإمام أحمد، وغيره. وأورده من هذا الوجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، والبزار، ثم قــال: الزوائد أن وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، والبزار، ثم قــال: ابن أخي موسى بن عبيدة هو: بكار بن عبيدالله بن عبيدة، تــرجم لــه البخاري أن وابن أبي حاتم (٥)، و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وذكره العقيلي في الضعفاء (٢)، وقال: (حدثني آدم بن موســـى قــال: سمعــت البخاري قال: بكار بن عبدالله بن عبيدة الربذي، تُرك من أحل موسى بن

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث برقم/ ١٠٢٩.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٥٤) ورقمه/ ١٤٢٤.

<sup>(177 /9) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٢/ ١٢١) ت/ ١٩٠٣.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٩) ت/ ١٦١٠.

<sup>(</sup>١) (١/ ١٤٩ /١) ت/ ١٨٦.

عبيدة)، وقال الذهبي (۱): (ضُعّف)، وذكره في الديوان (۲)، وقال: (لم يرو الا عن عمه موسى الضعيف)... وموسى بن عبيدة ضعيف — كما قال، وتقدم –، حديث بكار هنا عنه. يرويه موسى عن عبدالله بن عبيدة أخيه، و لم يسمع من عمار بن ياسر – كما تقدم في قول البزار –؛ لأن عماراً مات سنة: سبع وثلاثين (۱)، وذكر بعض النقاد أن عبدالله بن عبيدة لم يدرك علي بن أبي طالب (۱)، و لم يسمع من عقبة بن عامر (۱)، و حسابر بن عبدالله (۱)، وسهل بن سعد (۱)... مات علي سنة: أربعين (۱)، وعقبة سنة: غان و خمسين (۱)، و حابر سنة: غان و سبعين (۱۱)، و سهل سنة: إحدى و تسعين (۱۱).

والخلاصة: أن إسنادي الحديث عند الإمام أحمد، والبزار ضعيفان،

<sup>(</sup>١) في الميزان (١/ ٣٤١) ت/ ١٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۵۱) ت/ ۹۲۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٧٧)، وتحفة التحصيل (ص/ ٢٥٤) ت/ ٩٥، وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ١١٢) ت/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع التحصيل (ص/ ٢١٤) ت/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) كما في: المراسيل، الحوالة المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>٧) انظر: حاشية تحفة التحصيل، الحوالة المتقدمة نفسها.

<sup>(</sup>٨) انظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٣٧)، والإعلام للذهبي (١/ ٣٠) ت/ ٨٦.

<sup>(</sup>٩) انظر: طبقات خليفة (ص/ ١٢١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: طبقات خليفة (ص/ ١٠٢)، والإعلام للذهبي (ص/ ٥٠) ت/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>١١) انظر: طبقات خليفة (ص/ ٩٨)، والإعلام (ص/ ٥٦) ت/ ٢٤٢.

لكنهما يرتقيان إلى درجة: الحسن لغيره؛ بالطرق المعتبرة في المتابعـــات – فيما تقدم – والله تعالى أعلم.

والحديث رواه: الأمام أحمد (۱)، والبزار (۲) — أيضاً — بسنديهما عن محمد بن راشد (۱) عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري عن علي، بقوله: (إني لا أموت حتى — أحسبه قال — أضرب أو حتى تخضب – هذه من هذه) — يعني: هامته — ... في قصة، قال البرزار: (ولا نعلم روى فضالة بن أبي فضالة عن علي إلا هذا الحسديث) اهسد وفضالة، قال ابن خراش (۱): (مجهول)، وقال الذهبي (۱): (لا يدرى من ذا). وعبدالله بن محمد بن عقيل منكر الحديث — وتقدم (۱) — ومحمد بن راشد هو: المكحولي، ضعفه جماعة (۷)، وقال ابن حجر (۸): (صدوق يهم، ورمي

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۸۲–۱۸۳) ورقمه/ ۸۰۲ عن هاشم بن القاسم عن محمد بن راشـــد به... وهو في فضائل الصحابه له(۲/ ۲۹۶–۲۹۰) ورقمه/ ۱۱۸۷.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۳۷–۱۳۸) ورقمه/ ۹۲۷ عن محمد بن عبدالرحيم عن الحـــسن بـــن موسى عن محمد بن راشد به.

<sup>(</sup>٣) ومن طريق ابن راشد رواه — كذلك-: ابن أبي عاصم في الآحاد (١/ ١٤٥) ورقمه/ ١٧٣، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٩٥) ورقمه/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) كما في: الميزان (٤/ ٢٦٩) ت/ ٢٧١٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٦) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۷) انظر: الضعفاء لابن الجوزي (۳/ ۵۸) ت/ ۲۹۷٦، وتهذیب الکمال (۲۰/ ۱۸۵) ت/ ۲۹۷۱.

<sup>(</sup>٨) التقريب (ص/ ٨٤٤) ت/ ٥٩١٢.

بالقدر)اه...

الله عنه - قال: قــال رسول الله عنه - قال: قــال رسول الله عنه - قال: قــال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي - رضي الله عنــه -: (مَــنْ أَشْقَى هَدُه الأُمَّة) قال: أَشْقَى ثَمُوْد) ؟ قال: من عقر الناقة. قال: (فَمَنْ أَشْقَى هَدُه الأُمَّة) قال: الله أعلم. قال: (قَاتلُك).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عبدان بن أحمد عن يوسف بن موسى عن إسماعيل بن أبان عن ناصح<sup>(۲)</sup> عن سماك عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال — وقد عزاه إليه—: (وفيه: ناصح بن عبدالله، وهو متروك) اهه، وهو كما قال، وهو: ناصح بسن عبدالله المحلّمي، الحائك. حدث به عنه: إسماعيل بن أبان، وهو: السوراق الأزدي، ثقة، تكلم فيه للتشيع —وتقدم—. والإسناد ضعيف جداً. وتقدم المتن—قبل هذا الحديث—من طرق حسنة لغيرها، من حديث علي — رضي الله عنه —. وعبدان بن أحمد فيه هو: عبدالله، وسماك هو: ابن حرب.

١١٢٤ – [١٢٩] عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قـــال: قـــال

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲٤۷) ورقمه/ ۲۰۳۷.

<sup>(</sup>۲) ومن طریق ناصح رواه-أیضاً-: ابن المغازلي في مناقـــب علـــي(ص/ ۲۰۶) ورقمه/ ۲۶۱.

<sup>(7) (</sup>٩) ٢٦١).

على: يا رسول الله، إنك قلت لي يوم أحد - حين أُخرت عن الشهادة، واستشهد من استشهد-: (إنَّ الشَهَادَةَ منْ وَرَائك).

رواه: الطبراني في الكبير (۱) عن محمد بن علي بن عبدالله المروزي عن أبيه الدرداء عبدالعزيز بن المنيب عن إسحاق بن عبدالله بن كيسان عن أبيه عن عكرمة عنه به، مطولاً... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه: عبدالله بن كيسان، وهو ضعيف) اهه، وهو كما قال، ضعفه جماعة منهم: أبو حاتم (۱)، والنهسائي (۱)، والعقيلي (۱)، والدارقطني (۱)، والذهبي (۱)، وغيرهم (۱)، وذكره ابن عدي في الكامل (۱)، وقال – وقد ساق بعض مناكيره -: (ولعبدالله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة). وابنه إسحاق، قال البخاري (۱۱): (منكر، ليس من أهل الحديث)، وقال مرة (۱۱): (منكر

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۹۰) ورقمه/ ۱۲۰٤۳.

<sup>.(1</sup>TA /9) (Y)

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ١٤٣) ت/ ٦٦٩.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٢٠٠) ت/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (٢/ ٢٩٠) ت/ ٨٦٤.

<sup>(</sup>٦) العلل [٤/ ٩١].

<sup>(</sup>٧) الديوان (ص/ ٢٢٥) ت/ ٢٢٧٢.

<sup>(</sup>۸) وانظر: التقريب (ص/ ٥٣٨) ت/ ٣٥٨٢.

<sup>(17 (2) (9).</sup> 

<sup>(</sup>١٠) التأريخ الكبير (٥/ ١٧٨) ت/ ٥٦١.

<sup>(</sup>١١) كما في: قمذيب الكمال (١٥/ ٤٨١) ت/ ٣٥٠٨.

الحديث). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل<sup>(۱)</sup>، و لم يذكر من حاله إلا أنه روى عن أبيه، وروى عنه أبو الدرداء... فالإسناد: ضعيف، و لم أر لفظ الحديث إلا من هذا الوجه، وهو: منكر.

♦ وتقدم (٢) من حديث أبي هريرة — رضي الله عنه — عند مسلم في صحيحه: أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان على حسراء — هو، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير — فتحركت الصخرة، فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: (اهدأ، فما عليك إلا نبي، أو صديق، أو شهيد)...وهذا إحبار، وشهادة له بالشهادة مسن أصدق الثقلين بالبرهان.

♦ وتقدم (٣) من حديث على قال: أخبرني الصادق المصدوق: (أني لا أموت حتى أضرب على هذه – وأشار – إلى مقدم رأسه الأيسسر –، فتخضب هذه منها بدم – وأخذ بلحيته –)، وهو حديث حسن لغيره. وأصل الحديث يصلح –إن شاء الله –أن يكون: حسناً لغيره بهذين الشاهدين، ونحوهما – والله أعلم –.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۲۸) ت/ ۷۹٤

<sup>(</sup>٢) في فضائل العشرة المبشرين بالجنة، ورقمه/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ١١٢٠.

الشَّهيْدُ، بأبي الوَحيْدُ الشَّهيْد).

رواه: أبو يعلى (۱) عن سويد بن سعيد عن محمد بن عبدالرحيم بسن شروس الحلبي عن ابن ميناء عن أبيه عنها به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وقال — وقد عزاه إليه—: (وفيه من لم أعرفه) اهسه، ولعله يقصد: محمد بن عبدالرحيم الحلبي؛ فإني لم أقف على ترجمة له. وشيخ أبي يعلى: سويد بن سعيد هو: الحدثاني ضعيف؛ عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فيحدث به. وابن ميناء، هو: عمر، قال أبو حاتم (۱)، والذهبي (۱)، وأورده ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (۱). وأبوه هو: مولى ابن عوف، تقدم أنه رافضي، متروك، كذبه أبو حاتم.

فالحديث ضعيف جداً-إن لم يكن موضوعاً-، لا أعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وانظر الحديث الذي قبله.

الله عنه – قال: دعا (سول الله – صلى الله عنه – قال: دعا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – علياً يوم الطائف، فانتجاه، فقال رسول الله – صلى الله عليه الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله – صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) (۸/ ٥٥) ورقمه/ ٧٦ه٤.

<sup>(</sup>۲) (۹/ ۱۳۷ – ۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ١٣٥) ت/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٤) الديوان (ص/ ٢٩٨) ت/ ٣١١٥.

<sup>(°) (</sup>۲/ ۲۱۷) ت/ ۲۰۱۱، وانظر: الميزان (٤/ ١٤٦) ت/ ٦٢٢٦، واللــسان (٤/ ٣٣٥) ت/ ٩٤٨.

وسلم-: (مَا الْتَجَيْتُهُ، وَلَكنَّ اللهُ الْتَجَاه (١١).

رواه: الترمذي<sup>(۱)</sup> عن علي بن المنذر الكوفي، ورواه: أبو يعلى<sup>(۱)</sup> عن أبي هشام (هو: محمد بن يزيد الرفاعي)<sup>(1)</sup>، كلاهما عن محمد بن فيضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن حابر به... قال الترمذي: (هيذا حيديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل أيضاً - عن الأجلح<sup>(٥)</sup>) اهي. ورجال الإسناد دون التابعي، كلهم كوفيون شيعة: علي بن المنذر، وشيخه، وشيخ شيخه الأجلح، وهو: ابن عبدالله بن حجية. وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم المكي، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث، فالحديث ضعيف، ضعفه الألباني<sup>(١)</sup> للعلية

<sup>(</sup>١) قال الترمذي عقب الحديث: (ومعنى قوله: "ولكن الله انتجاه "، يقــول: الله أمرني أن انتجي معه) اهــ. وناجاه، وانتجاه: حادثه، وساره، من النجوى. - انظــر: جامع الأصول (٨/ ٢٥٩)، وتحفة الأحوذي (١٠/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٢) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -) ٥/
 ٥٩٧ رقم الحديث/ ٣٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١١٨-١١٨) ورقمه/ ٢١٦٣.

 <sup>(</sup>٤) ومن طريق أبي هشام رواه – أيضاً –: ابن الأثير في أسد الغابــة (٣/ ٣٠٣ –
 ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه عن الأجلح – أيضاً –: خالد بن عبدالله الواسطي، روى حديثه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٤) رقم/ ١٣٢١ عن وهبان بن بقية (هو: الواسطي) عن خالد به، مثله.

<sup>(</sup>٦) تعليقه على مشكاة المصابيح (٣/ ١٧٢١) رقم/ ٦٠٨٨. وانظر: ضعيف سنن الترمذي (ص/ ٢٢٦) رقم/ ٧٢٦) رقم/ ٢٧٧، وضعيف الجامع الصغير (ص/ ٧٢٦) رقم/ ٥٠٢٢)

المذكورة. وأبو هشام الرفاعي تقدم أنه ضعيف، متهم بسرقة الحديث.

والحديث رواه-أيضاً-: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة<sup>(۲)</sup> عن يحيى بن الحسن بن فرات القزاز عن محمد بن أبي حفص العطار عن سالم بن أبي حفص عن أبي الزبير به، مثله...ومحمد بن أبي حفص كوفي، قال الأزدي<sup>(۳)</sup>: (يتكلمون فيه). وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث - أيضاً -. ويحيى بن الحسن، وسالم لم أقف على ترجمتيهما. ويحتمل أن سالماً هو: سالم بن أبي حفصة، الذي تقدم أنه صدوق، غال في التشيع-والله سبحانه أعلم-.

والحديث: ضعيف، لا أعلم ما يشهد له-والله ولي التوفيق-.

الله عنه - قال: كان حان الله عنه - قال: كان عند الله عنه - قال: كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - طير، فقال: (الله مم الله عنه بأحسب خَلْقك إلَيْك يَأْكُلُ مَعي هذا الطّير)، فجاء عليّ، فأكل معه.

الحديث جاء من طرق كثيرة عن أنس - رضي الله عنه - منها سبعة طرق في كتب نطاق البحث.

وأحال في ضعيف سنن الترمذي، وضعيف الجامع إلى سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقـم الحديث/ ٣٠٨٤.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۸۶) ورقمه/ ۱۷۵۲.

 <sup>(</sup>۲) ومن طريق محمد بن عثمان رواه – أيضاً –: أبو نعيم في المعرفة (۲/ ٥٣٣ – ٥٣٥) ورقمه/ ١٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) كما في: الميزان (٤/ ٤٤٧) ت/ ٧٤٣٧.

الأولى منها: طريق السّديّ... رواها: الترمذي (١) — واللفظ له — عن سفيان بن وكيع عن عبيدالله بن موسى، وأبو يعلى (٢) عن الحسس بسن حماد (٢) عن مسهر بن عبدالملك بن سلع، كلاهما عن عيسى بن عمر عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن أنس)، ثم نقل توثيق السّدي عن جماعة. ولفظ أبي يعلى: أن النبي — صلى الله عليه وسلم — كان عنده طائر، فقال: ( اللهم ائتني بأحب خلقك يأكل معي هذا الطير) فجاء أبو بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء على فأذن له. قال ابن الأئسير (٤) — بكر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء على فأذن له. قال ابن الأئسير (٤) — وقد رواه من طريق أبي يعلى، لكن وقع في حديثه عثمان بدلاً من عمر –: (ذكر أبي بكر، وعثمان في هذا الحديث غريب جداً) اهـ.. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩): (ورجال أبي يعلى ثقات، وفي بعضهم ضعف) اهـ.. والسدي هو: إسماعيل بن عبدالرحمن، المحتار أنه شـيعي ضـعيف. وفي الإسناد: عبيدالله بن موسى يتشيع — أيضاً —. وسفيان بن وكيع تــرك

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب علي – رضي الله عنه –) ٥/ ٥٩٥ ورقمه/ ٣٧٢١.

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۱۰۰–۱۰۰) ورقمه/ ۲۰۰۲ عن الحسن بن حماد (هو: الوراق) عـــن مسهر بن عبدالملك به، ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (۳/ ۲۰۷–۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٢٩) ورقمه/ ١٠ عن زكريا بن يجيى عن الحسن بن حماد به.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة (٣/ ٢٠٧-٢٠٨).

<sup>.(</sup>١٢٥/٩)(٥)

حديثه. وفي سند أبي يعلى: مسهر بن عبدالملك، وهو: الهمداني، وتقدم أنه ضعيف الحديث. وتفرد بقول الراوي في آخر الحديث: (فجاء أبو بكر فرده...) الخ.

قال ابن الجوزي - وقد روى الحديث في العلل<sup>(۱)</sup> من طريقين-إحداهما طريق مسهر هذا-: (هذا لا يصح؛ لأن إسماعيل السدي قد ضعفه عبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن معين. قال البخاري: وفي مسسهر بعض النظر).

والثانية: طريق إسماعيل بن سلمان الأزرق... رواها: البزار (٢) عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيدالله بن موسى عنه به، بنحو حديث عبدالملك بن عمير الآتي...وإسماعيل بن سلمان قال فيه ابن معين (٦): (حديثه ليس بشيء)، وتركه: ابن غير (٤)، وأبو زرعة (٥)، والنسسائي (٢)، وغيرهم (٧)... فالحديث ضعيف جداً من هذا الوجه.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۹–۲۳۰) ورقمهما/ ۲۲۲، ۳۲۳.

<sup>(</sup>٢) [٢٦/ ب-٢٧/ أ] كوبريللي.

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح والتعديل (٢/ ١٧٦) ت/ ٥٩٠، وانظر: التأريخ – روايـــة: الدوري – (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) كما في: الميزان (١/ ٢٣٢) ت/ ٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) كما في: الموضع المتقدم نفسه، من الجرح والتعديل.

 <sup>(</sup>٦) الضعفاء والمتروكون (ص/ ١٥١) ت/ ٣٧.

<sup>(</sup>٧) وانظر: الضعفاء لابن الجوزي (١/ ١١٣–١١٤) ت/ ٣٧٩.

والثالثة: طريق عبدالملك بن عمير... رواها: الطــبراني في الكــبير (۱) بسنده عن حماد بن المختار عنه به، بنحوه، وزاد: أن علياً طرق البــاب، فقال أنس: ذا؟ فقال علي. فقال النبي – صلى الله عليه وســلم – علــي حاجته – ثلاث مرات – ثم ضرب عليّ الباب برجله، فدخل، فقال لــه النبي – صلى الله عليه وسلم –: (ما حبسك) ؟ فذكر له ما كــان مــن أنس، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنس: (ما حملــك علــي أنس، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لأنس: (ما حملــك علــي ذلك) ؟ قال: كنت أردت أن يكون رجلاً من قومي. وعزاه الهيثمــي في محمع الزوائد (۲) إلى الطبراني من هذا الوجه، وقال: (وفي إسناده حماد بن المختار، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح)! وعبدالملك بن عمــير اختلط، ولا يُدرى متى سمع منه حماد بن المختار، ثم إنه مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالتحديث. وحماد بن المختار، قال ابن عــدي (۳): (شــيعي، محمول)، وقال الذهبي (۱): (لا أعرفه)، وذكر حديثه هذا (۱)، وقال الذهبي العترة.

والحديث رواه من طريقه -أيضاً-: ابن الجوزي في العلل المتناهية(٢)،

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٥٣-٤٥٢) ورقمه/ ٧٣٠ عن عمرو بن أبي الطـــاهر المــصري عـــن يوسف بن عدي (هو: التيمي مولاهم) عن حماد بن المختار به.

<sup>(</sup>١٢٥ /٩) (٢)

<sup>(</sup>٣) كما في: العلل لابن الجوزي (١/ ٢٣١)، والميزان (٢/ ١٢٥) ت/ ٢٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) المغنى (١/ ١٩٠) ت/ ١٧٢٧.

<sup>(</sup>٥) في الميزان (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٣١) ورقمه/ ٣٦٧.

وقال: (وهذا لا يصح). وذكر ابن عدي<sup>(۱)</sup> أن الحسين بن سليمان رواه عن عبدالملك بن عمير عن أنس، وقال — وقد ذكر غيره-: (وهذه الأحاديث لا يتابعه أحد عليها). والحسين هذا قال الذهبي في الميزان<sup>(۲)</sup>: (لا يعرف)، ثم قال: (وروى عن عبدالملك حديث الطير، و لم يصح)اه. والحديث منكر من هذا الوجه، وفيه غمز لأنس بن مالك-رضي الله عنه-، وهو متره عنه، ومبرأ مما فيه.

والرابعة: طريق يحيى بن أبي كثير... رواها: الطبراني في الأوسط والمسئده عن عبدالرزاق عن الأوزاعي عنه به، وفيه: أن أم أيمن أهدت إلى النبي — صلى الله عليه وسلم — طائراً بين رغيفين، فحاء النبي — صلى الله عليه وسلم —، فقال: (هل عندكم شيء)، فحاءته بالطائر، فرفع يديه، ثم ذكره بنحو حديث عبدالملك بن عمير... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عبدالرزاق، تفرد به سلمة) اه... ويحيى بن أبي كثير رأى أنس بن مالك، و لم يسمع منه (أ). وقال أبو زرعة (أ): (حديثه عنه مرسل) اه... وهو كثير التدليس، وقد عنعن. وفي السند شيخ الطبراني، وه... و:

<sup>(</sup>١) الكامل (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۵۹) ت/ ۲۰۰۷.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤٤٢–٤٤٣) ورقمه/ ١٧٦٥ عن أحمد (هو: ابن الجعد الوشـــاء) عـــن سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٤) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٢٤١، ٢٤٣، ٢٤٤) ت/ ٤٤٤، وتهذيب الكمال (٣١/ ٥٠٥)، وجامع التحصيل (ص/ ٢٩٩) ت/ ٨٨٠.

 <sup>(</sup>٥) كما في: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٢٤٣).

أحمد بن الجعد الوشاء، ولم أقف على ترجمة له.

والخامسة: طريق الحسن<sup>(۱)</sup> بسن الحكسم... رواهسا: الطسبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن محمد بن حليد الكوفي عن محمد بن طريف البحلي عسن مفضل بن صالح عنه به، بنحوه، دون القصة، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الحسن بن الحكم إلا مفضل بن صالح تفرد به محمد بن طريف)اهس. والحسن بن الحكم لم يلق أنس، إنما يحدث عن التابعين<sup>(۳)</sup>. ومفضل بسن صالح، ضعيف منكر الحديث. وشيخ الطبراني: محمد بن حليد العبدي، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل<sup>(1)</sup>، ونقل عسن أبي زرعسة أن أحاديثه أباطيل.

والسادسة: طريق يحيى بن سعيد الأنصاري... رواها: الطبراني في الأوسط<sup>(٥)</sup> بسنده عن سليمان بن بلال عنه به، ولفظه: (اللهم ائستني بأحب الخلق إليك وإلى يأكل معي هذا الفرخ) ثم الحديث بنحوه، بزيادة في آخره، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن يجيى إلا سليمان بن بلال، ولا عن سليمان إلا يجيى بن حسّان تفرد به محمد بن أبي غسّان عسن أبيسه).

<sup>(</sup>١) في سند الطبراني: (الحسين) مصغراً، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٤١٤-٤١٤) ورقمه/ ٨٨٢ه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٤٦-٤٧) ت/ ٥٧، وجامع التحــصيل (ص/ ١٦٢) ت/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٨٤٢) ت/ ١٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٨٨-٢٨٩) ورقمه/ ٢٥٥٧ عن محمد بن أبي غسان الفرائضي عن أبيه أحمد بن عياض بن أبي ظبية عن يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال به.

وذكر الذهبي في الميزان<sup>(۱)</sup> سند الحديث في ترجمة شيخ الطبراني: محمد بن أحمد بن عياض، ثم قال: (الكل ثقات إلا هذا، فأنا أهمه به، ثم ظهر لي أنه صدوق... فأما أبوه فلا أعرفه)، وقال السبكي<sup>(۲)</sup>: (ورجال هذا السند كلهم ثقات معروفون، سوى أحمد بن عياض فلم أر من ذكره بتوثيت، ولا جرح)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (أحمد بن عياض بن أبي طيبة لم أعرفه) اه.، وهو كما قالوا، والحديث منكر من هذا الوجه.

والسابعة: طريق عطاء... رواها: الطبراني في الاوسط<sup>(3)</sup> بسنده عن أبي إسماعيل بن سليمان — أخي: إسحاق بن سليمان — عنه عبدالملك بن أبي سليمان عنه به، بنحوه، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أنس إلا إسماعيل بن سليمان، ولا رواه عن إسماعيل الا النجم بن بشير، تفرد به حفص بن عمر المهرقاني) اه... وعطاء هو: ابن أبي مسلم، وحديثه عن أنس بن مالك مرسل<sup>(٥)</sup>. وعبدالملك بن أبي سليمان له أوهام. وإسماعيل بن سليمان متروك، والغالب على حديث سليمان له أوهام. وإسماعيل بن سليمان متروك، والغالب على حديث

<sup>(</sup>۱) (۶/ ۲۸۰ ت / ۲۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية (٤/ ١٧٠).

<sup>(170/9)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٢٢٥) ورقمه/ ٧٤٦٢ عن محمد بن شعيب عن حفص بن عمر المهرقاني عن النجم بن بشير عن إسماعيل بن سليمان به.

<sup>(</sup>٥) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ١٥٧) ت/ ٢٩٤، وتهذيب الكمال (٢٠/ ١٠٧)، وتحفة التحصيل (ص/ ٣٥١) ت/ ٦٩٧.

الوهم (۱)، وأفاد العقيلي (۲) أنه لا يتابع على حديثه، وأنه ليس بمحفوظ. والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳)، وعزاه إلى البرزار، ثم قال: (وفيه إسماعيل بن سليمان، وهو متروك) اهد، ولم أقف على هذه الطريق عند البزار، ولعلها الطريق المتقدمة نفسها عند الطبراني في الأوسط. وفي السند النجم بن بشير، لم أقف على ترجمة له.

والثامنة: طريق الحسن البصري... رواها: الطبراني في الأوسط (ئ) بسنده عن حفص بن عمر العدني (ف) عن موسى بن سعيد البصري عنه به بنحوه، دون القصة، مُختصراً... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا موسى بن سعد، تفرد به حفص بن عمر) اهد. والحسن هو البصري، ولم يصرح بالتحديث في روايته عن أنس. وحفص بن عمر هو المعروف بالفرخ، قال ابن حبان (۱): (كان ممن يقلب الأسانيد قلباً، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد)، وقال العقيلي (۷): (لا يقيم الحديث)، وقال العصلي وقال العقيلي وقال العقيلي)، وقال العقيلي وقال العقيلي (۱۵): (لا يقيم الحديث)، وقال العقيلي (۱۵): (لا يقيم الحديث)، وقال العقيلي (۱۵):

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للعقيلي (۱/ ۸۲) ت/ ۹۱، والميـــزان (۱/ ۲۳۲) ت/ ۸۹۱، ومجمع الزوائد (۹/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (١/ ٨٢).

<sup>(7) (4) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ١٧١-١٧١) ورقمه/ ٧٣٠ عن هارون بن محمد الحارثي الواسطي عن العباس بن أبي طالب (هو: العباس بن جعفر بن عبدالله) عن حفص بن عمر به.

<sup>(</sup>٥) ومن طريق حفص رواه – أيضاً –: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) المحروحين (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (١/ ٢٧٣) ت/ ٣٣٨.

مرة (١): (يحدث بالأباطيل)، وقال الدارقطني (٢): (متروك). وشيخه موسى ابن سعيد البصري ترجم له ابن أبي حاتم (٣)، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلاً، ولم يذكر راوياً عنه إلا حفص بن عمر. وفي السند شيخ الطبراني: هارون بن محمد الحارثي الواسطى، لم أقف على ترجمة له.

والحديث رواه ابن الجوزي (٤) بسنده عن حفص بن عمر، وقال: (وهذا لا يصح بهذا الإسناد)، ثم أعله بحفص بن عمر.

وللحديث طرق كثيرة عن أنس — رضي الله عنه —، قال الحاكم (°): (وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً). وساقه ابن الجوزي في العلل (۲) من ستة عشر طريقاً، ثم قال: (وقد ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقاً)... وجمع طرقه: الطبراني، وابن مردويه، والحاكم (۷)، وغيرهم.

وقد نظرت في إسناد ما يقارب العشرين طريقاً غير ما تقدم، فلم أر

<sup>(</sup>١) كما في: التهذيب (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (٨/ ١٤٥) ت/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) العلل المتناهية (١/ ٢٣١) ورقمه/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) المستدرك (٣/ ١٣١).

<sup>(1) (1/ 977-177).</sup> 

<sup>(</sup>٧) لسان الميزان (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: السير (١٧/ ١٦٩).

أنه يثبت شيء منها. فحاله كما قال العقيلي (1): (وهذا الباب الرواية فيها لين، وضعف، لا نعلم فيه شيئاً ثابتاً (٢). وهكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري (٣))، وقال العقيلي – مرة – (٤): (الرواية في هذا فيها لين). وقال البخاري (٢): (كل من رواه عن أنس فليس بالقوي). وقال ابن طاهر (٢): (كل طرقه باطلة معلولة). وقال ابن الجوزي (٢) – عن طرقه عند بن مردويه –: (كلها مظلم، وفيها مطعن). وقال ابن كثير (٨) – وقد ذكر جزء الذهبي، وأنه رواه عن أنس أكثر من تسعين نفساً –: (وأقرب هذه الطرق غرائب ضعيفة، وأردؤها طرق مختلقة مفتعلة، وغالبها طرق واهية) اهد. وقال الحافظ (٩): (وأحسن شيء فيه طريق أخرجه النسائي في الخصائص)، يعني: طريقه عن زكريا بن يجي عن الحسن بن حماد عن مسهر عن عيسى عن السدي عن أنس... وتقدمت الحوالة عليه، وعلمت أن طريقه ضعيفة الإسناد.

<sup>(</sup>١) الضعفاء (١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: (شيء ثابت).

<sup>(</sup>٣) وانظر: لسان الميزان (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) [٢٧/ أ] كوبريللّي.

<sup>(</sup>٦) كما في: العلل لابن الجوزي (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٧) المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية (٧/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٩) لسان الميزان (١/ ٤٢).

وأورده الحاكم في المستدرك<sup>(۱)</sup> بسنده عن سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد، ثم قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه... ثم صحت الرواية عن علي، وأبي سعيد الخدري<sup>(۱)</sup>، وسفينة) اهد، وسكت عنه الذهبي في التلخيص<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن الجوزي<sup>(1)</sup>: (وصنف الحاكم أبو عبدالله في طرقم حيرءاً ضخماً، وكان قد أدخله في المستدرك على الصحيحين، فبلغ الدارقطني، فقال: "يستدرك عليهما حديث الطائر "؟! فبلغ الحاكم، فأخرجه من الكتاب<sup>(0)</sup>! وكان يتهم بالتعصب بالرافضة، وكان يقول: "هو حديث صحيح، ولم يخرج في الصحيح". وقال ابن طاهر: "حديث الطائر موضوع، إنما يجيء من سقاط أهل الكوفة عن المشاهير، والمحاهيل عسن أنسس، وغسيره"). وقال السؤكاني<sup>(1)</sup> وقد أورد الحديث في الموضوعات<sup>(۷)</sup> : (وأما الحاكم فقد أحرجه في المستدرك وصححه، الموضوعات<sup>(۷)</sup> : (وأما الحاكم فقد أحرجه في المستدرك وصححه،

<sup>(1) (7/</sup> ١٣٠ /٣) (1)

<sup>(</sup>٢) بحثت عنه من حديث أبي سعيد – رضى الله عنه – فلم أقف عليه.

<sup>·(171-17·/</sup>T) (T)

<sup>(</sup>٤) العلل المتناهية (١/ ٢٣٦).

 <sup>(</sup>٥) قوله: (فأخرجه من الكتاب) محل نظر؛ لوجوده في المطبوع المتداول. وانظـر قول السبكي – وسيأتي-.

<sup>(</sup>٦) الفوائد المجموعة(ص/ ٣٣٢) ورقمه/ ١١٣٤.

<sup>(</sup>٧) وأرده في الموضوعات – أيضاً –: الفتني (ص/ ٥٥).

قال السبكي في طبقات الشافعية (٤/ ١٦٩-١٧٠): (وأما الحكم على حسديث الطير بالوضع فغير حيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليسل بسن كيكلسدي

واعترض عليه كثير من أهل العلم). وذكر الذهبي في السير (١) أن الحاكم سئل عن حديث الطير، فقال: (لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي — صلى الله عليه وسلم—)، وقال: فهذه حكاية قوية فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك ؟ فكأنه اختلف اجتهاده! قال السبكي في طبقات الشافعية (٢) — معلقاً على قول الذهبي—: (وكلام شيخنا حق، وإدخاله حديث الطير في المستدرك مستدرك، وقد حوزت أن يكون زيد في كتابه، وألا يكون هو أحرجه...) اه...

ومما يؤكد وهاء الحديث، ونكارته أن حير الناس، وأفضلهم بعد النبي — صلى الله عليه وسلم-، وبعد النبيين والمرسلين: أبو بكر - رضي الله عنه -، قال شيخ الإسلام (٣): (وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: "حير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر، ثم عمر-رضي الله عنهما-") اهد. وقال ابن حجر الهيتمي (٤) ما نصه: (وكان خير الناس بعد النبي-صلى الله

العلائي عليه كلاماً، وقال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له، وكـــذلك النـــسائي في خصائص علي - رضي الله عنه -: إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن أو يكون ضعيفاً يحتمل ضعفه، فأما كونه ينتهي إلى أنه موضـــوع مـــن جميـــع طرقـــه فلا)اهـــ.

<sup>(1) (</sup>١١/ ٨٢١-٩٢١).

<sup>(</sup>Y) (3/ AFI-PFI).

<sup>(</sup>٣) الوصية الكبرى (ص/ ١٠١-١٠٠).

<sup>(</sup>٤) الصواعق (٢/ ٢١١).

عليه وسلم-، وبعد المرسلين: أبا بكر الصديق – رضي الله عنه –. وقـد تواترت بذلك الأحاديث المستفيضة، الصحيحة التي لا تعتل، المروية في الأمهات والأصول المستقيمة التي ليست بمعلولة، ولا سقيمة) اهـ، وذكر في إرشاد الساري<sup>(۱)</sup> أن الأحاديث الواردة في أفضلية أبي بكر – رضي الله عنه – على غيره من الصحابة كثيرة، بالغة درجة التواتر المعنوي. وذكرها في المتواتر: الكتاني<sup>(۱)</sup>.

النبي - صلى الله عليه وسلم - أني بطير، فقال: (اللَّهُمَّ الْتنسي بِأَحَسِبِّ اللهِ عَلَيه وسلم-: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أني بطير، فقال: (اللَّهُمَّ الْتنسي بِأَحَسِبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِيَ من هذَا الطَّيْر)، فجاء عليّ-رضي الله عنه-، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمَّ وَإِلَيَّ (")).

رواه: البزار ( $^{(3)}$  — واللفظ له — عن عبدالأعلى بن واصل عن عون بن سلام عن سهل بن شعيب عن بريدة بن سفيان ( $^{(9)}$  عنه به... وبريدة هو: الأسلمي، قد كت أنه رافضي، ليس بالقوي، قد تركه الدارقطني، وحديثه هذا في فضل علي، بما لا يتابع عليه من وجه يثبت! وسهل بن شعيب

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۰۱-۲۰۱)، و(۲/ ۵۸).

<sup>(</sup>٢) نظم المتناثر (ص/ ٢٠٢) رقم/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) في المعجم: (وال)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٨٧) ورقمه/ ٣٨٤١.

 <sup>(</sup>٥) الحديث من طريق بريده رواه – أيضاً --: ابن عسساكر في تأريخه (١٢/).

هو: النهمي، كوفي، ترجم له ابن أبي حاتم (۱)، و لم يذكر فيه حرحــاً ولا تعديلاً.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن عبيد العجلي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حسين بن محمد عن سليمان بن قرم عن فطر بن خليفة عن عبدالرحمن بن أبي نُعْم<sup>(۳)</sup> عن سفينة به، بنحوه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٤)</sup>، وعزاه إلى الطبراني هنا، والبزار، ثم قال: (ورجال الطبراني مرجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة) اهه، وفطر صدوق على المختار. وفي السند: سليمان بن قرم، رافضي، ضعيف. وفي السند إليه: عبيد العجلى لم أقف على ترجمة له.

وسيأتي عقبه الحديث بهذا الإسناد من مسند ابن عباس، وأحسب أن أحد إسنادي الحديث خطأ – إن لم يكن ليس للحديث أصل عن ابسن عباس، وسفينة، رضي الله عنهما-جميعاً. ولعله إن كان كذلك مسن سليمان بن قرم؛ لثقة الرواي عنه (٥) فرواه تارة عنه بسنده عن ابن عباس، وتارة عنه بسنده عن سفينة... فالحديث ليس بمعروف عنهما ، تفرد به إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حسين بن محمد عن سليمان بسن قسرم،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٤/ ١٩٩) ت/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٨٢) ورقمه/ ٦٤٣٧ عن عبيد العجلي عن إبراهيم بن سعيد الجـــوهري عن حسين بن محمد (هو: المرّوذيّ) عن سليمان قرم به.

<sup>(</sup>٣) بضم النون، وسكون المهملة. - التقريب (ص/ ٢٠٢) ت/ ٤٠٥٥.

<sup>(177 /9) (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) انظر: التقريب (ص/ ٢٥٠) ت/ ١٣٥٤.

وحديثه منكر من الوجهين؛ لضعفه، وتفرده بمما، وتقدم أنه رافضي.

النبي الله عنهما - قال: أي النبي الله عنهما - قال: أي النبي - صلى الله عليه وسلم-بطير، فقال: (اللَّهُمَّ اثْتِنِي بِأَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْك)، فحاء عليّ، فقال: (اللَّهُمَّ وَإِلَيِّ).

رواه: الطبراني في الكبير (۱) بسنده عن سليمان بن قرم عن محمد بسن شعيب عن داود بن علي بن عباس عن أبيه عن حده به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إلى الطبراني، ثم قال: (وفيه محمد بن سيعيد، شيخ يروي عنه سليمان بن قرم، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا وفيه ضعيف) اهد. ومحمد هو: ابن شعيب، تحرف اسمه في المعجم الكبير، وهو كما أثبته عند جميع من روى الحديث، وهو مجهول لا يعرف أيضا (۱). وشيخه: داود بن علي هو: ابن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي، تقدم أنه ليس مجحة. وأشار الذهبي في السير (۱) لحديث من حديثه، وحكم عليه بأنه منكر. وفي السند: سليمان بن قرم، ضعيف، رافضي، والحديث في فضل علي. وحديثه منكر لتفرده به، واضطرابه في رافضي، والحديث في فضل علي. وحديثه منكر لتفرده به، واضطرابه في

<sup>(</sup>۱) (۱۰ / ۲۸۲) ورقمه/ ۱۰۶۷ عن عبيد العجلي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حسين بن محمد المرّوذيّ عن سليمان بن قرم به.

<sup>(1) (4) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عدي في الكامل (٣/ ٩١)، وابن الجــوزي في العلـــل (١/ ٢٢٩)، والذهبي في الميزان (٢/ ٢٠٤)، و(٥/ ٢٦).

<sup>.( \$ \$ \$ / 0 ) ( \$ )</sup> 

إسناده — كما تقدم قبل هذا في حديث سفينة —. وفيه — أيضاً —: عبيد العجلي شيخ الطبراني (۱) وشيخه: إبراهيم بن سعيد الجوهري، لم أقف على ترجمتيهما، والحديث ضعيف جداً من هذا الوجه... أورده العقيلي (۲) في ترجمة محمد بن شعيب، وقال: (حديثه غير محفوظ)، ثم ساقه بــسنده، وقال: (الرواية في هذا فيها لين). وبه وبالراوي عنه سليمان بن قرم أعله ابن الجوزي في العلل (۱)، والسذهبي في الميرزان (۱)، ووافقه الحسافظ في اللسان (۰).

والحديث رواه - أيضاً -: ابن عساكر في تأريخه (١) بسنده عن عيسى ابن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبيه عن حده عن علي به، بنحوه ... وعيسى بن عبدالله تقدم أنسه متروك الحديث. وقال فيه ابن حبان (١): (يروي عن أبيسه عن آبائسه أشياء موضوعة).

<sup>(</sup>۱) والحديث من طريق عبيد العجلي رواه – أيضاً – ابن الجوزي في العلل المتناهية (۱/ ۲۲۸–۲۲۹)، ومن طريق شيخه إبراهيم بن سعيد الجوهري: العقيلي في السضعفاء (۶/ ۸۲–۸۳)، وابن عدي في الكامل (۳/ ۹۱)، وابسن عسساكر في تأريخــه (۱۲/ ۲۲)... وزاد العقيلي في آخره: (اللهم وال من والاه)، بدل قوله: (اللهم وإليّ).

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٤/ ٨٢-٨٣).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٢٨–٢٢٩) ورقمه/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٢٦)، وأعله (٢/ ٢٠٤) بابن شعيب، وشيخه: داود بن عليّ.

<sup>.(199/0)(0)</sup> 

<sup>(171/171)</sup> 

<sup>(</sup>٧) المحروحين (٢/ ١٢١).

ومنه: فحديث الطير لا يصح من طرقه - جميعاً - عن النبي - صلى الله عليه وسلم-... قال شيخ الإسلام (١): (إن حديث الطائر من المكذوبات، الموضوعات عند أهل العلم، والمعرفة بحقائق النقل) اه.

رضي الله عنه – قال: قال لي رسول الله عنه – قال: قال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (ألا أُعلَّمُكَ كَلَمَات إِذَا قُلْتَهُنَّ غُفر لَكَ – وإنْ كنتَ مغفُوراً لَك-) ؟ قال: قل: (لا الله الا الله العلي العظيم، لا الله الله الحليم الكريم، لا إلسه إلا الله، سبحان الله رب العرس العظيم).

هذا حديث يرويه أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي، واختلف عنه... فرواه عنه الحسين بن واقد المروزي عنه عن الحارث عن علي، رواه: الترمذي<sup>(۲)</sup> – وهذا لفظه-، ورواه: الطبراني في الصغير<sup>(۳)</sup> عن قيس ابن مسلم البخاري، كلاهما عن علي بن خشرم<sup>(۱)</sup> المروزي<sup>(٥)</sup> عن الفضل

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) في (كتاب: الدعوات، باب – كذا دون ترجمة–) ٥/ ٤٩٤–٩٥ ورقمــه/ ٣٥٠٤.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٨١) ورقمه/ ٧٥٠، ورواه من طريقـــه: الخطيـــب في تأريخـــه (١٢/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) وقع في المعجم (ابن حجر)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق علي بن خشرم – أيضاً –: القطيعي في زياداته على الفضائل للإمام أحمد (٢/ ٦١٦) ورقمه/ ١٠٥٣.

ابن موسى (۱) عن الحسين بن واقد. قال الترمذي: (قال علي بن خشرم: وأخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه بمثل ذلك إلا أنه قال في آخرها: "الحمد الله ربّ العالمين ")، ثم قال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي) اهـ... وقال الطبراني: (لم يروه عن الحسين إلا الفضل بن موسى) اهـ.، والفضل هو: أبو عبدالله السيناني. وفي هذا الإسناد – مع الاختلاف على أبي إسحاق – أربع علل، الأولى: أبو إسحاق السبيعي اختلط بأخرة – وتقدم –، ولا يدرى متى سمع منه الحسين بن واقد. والثانية: هو مدلس أيـضاً -، ولا علمه صرح بالتحديث. والثالثة: أنه لم يسمع من الحارث وهـو: ابـن عبدالله الأعور – إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها. قاله: شعبة (۱)، والنسائي (۱)، وقال – عقبه –: (والحارث الأعـور لـيس بـذاك في الحديث)اهـ، وهو كما قال، مع التنبيه إلى أن الحارث رافضي –أيـضاً وتقدم، فهذه العلة الرابعة. وفي إسناد الطبراني علة خامـسة، وهـي: أن شيخه قيس بن مسلم، لا يُعرف حاله (١)، وهو متابع.

<sup>(</sup>١) ورواه من طريق الفضل بن موسى – أيضاً –: النسائي في عمل اليوم والليلــة (ص/ ٤٠٩) ورقمه/ ٣٠ عن الحسين بــن (ص/ ٤٠٩) ورقمه/ ٣٠ عن الحسين بــن حريث عن الفضل به، بنحوه.

<sup>(</sup>٢) كما في: التأريخ الصغير للبخاري (١/ ١٨٤)، ومقدمة الجرح والتعديل (ص/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) الخصائص (ص/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تأريخ بغداد (١٢/ ٤٦٣) ت/ ٦٩٤٠.

وخالف علي بن صالح بن صالح بن حي الحسين بن واقد، فرواه عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي به، بنحوه، أطول منه. رواه: الإمام أحمد أبي أحمد الزبيري (٢)، ورواه: البزار (٣) عن يوسف بن موسى عن علي بن قادم (٤)، ورواه: الطبراني في الصغير (٥) عن الحسن بن محمد بن هشام الشطوي البغدادي عن علي بن المديني عن يجيى بن آدم (٢) عن الحسن بن صالح (هو: ابن حي)، ثلاثتهم عن علي بن صالح (هو: ابن حي)، ثلاثتهم عن علي بن صالح (ها البزار: (لا نعلم روى أبو إسحاق الهمداني عن عمرو بسن

<sup>(</sup>١) (٢/ ١١٩) ورقمه/ ٧١٢، أطول منه.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبدالله الأسدي الكوفي، روى الحديث عنه – أيضاً –: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٥٥) ورقمه/ ٦-وعنه: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ٣٥-٥٥ ورقمه/ ٧٤)، وابن أبي عاصم في السسنة (٦/ ٥٨٣) ورقمه/ ١٣١٦-... وكذا رواه: النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٩٨) ورقمه/ ٧٦٧٨، وفي عمل اليوم والليلة (ص/ ٥٠) ورقمه/ ٦٣٨، وفي الخصائص (ص/ ٥٠-٥١) ورقمه/ ٢٥ عن الهارون بن عبدالله الحمال عن أبي أحمد به.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٨٣-٤٨٤) ورقمه/ ٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٤٦-١٤٧) ورقمه/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٨٣–٥٨٣) ورقمه/ ١٣١٤ عــن الحسن بن علي، ورواه: الدارقطني في العلل (٤/ ١٠) بسنده عن أحمد بن محمد بن يحيى ابن سعيد، كلاهما عن يحيى بن آدم به.

<sup>(</sup>٧) وكذا رواه: النسائي في الخصائص (ص/ ٥١-٥٦) ورقمه/ ٢٦، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٥/ ٣٧١-٣٧٦ ورقمه/ ٦٩٢٨)، كلاهما من طريق علي بن

مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي إلا حديثين هذا أحدهما، وقد رواه عن أبي إسحاق نصير بن أبي الأشعث) اه... وقال الطبراني: (لم يروه عن الحسن بن صالح إلا يجيى بن آدم، تفرد به علي بن المديني) اه... وفي هذا الإسناد — مع الاختلاف على أبي إسحاق — ثلاث علل، الأولى: علي بن صالح لا يدرى متى سمع من أبي إسحاق. والثانية: أبو إسحاق لا أعلمه صرح بالتحديث. والثالثة: عبدالله بن سلمة هو: المرادي الكوفي، صدوق، لكنه تغير حفظه، حدث كهذا عنه عمرو بن مرة، وهـو: ابـن عبدالله الجملي، قال (۱): (كان عبدالله يحدثنا، فنعرف، وننكر، كان قـد كـبر) اه... وهذا دال على أنه سمع منه بعد التغير. وشيخ الطبراني لم أقف على ترجمة له، وقد توبع.

وهكذا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢) عن أحمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه، ورواه: ابن أبي عاصم في السنة (٣) بسنده عن نصر بن أبي الأشعث، والخطيب في تأريخه (٤) بسنده عن عبدالله بن علي، ثلاثتهم (٥) عن أبي إسحاق، كحديث علي بن صالح عن أبي إسحاق، وإبراهيم بن يوسف هو: ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق. وإبراهيم بن يوسف هو: ابن أبي إسحاق السبيعي،

صالح.

<sup>(</sup>١) كما في: التأريخ الكبير (٥/ ٩٩) ت/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) (ص/ ٤٠٩) ورقمه/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٨٣٥) ورقمه/ ١٣١٧.

<sup>(3) (</sup>P\ roy-voy).

<sup>(</sup>٥) ووافقهم: الحسن بن صالح – مرة–، كما في العلل للدارقطني (٤/ ٧-٨).

ضعفه جماعة (۱). ومثله عبدالله بن علي (وهو: الأزرق) – وتقدما-. وأحمد بن عثمان هو: الأودي. وهكذا روى الحديث يجيى بن آدم عن الحسن بن صالح، وقال إسحاق بن منصور: عن الحسن بن صالح عن أخيه علي عن أبي إسحاق عن رجل – لم يسمه – عن علي قلي أبي إسحاق عن رجل – لم يسمه – عن علي الدارقطني (۱) وقال: (هما صحيحان) اهد، وهذا تصحيح نسبي.

وخالفهم إسرائيل بن يونس، فرواه عن جده أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي. رواه الإمام أحمد أبي سعيد عنه به (٤) بنحو حديثه عن أبي أحمد الزبيري. وفي هذا الإسناد - مع الاختلاف فيه على أبي إسحاق - علتان، أولاهما: إسرائيل سمع من جده بعد ما تغير. والأخرى: جده لم يصرح بالتحديث - أيضا -.

<sup>(</sup>۱) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/ ۱٤۷) ت/ ۱٦، والكامل (۱/ ٢٣٦)، وتهذيب المزي (۲/ ٢٤٩) ت/ ٢٧٦، والتقريب (ص/ ١١٨) ت/ ٢٧٦. ماري (۲/ ٢٤٩) ت/ ٢٦٩، والديوان (ص/ ٢٢) ت/ ٢٧٦، والتقريب (ص/ ١١٨) ت/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) العلل(٤/ ٨، ٩).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٤٦١) ورقمه/ ١٣٦٣، وهو في الفضائل له (٢/ ٧١١–٧١٢) ورقمه/ ١٢١٦.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طرق عن إسرائيل – أيضاً --: النسائي في الــسنن الكــبرى (٤/ ٣٩هـ-٣٩٨) ورقمه/ ٢٦، ٢٩، وفي عمل الموم والليلة (ص/ ٢٠٨) ورقمه/ ٢٣٧، وفي المــستدرك (٣/ ١٣٨)، اليوم والليلة (ص/ ٤٠٨--٤٠) ورقمه/ ٦٣٧، والحاكم في المــستدرك (٣/ ١٣٨)، والذهبي في التذكرة (٢/ ٢٦٦--٦٦٣)... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه) اهــ، ووافقه الذهبي في التلخيص (٢/ ١٣٨)، والحديث غــير صحيح – كما سيأتي-!

وهكذا رواه أبو سعيد — وهو: عبدالرحمن، مولى بني هاشم — عن إسرائيل عن أبي إسحاق، ووافقه: سفيان الثوري عن أبي إسحاق، روى حديثه: الدارقطني في العلل (۱) بسنده عنه به، وقال: (تفرد به أبو كريب عن قبيصة عن الثوري) اه... ورواه: النسائي في عمل اليوم والليلة (۲) عن صفوان بن عمرو عن أحمد بن خالد (هو: أبو سعيد الكندي) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن على ! دون الشاهد.

والحديث رواه – أيضاً –: أبو القاسم بن عبدالرحمن بن ناصر الدمشقي (٢) بسنده عن هارون بن عنترة عن أبي إسحاق عن مهاجر المدني عن عطية بن عمر عن علي به، بنحوه... وعطية بن عمر لم أقف على ترجمة له. وهارون هو: الشيباني، لا يُدرى متى سمع من أبي إسحاق، الذي لم يصرح بالتحديث – أيضاً –.

والحديث أورده الدارقطني في العلل<sup>(ئ)</sup>، وذكر طرقه، وقال: (وأشبهها بالصواب قول من قال: عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي. ولا يدفع قول إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى عن علي. وحديث هارون بن عنترة وحديث الحسين بن واقد - جميعاً -

<sup>.(1.-9/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (ص/ ٤٠٨) ورقمه/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) في فوائده [٧١/ ب].

<sup>.(11-</sup>Y/E)(E)

وهم — والله أعلم-) اهـ.

والخلاصة: أن الشاهد في الحديث، وهو قوله لعلي: (وإن كنت مغفوراً لك) ضعيف، لا أعلم ما يقويه، وأورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي<sup>(۱)</sup>، وقال: (ضعيف) اه. وبقيته متفق عليه<sup>(۲)</sup> من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أن نبي الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إليه إلا الله رب العرش العظيم، لا إليه إلا الله رب السموات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم)... ليس الشاهد فيه.

الما ١٣١ - [١٣٦] عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشاً فيهم على، قالت: فسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهو رافع يديه يقول: (اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْنِي حَتَّى تُويْنِي عَلِيًّا).

هذا الحديث رواه: الترمذي (٣) -واللفظ له-، والطبراني في المعجم

<sup>(</sup>١) (ص/ ٥٥٥) ورقمه/ ٦٩٥.

<sup>(</sup>۲) رواه: البخاري في (كتاب: الدعوات، باب: الدعاء عند الكـــرب) ۱ / ۱ ۱۹ ورقمه/ ٦٣٤٥. ورواه: مسلم في (كتاب: الذكر والدعاء، باب: دعاء الكـــرب) ٤/ ٢٠٩٣-٢٠٩٢ ورقمه/ ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب على – رضي الله عنه –) ٥/ ٢٠١ ورقمه/ ٣٧٣٧ عن محمد بن بشار وَيعقوب بن إبراهيم وَغير واحد، كلهم عن أبي عاصم (هو: الضحاك) عن أبي الجراح به. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٠٣).

الكبير(۱)، وفي الأوسط(۱)، كلاهما من طريق أبي الجراح عن جابر بن صُبْح (۱) عن أم شراحيل عن أم عطية به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه) اه... وقال الطبراني في الأوسط: (لا يروى هذا الحديث عن أم عطية إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عاصم) اه... وأبو الجراح وهو: البهزي(١)، لا يُعرف في الرواة عنه غير أبي عاصم – وهو: الضحاك بن مخلد النبيل – قال الذهبي(١): (لا يُعرف)، وقال الحافظ(١): (مجهول). وأم شراحيل لا تعرف(١) – أيضاً –، ولم يرو عنها غير جابر ابن صبنح.

والخلاصة: أن الحديث ضعيف، لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولا شاهد له-فيما أعلم-. ولجهالة أبي الجراح، وأم

<sup>(</sup>١) (٦٥/ ٦٨) ورقمه/ ١٦٨ عن أبي مسلم الكشي (هو: إبراهيم بن عبدالله) عن أبي عاصم به، مثله.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢١٦) ورقمه/ ٢٤٥٣ بسنده في الكبير، ومتنه.

<sup>(</sup>٣)-بضم المهملة، وسكون الموحدة - كما في: التقريب (ص/ ١٩٢) ت/ ٨٧٧، والمغني (ص/ ١٩٩). ووقع في جامع الترمذي: (صبيح) - بضم الصاد المهملة، وبفستح الموحدة، مصغراً (وانظر: تحفة الأحوذي ١٠/ ٢٤٠)، والأول هو الصحيح.

<sup>(</sup>٤)-بموحدة، وهاء ساكنة، وزاي -، وفي تمذيب الكمال (٣٣/ ١٨٦): (المهري) والأول أضبط، وأشهر... وانظر التقريب (ص/ ١١٢٥) ت/ ٨٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) الميزان (٦/ ١٨٤) ت/ ١٠٠٥٩.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ١١٢٥) ت/ ٨٠٧٠.

<sup>(</sup>۷) انظر: الميسزان (٦/ ٢٨٦) ت/ ١١٠٢٣، والتقريسب (ص/ ١٣٨١) ت/ ٨٨٣٧.

شَراحيل ضعفه المباركفوري في تحفة الأحوذي (١)، وضعفه الألبان في ضعيف سنن الترمذي (٢)، وتعليقه على المشكاة (٣)، وهو كما قالا.

الله عنه - قال: كنت شاكياً، فمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأنا أقول: اللهم إن كان أحلى قمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وأنا أقول: اللهم إن كان أحلى قد حضر فأرحني، وإن كان متأخراً فارفعني... ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعيد ما قال، ثم قال: فضربه برجله، فقال: (اللهم عَافه-أو: اشفه(1)-)، فما اشتكيت وجعى بعد.

رواه: التزمذيُ (٥) - واللَّفظ له -، والإمام أحمد (٢)، والبزار (٧)، وأبو

<sup>(1) (</sup>١١ /١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) (ص/ ۲۰۶) ورقمه/ ۷۸۱.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٧٢٢) ورقمه/ ٦٠٩٠

<sup>(</sup>٤) هذا شك، وهو من شعبة كما في جامع الترمذي، ومسند الإمام أحمـــد مـــن حديث محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>٦) (7/ 7/ 7-97) ورقمه/ 77 عن يحيى (هو: ابن سعيد)، و (7/ 77) ورقمه/ 77 عن عفان (هو: الصفار)، و (7/ 77 -97) ورقمه/ 18 عن محمد بن جعفر، و (7/ 17 -97) ورقمه/ 18 عن محمد بن جعفر، و (7/ 18 -97) ورقمه/ 19 عن وكيع، أربعتهم عن شعبة به، 11 وبنحسوه. وهو له في الفضائل (7/ 19 -19 ورقمه/ 19 ورقمه/ 19 عن ابن جعفر. ومن طريق وكيع رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 18 -18 ورقمه/ 19 ورقم ورقم ورقم ورقمه/ 19 ورقمه/ ورقمه/ 19 ورقمه/ ورقمه/

يعلى (١)، كلهم من طرق عن محمد بن جعفر عن شعبة (٢)، ورواه: البزار (٣) من طريق سفيان الثوري (٤)، كلاهما عن عمرو بن مرة عن عبدالله ابن سلّمة عن علي به... وفي لفظ الإمام أحمد عن عفان، وأبي يعلى عن ابن بشار: (اللهم عافه، اللهم اشفه). قال الترمذي: (وهذا حديث حسسن صحيح)، وقال البزار: (وهذا الكلام لا نعلم رواه إلا على بهذا الإسناد،

بمثله... وسقط من سنده: محمد بن جعفر، وهو في عدد من أسانيد الحـــديث. وفيـــه: (اللهم عافني)، فيما اشتكيت، وكلاهما تحريف.

(۱) (۲/ ۳۲۸) ورقمه/ ٤١٠ عن القواريري (هو: عبيدالله بن عمر) عن محمد بن جعفر به، بنحوه.

(۲) الحديث من طريق شعبة رواه - أيضاً -: الطيالسي في مسسنده (m/ ۲۱) ورقمه/ ۱۲۸، والنسائي في عمل اليوم والليلة (m/ ۷۷) ورقمه/ ۱۰۵۸، وأبو نعيم في الدلائل (m/ ۳۸۵) ورقمه/ ، وفي الحلية (m/ ۹۲)، كلهم من طرق عنه به وخالف جماعة أصحابه مؤمل بن إسماعيل، فرواه عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي، ومؤمل سيئ الحفظ، قال الدارقطني m وقد ذكر حديثه في العلل (m/ ۲۵۳) =: (ووهم فيه، والصواب قول من قال: عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي).

(٣) (٢/ ٢٨٨) ورقمه/ ٧١٠ عن سلمة بن شبيب عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن عمرو بن مرة به، بنحوه.

(٤) واختلف عنه، فهكذا رواه الفريابي عنه عند البزار، وعند أبي نعيم في الحلية (0/ 97 - 97)، وخالفه وكيع بن الجراح من رواية حسين الجرجرائي عنه عن الشوري قال: عن زبيد عن عمرو بن مرة، ولم يتابع على ذكر زبيد فيه (انظر: علل الدارقطني (707). وتابع الثوري وشعبة في روايته عن عمرو: غيلان بن جامع، وحفص بن عمران، كما في الموضع نفسه من علل الدارقطني.

ولا نعلم رواه عن عبدالله بن سلمة إلا عمرو بن مرة) اه... وهو كما قال، وتحسين الترمذي له محل نظر، فإن مدار إسناد الحديث على عمرو ابن مرة عن عبدالله بن سَلِمَة، وابن سَلِمَة اختلط، وسماع عمرو بن مرة عنه بعد اختلاطه. قال شعبة عن عمرو بن مرة: (كان عبدالله يحدثنا فنعرف، وننكر، وكان قد كبر، ولا يتابع في حديثه)، وقال النسائي: (يروي عنه عمرو بن مرة، يعرف، وينكر)، وعمرو بن مرة هو راوي هذا الحديث عنه، ولا يتابع عبدالله بن سلمة عليه، ولا شاهد له — فيما أعلما فهو ضعيف كما جزم به الألباني في ضعيف سنن الترمذي (۱)، وتعليقه على المشكاة (۲)،

الله عنه – قــال: عن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قــال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لعلي: (لاَ يَحِلُّ لاَّحَدُ يُجْنِــبُ فِي هذَا المَسْجِدَ غَيْرِي، وَغَيْرُك).

رواه: البزار (٣) بسنده عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن الحسسن ابن زيد عن خارجة بن سعد عن أبيه به... وقال: (وهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد... ولا نعلم رُوى عن

<sup>(</sup>۱) (ص/ ٤٦٨) رقم/ ٧١٦.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۷۲٤) رقم/ ۲۰۹۸.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٦) ورقمه/ ١١٩٧ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن إسماعيل بن أبي أويس به.

خارجة بن سعد إلا الحسن بن زيد هذا). والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى البزار، ثم قال: (وحارجة لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات<sup>(۱)</sup>) اهه، وخارجة مجهول — كما أشار الهيثمي –، تقدم في قول البزار أنه لا يعلم أحداً روى عنه إلا الحسن بن زيد، و لم أر من ذكر خارجة هذا بجرح، أو تعديل.

وقول الهيثمي: (وبقية رجاله ثقات) محل نظر؛ لأن إسماعيل بن أبي أويس على جلالته، وقيامه في محنة القول بخلق القرآن مقاماً محموداً أويس على جلالته، وقيامه في محنة القول بخلق القرآن مقاماً محموداً قال مرة قال مرة (3): (ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم) اهد. ولعلّه لهذا الهمه يحيى بن معين في رواية ابن الجنيد (6) عنه والنضر بن سلمة المروزي (17)، وقال النسائي (٧): (ليس بثقة)، والجمهور على أنه ضعيف الحديث (٨)، لا يحتج بما انفرد به من

<sup>(</sup>١) (٩/ ١١٥)، وانظر: كشف الأستار (٣/ ١٩٨) ورقمه/ ٢٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) وقال الحافظ في أجوبته عن أحاديث وصفت بالوضع في المصابيح للبغوي (٣/

١٧٩٠): (ورواته ثقات)، وكان قد عزاه إلى البزار !

 <sup>(</sup>٣) انظر: المعرفة والتأريخ (٢/ ١٧٧-١٧٨). ولعله لهذا أثنى عليه الإمام أحمسد،
 وانظر: الجرح والتعديل (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) كما في: التهذيب (١/ ٣١٢)، قال الحافظ - معلقاً - عقب قول أبي أويس هذا -: (ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته، ثم انصلح).

<sup>(</sup>٥) سؤالاته لابن معين (ص/ ٣١٢) ت/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) كما في: الكامل لابن عدي (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) كما في: هذيب الكمال (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: الضعفاء للعقيلي (١/ ٨٧) ت/ ١٠٠، والضعفاء والمتـروكين لابــن

الروايات (١). وأبوه ضعيف، لا يحتج به، قال يجيى بن معين: (ابن أبي أويس، وأبوه يسرقان الحديث). والحسن بن زيد هو: ابن الحيسن بن علي، ضعيف –أيضاً –. وشيخه خارجة بن سعد مجهول – كما تقدم –.

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، لا يُحتمل تفرد إسماعيل بن أبي أويس ومن فوقه به من حديث سعد بن أبي وقاص، ولعله لا أصل له عنه؛ لما علمت من حال رواته.

١٣٤-[١٣٩] عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قــال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لا يَنبَغِي لأَحَدِ أَنْ يُجْنَبَ في هذَا المسْجد إلا أَنَا، وَعَليى).

هذا الحديث رواه عن أم سلمة: عمرة بنت أفعى، وجــسرة بنــت دجاجة العامرية.

فأما حديث عمرة فرواه: الطبراني في الكبير (٢) — واللفظ له — عــن القاسم بن محمد الدلال الكوفي عن مُخوّل بن إبراهيم عن عبدالجبار بــن

الجوزي (١/ ١١٧) ت/ ٣٩٥، والميزان(١/ ٢٢٢) ت/ ٨٥٤، والكشف الحثيث (ص/ ١٨٥) ت/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۱) وأما ما انفرد به من أحاديث في الصحيحين، فإنه لا يظن بصاحبيهما إلا أهما أخرجا عنه الصحيح من حديثه، الذي شارك فيه الثقات... مع أهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري. -- انظر: هدي الساري (-- (۱) والتهذيب (-- (۱) (۲۲) (۲۳).

العباس عن عمار الدهني عنها به... والقاسم بن محمد ضعفه الدارقطني، والذهبي، وغيرهما وتقدم حدث بهذا عن مُخوّل بن إبراهيم، وهرو والذهبي رافضي جلد، ذكره العقيلي (۱)، وابن عدي والدهبي والدهبي (۱) في الضعفاء، قال ابن عدي: (وقد روى عنه أحاديث لا يرويها غيره).

حدث هذا عن عبدالجبار، وهو الشبامي (ئ)، كوفي شيعي، قال الجوزجاني (ث): (كان غالياً في سوء مذهبه)، وذكره العقيلي في الضعفاء (۱)، وقال: (لا يتابع على حديثه، كان يتشيع). وذكره ابسن حبان في المجروحين (۲)، وقال: (كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات)، وقال ابسن عدي (۱): (عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه). والهمه: أبو نعيم (۱)، والبن المجوزي (۱)، وذكره سبط ابن العجمي (۱۱) في الوضاعين. وشيخه عمار

<sup>(</sup>١) الضعفاء (٤/ ٢٦٢) ت/ ١٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل (٦/ ٤٣٩).

 <sup>(</sup>٣) الميزان (٥/ ٢١٠) ت/ ٨٣٩٨، والديوان (ص/ ٣٨٢) ت/ ٤٠٦٦.

<sup>(</sup>٥) كما ف: الكامل (٥/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٨٨) ت/ ١٠٥٨.

<sup>·(</sup>Y) (Y) POI).

<sup>(</sup>٨) الكامل (٥/ ٣٢٧).

 <sup>(</sup>٩) كما في: الأنساب (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>١٠) الموضوعات (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>١١) الكشف الحثيث (ص/ ١٦٢) ت/ ٤٢٢.

هو: ابن معاوية — ويقال: ابن أبي معاوية -، ضعيف، يتشيع. وعمرة بنت أفعى لم أقف على ترجمة لها. وفي الثقات (۱) لابن حبان: (عمرة بنت الشافع، تروي عن أم سلمة. روى عنها عمار الدهني) اهر، ولم أقسف على ذكر لها في غير هذا الكتاب. والحديث واه؛ فيه جماعة من السشيعة الغلاة، ساقوه في فضل بعض أهل البيت.

وأما حديث حسرة فرواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نعيم<sup>(۱)</sup> عن ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري<sup>(٤)</sup> عن محدوج الذهلي عنها عن أم سلمة قالت: خرج رسول الله — صلى الله عليه وسلم — إلى المسجد، فنادى بأعلى صوته: (ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب، ولا خائض إلا للنبي، وأزواجه، وفاطمة بنت محمد، وعلي. ألا بينست لكم أن تضلوا)...وحسرة هي: بنت دحاجة العامرية، قال البخاري<sup>(٥)</sup>: (عندها عجائب)، وقال الدارقطني<sup>(١)</sup>: (يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها

<sup>·(1) (°/</sup> AAY).

<sup>(</sup>٢) (٢٣/ ٣٧٣-٤٧٤) ورقمه/ ٨٨٣.

<sup>(</sup>٣) هو: الفضل، روى الحديث من طريقه – أيضاً –: البيهقي في السنن الكــــبرى (٣) بسنده عن محمد بن يونس عنه.

<sup>(</sup>٤) ومن طريق الهجري رواه – أيضاً –: ابن أبي شـــيبة في مـــسنده (كمـــا في: المطالب العالية ٢/ ١٨ ورقمه/ ٢١٧)، وابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٥)، والبيهقـــي في السنن الكبرى (٧/ ٦٥)، والمزي في تمذيب الكمال (٢٧/ ٢٧١-٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٢/ ٦٧) ت/ ١٧١٠.

<sup>(</sup>٦) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٢٠) ت/ ٦٩.

من يترك)<sup>(1)</sup> اهـ، وفي الإسناد إليها: أبو الخطاب الهجري، مختلف في اسمه، وهو مجهول. حدث بهذا عن محدوج الذهلي، قـال البخـاري<sup>(۲)</sup>: (محدوج الذهلي عن حسرة، قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب، فيه نظر). قال ابن عدي – مُعَلِّقاً–: (وهذا الذي قال حديث مقطوع)<sup>(۳)</sup>. وقال ابن حزم<sup>(1)</sup>: (ساقط، يروي المعضلات عن حسرة).

والحديث رواه ابن ماحه (٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يجيى، كلاهما عن أبي نعيم به، دون الاستثناء الوارد فيه. قسال البوصيري (١): (إسناده ضعيف؛ محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول).

وقد ورد الحديث من غير طريقهما عن حسرة، فرواه: ابن حرم في المحلى (Y) من طريق عبدالوهاب بن عطاء الحفاف عن ابن أبي غنية، ورواه: البيهقي في الكبرى (A) بسنده عن عطاء بن مسلم، كلاهما عن إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) وانظر: تأریخ الثقات للعجلی (ص/ ۱۸) ت/ ۲۰۸۷، والثقات لابن حبان (۲) ۱۲۱)، التقریب (ص/ ۱۳٤۸) ت/ ۸۶۶۹.

 <sup>(</sup>۲) كما في: الكامل لابن عدي (٦/ ٤٤٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٥٠)،
 وانظر: التأريخ الكبير (٨/ ٦٦) ت/ ٢١٧٩.

<sup>(</sup>٣) وانظر: الميزان (٤/ ٣٦٣) ت/ ٧٠٨٨.

<sup>(</sup>٤) المحلى (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢١٢) ورقمه/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٦) في مصباح الزجاجة (السنن١/ ٢١٢)، و لم أر هذا الحديث في طــبعني مــن المصباح.

<sup>(</sup>Y) (Y\ 0A1-FA1).

<sup>(</sup>۸) (۷/ ۲۰).

أمية عن حسرة به، بلفظ: (هذا المسجد حرام على كل جنسب مسن الرجال، وحائض من النساء إلا محمداً، وأزواجه، وعلياً، وفاطمة). وهذا لفظ ابن حزم. وللبيهقي: (ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء، وكل جنب من الرجال إلا على محمد، وأهل بيته: على من النساء، وأحسن، والحسن، والحسن) – رضي الله عنهم –. ثم أعله ابن حزم بان عبدالوهاب منكر الحديث، وإسماعيل بحهول. والإسناد الآخر عن إسماعيل ضعفه البيهقي، وقال فيه: عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أمية، فيشبه أنه لم يأخذه عنه على سبيل الرواية – والله أعلم –. وعبدالوهاب المفاف ضعفه غير واحد، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، قال البخاري: (كان يدلس عن ثور، وأقوام أحاديث مناكير) – وتقدم وإسماعيل بن أمية هو: الأموي، قال الذهبي (۱): (مجمع على ثقته) اهب ولأنه لم ينسب عند ابن حزم لم يعرفه، فجهله. وابن أبي غنية هو: عبداللك بن حميد.

وخالف إسماعيلَ أفلتُ بن خليفة، فرواه عن جسرة عن عائسشة، ولم يذكر في الحديث إلا النبي — صلى الله عليه وسلم-... رواه: عبدالغني بن سعيد في إيضاح الإشكال<sup>(۲)</sup>، وأشار إليه البخاري في تأريخه الكسبير<sup>(۱)</sup>، وقال: (ولا يصح هذا عن النبي — صلى الله عليسه وسسلم —) اهس...

<sup>(</sup>١) الميزان (١/ ٢٢٢) إثر الترجمة/ ٨٥٢.

<sup>(</sup>٢) كما في: اللآلئ المصنوعة (١/ ٣٤٥).

<sup>(7) (5/ 311).</sup> 

والحديث رواه: ابن ماجه (١) من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب بــه دون الشاهد-والله أعلم-.

ما ١٣٥ [ ١٤٠] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم لعليّ: (يَا عَلِيُّ، لاَ يَحِلُّ لأَحَدِ يُجْنِبُ فِي هذَا المَسْجِدَ غَيْسرِي، وَغَيْرُكُ (٢).

رواه: الترمذي (٣) - واللفظ له - عن علي بن المنذر، وأبو يعلى (٤) عن أبي هشام الرفاعي، كلاهما عن محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، فاستغربه) اه... وتعقبه ابن الملقن (٥) بقوله: (وفي حسنه نظر؛ ففيه سالم ابن أبي حفصة، وعطية العوفي، وهما ضعيفان جداً، شيعيان، متهمان) اه... وفي قوله فيهما شدة. والحديث رجال إسناده كلهم من الشيعة: على بسن المنذر، ومحمد بن فضيل (١)، وسالم بن أبي حفصة -وهو غال في التشيع -،

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في اجتناب الحائض المـــسجد) ٢١٢/١ ورقمه/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٢) قال الترمذي عقب روايته للحديث: (قال علي بن المنذر: قلت لـــضرار بـــن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنباً غيري، وغـــيرك)اهـــ. وفي قوله مناقشة لابن الملقن، انظرها في عاية السول (ص/ ١٨٢–١٨٣).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب على) ٥/ ٥٩٧-٥٩٨ ورقمه/ ٣٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٣١١) ورقمه/ ١٠٤٢ بنحوه.

<sup>(</sup>٥) غاية السول (ص/١٨١).

<sup>(</sup>٦) انظر: التقريب (ص/ ۸۸۹) ت/ ٦٢٦٧.

وعطية العوفي. وأبو هشام الرفاعي — شيخ أبي يعلى — هو: محمد بن يزيد، قال البحاري: (رأيتهم مجتمعين على ضعفه) اهـ..، ولا أظـن أن الحديث عنده رواية، فإنه متهم بسرقة الحديث، والتحديث به — لا على سبيل التدليس (1)—.

وعطية العوفي، ضعيف، مشهور بالتدليس القبيح، عده الحافظ في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين ولم يصرح بالتحديث، ولم ينسب أبا سعيد هنا عند جميع من روى حديثه، وأظنه الكلبي، لا أبا سعيد الخدري — رضي الله عنه —، قال ابن حبان في ترجمة عطية في المجروحين: (سمي من أبي سعيد الخدري فلما مات أبو سعيد جعل يجالس الكلبي، ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله بكذا، فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا ؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد الكلبي، فلا يحل الاحتجاج فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد الكلبي، فلا يحل الاحتجاج به) اهد. والكلبي هو: محمد بن السائب، رافضي، متهم بالكذب. فيإذا عرفت هذا، فإنه يجب التأني في عد الحديث في مسند أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه –، وصنيع أبي يعلى محل نظر؛ وصورة إسناده محتملة لعدم الاتصال؛ ففيه: (عن عطية أن أبا سعيد قال...) فذكره.

والحديث رواه عن عطية - أيضاً -: كثير بن النواء، أخرج طريقـه ابن الجوزي في الموضوعات<sup>(۲)</sup> بسنده عنه به... وقال: (هذا حـديث لا صحة له)، ثم أعله بضعف عطية، وتدليسه؛ وضعف كثير النواء، وغلـوه في التشيع. وقال الـذهبي في ترتيب الموضـوعات<sup>(۳)</sup>: (هـذا لـيس

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب الكمال (٢٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٣٧)، وانظر: تتريه الشريعة (١/ ٣٨٤) رقم/ ١٠٨.

<sup>(7) [07/1].</sup> 

بصحيح) اهـ، وهو كما قالا، وعطية متشيع -أيضاً- كما تقدم.

وتعقب السيوطي في اللآلئ المصنوعة (١)، وابن عراق في تتريسه الشريعة (٢)، والفتني في التذكرة (٣) ابن الجوزي في إيراده للحديث في الموضوعات بأن الحديث رواه الترمذي، والبيهقي، وله شواهد من حديث سعد بن أبي وقاص، وعمر بن الخطاب، وأم سلمة، وغيرهم... وما تقدم في دراسة الأحاديث جواب عليهم.

وحديث أبي سعيد هذا ضعفه الشيخ الألباني<sup>(ئ)</sup>، والذي يظهر لي أنّ أبا سعيد المذكور في إسناده هو: محمد بن السائب الكلبي، لا أبا سعيد الحدري -رضي الله عنه-؛ للقرائن المتقدمة، فإن صّح هذا فالحديث كذب، لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإيراد ابن الجوزي له في الموضوعات، وإشارته لتدليس الشيوخ عند عطية العوف، وكذا إيراد الشوكاني له في الموضوعات<sup>(٥)</sup> يؤيد أنه موضوع -والله تعالى أعلم-.

وفي باب هذا الحديث: حديث حابر - رضي الله عنه-... رواه: أحمد بن منيع في مسنده (٢) بسنده عن حرام بن عثمان عن ابني حابر عن أبيهما به، بلفظ (إنه يحل لك في المسجد ما يحل لي)، ولم يسم حرام ابني

<sup>(1) (1/ 207-307).</sup> 

<sup>(</sup>T) (1/ 3AT-0AT).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) ضعيف سنن الترمذي (ص/ ٥٠٣) رقم/ ٧٧٨، وضعيف الجامع الصغير (ص/ ٩٢٨) رقم/ ٦٠٨٩، وتعليقه على المشكاة (٣/ ١٧٢٢) رقم/ ٦٠٨٩.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٣١٩) رقم/ ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٦) كما في: المطالب العالية (٩/ ٢٧٨) رقم/ ٤٣٧٦.

جابر، قال يجيى بن سعيد (١): (قلت لحرام بن عثمان: عبدالرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيك بن جابر، هم واحسد ؟ قال: إن شسئت جعلتهم عشرة !... قال: كأنه لا يبالي).

وحرام بن عثمان هذا تقدم أنه متروك الحديث منكره، وقال فيه الإمام الشافعي: (الحديث عن حرام بن عثمان حرام).

وحديث المطلب بن عبدالله... رواه: ابن حزم (٢) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله: (أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب)، ثم قال: (ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب، وكثير بن زيد مثله، فسقط كل ما في هذا الخبر جملة) اهد.

والمطلب بن عبدالله هو: ابن حنطب القرشي، من التابعين (٣)؛ فحديثه مرسل.

وحديث عمر بن الخطاب...ذكره ابن عراق في تتريه المشريعة (١٠)، وعزاه إلى أبي يعلى، ولعله في الكبير.

ومما سبق يتضح أن الحديث لا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم-من مختلف طرقه، ولا أعلم له طرقاً أخرى، ولا شواهد يتقوى بها.

وأفاد ابن الملقن(٥) أنه لم يقل أحد من العلماء باشتراك على بن أبي

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢-٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) المحلى (۲/ ١٨٥-١٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الثقات (٥/ ٤٥٠).

<sup>.(</sup>TAO/1)(E)

<sup>(</sup>٥) غاية السول (ص/١٨٢).

طالب-رضي الله عنه- مع النبي-صلى الله عليه وسلم- في الخصيصة المذكورة في الحديث.

الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلى: (يَا عَلِيُّ، مَنْ فَارَقَنِي فَارَقَ الله، وَمَـنْ فَارَقَنِي فَارَقَ الله، وَمَـنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيُّ فَارَقَنِي).

رواه: البزار (۱) عن علي بن المنذر و إبراهيم بن زياد، كلاهما عن عبدالله بن غير (۲) عن عامر بن السبط عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف عن معاوية بن ثعلبة عنه به... وقال: (لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱)، وعزاه إليه، ثم قال: (ورحاله ثقات) اهـ ... ومعاوية بن ثعلبة لم يرو عنه غير أبي الجحاف – فيما أعلم -، ترجم له: البخاري (۱)، وابن أبي حاتم (۱)، و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات (۱) – على عادته -، وهو معروف

كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٠١) ورقمه/ ٢٥٦٥.

 <sup>(</sup>۲) الحديث عن ابن نمير رواه: الإمام أحمـــد في الفـــضائل (۲/ ۷۰۰) ورقمـــه/ ٩٦٢ – ومن طريقه: أبو سعيد النقاش في مجلس من مجالسه [٤/ أ] –... وذكره البخاري معلقاً في تأريخه الكبير (٧/ ٣٣٣) عن ابن نمير.

<sup>(170 /9) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٧/ ٣٣٣) ت/ ١٤٣١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٨) ت/ ١٧٣٣.

<sup>(</sup>٤١٦/٥)(٦)

بالتسامح. وأبو الجحاف صدوق ربما أخطأ، لكنه يتــشيع، وحديثــه في فضل علي – رضي الله عنه –، ولم أقف عليه من غير هـــذا الوجـــه... فالحديث ضعيف، لا أعلم له – حسب بحثى – متابعات، ولا شواهد.

وفي كتاب ربنا-تعالى-قوله (۱): ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ﴾ . وقوله (۲): ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا ﴾ . . . في نصوص كثيرة من الكتاب، والسنة في المعنى نفسه.

ابن أبي طالب-رضي الله تعالى عنه-، فقال رسول الله عنه-قال: مرّ على الله على

رواه: أبو يعلى (7) عن محمد بن عباد المكي عن أبي سعيد عن صدقة ابن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبدالرحمن بن أبي سعيد عنه بد... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وعزاه إليه، ثم قال: (ورجاله ثقات) اهد. وصدقة بن الربيع لم يرو عنه غير أبي سعيد — وهو: مولى بني هاشم — فيما أعلم، وترجم له ابن أبي حاتم (9)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً،

<sup>(</sup>١) من الآية: (٨٠)، من سورة: النساء.

<sup>(</sup>٢) من الآية: (١١٥)، من السورة نفسها.

<sup>(</sup>۳) (۲/ ۳۱۸) ورقمه/ ۲۰۰۲.

<sup>.(</sup>YT0-YTE /V) (E)

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٤/ ٤٣٣) ت/ ١٨٩٨.

وأورده ابن حبان في الثقات (١)، وهو تساهل منه... وبقية رجاله محستج هم، وابن أبي سعيد ثقة. والإسناد: ضعيف؛ لحال صدقة بن الربيع.

ightharpoonup وتقدم  $ho^{(1)}$  بسند ضعیف جداً من حدیث علی ho رضی الله عنه یرفعه: (رحم الله علیاً، اللهم أدر الحق معه حیث دار).

الله عنه - قال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - روَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُوْلُ فِي عَلَى أَنْ أَسُلِهُ مَا لِنْشَارُ عَلَى مِفْرَقِي عَلَى أَنْ أَسُلِهُ مَا سَبَبْتُهُ أَبَدَا).

رواه: أبو يعلى  $(^{7})$  عن أبي خيثمة عن عبيدالله بن موسى  $(^{1})$  عن شقيق ابن أبي عبدالله عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة عنه بــه... وأورده ابــن حجر في المطالب العالية  $(^{0})$ ، وزاد نسبته إلى أبي بكــر بــن أبي شــيبة في مسنده  $(^{1})$ . كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد  $(^{8})$ ، وعزاه إلى أبي يعلى، ثم

<sup>(1) (</sup>N/ P17).

<sup>(</sup>٢) في فضائل الخلفاء الأربعة، برقم/ ٥٨١.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١١٤) ورقمه/ ٧٧٧.

 <sup>(</sup>٤) ورواه من طريق عبيدالله بن موسى - أيضاً -: المزي في تهذيب الكمال (١٢/ ٥٥٥-٥٥).

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٢٧٤) رقم/ ٤٣٦٦، وانظر: طبعة الأعظمي (٤/ ٢٤) رقم/ ٣٩٦٧.

<sup>(</sup>٦) و لم أره في المقدار المطبوع منه.

<sup>(</sup>Y) (P\ 177).

قال: (وإسناده حسن) اهـ.. وفي الإسناد: أبو بكر بن خالد، لا أعــرف أحداً روى عنه غير شقيق بن أبي عبدالله، وابنه: طالوت بن أبي بكــر<sup>(1)</sup>، وسئل الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عنه، فقال: (يُروى عنه)، ولم أر مــن عدلــه، أو جرحه. وفيه – أيضاً –: عبيدالله بن موسى، وهو: العبــسي، شــيعي، وحديثه في فضل عليّ – رضي الله عنه –. ومما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف – والله أعلم-.

وعلي من السابقين الأولين، ومن الخلفاء الراشدين المهديين. ثبتت له على لسان النبي-صلى الله عليه وسلم-المناقب الفاخرة، السيّ بوأتـــه في الدين والعلم المنازل العالية.

الله - ملى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ سَيِّدُ الْعَرَبِ) ؟ قالوا: أنت، يا رسول الله. قال: (أَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ، وَعَلَيٌّ سَيْدُ الْعَرَبِ).

الحديث رواه: الطبراني في الأوسط (٣) عن أحمد عن عبيدالله بن يوسف الجبيري (٤) عن عمر بن عبدالعزيز الدراع عن حاقان بن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) انظر: تهذیب الکمال (۹۰/۳۳) ت/ ۷۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) العلل — رواية عبدالله — (۳/ ۹۹) رقم الـــنص/ ٤٣٧٢، وانظـــر: الجـــرح والتعديل (۹/ ۳٤۰) ت/ ۱۵۰۸.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٧٩-٢٨٠) ورقمه/ ١٤٩١.

<sup>(</sup>٤) بضم الجيم، وفتح الباء المعجمة بواحدة، وسكون الياء المعجمة باثنتين.

<sup>-</sup>انظر: الإكمال (٢/ ٤٥٤)، وإكماله لابن نقطة (١/ ١٠٨).

أهتم عن حميد الطويل عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا خاقان، ولا عن خاقان إلا عمر بن عبدالعزيز، تفرد به عبيدالله الجبيري). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال — وقد عزاه إليه»: (وفيه: خاقان بن عبدالله بن الأهتم، ضعفه أبو داود) اهه، وهو كما قسال<sup>(۱)</sup>. وفي الإسناد — أيضاً —: عبيدالله بن يوسه الجهبيري، تكلم فيه الساجي<sup>(۱)</sup>. يرويه عن عمر بن عبدالعزيز الدراع، ولم أقف على ترجمة له. وحميد الطويل مدلس، مشهور، ولم يسمرح بالتحديث... فالحديث ضعيف؛ للعلل المتقدمة. وأحمد – شيخ الطبراني – هو: ابن محمد بسن صدقة.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (يَا أَنسْ، انْطَلَقْ فَادْعُ لِسِي سَسِيّهُ الْعَرَبِ) - يعني عليّاً-. فقالت عائشة - رضي الله عنها-: ألست سيد العرب ؟ قال: (أَنَا سَيِّهُ وَلَه آدَمَ، وَعَلِيٌّ سَيِّهُ الْعَرَبِ). فلما جاء علي - العرب ؟ قال: (أَنَا سَيِّهُ وَلَه آدَمَ، وَعَلِيٌّ سَيِّهُ الْعَرَبِ). فلما جاء علي - رضي الله عنه - أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأنصار، فأتوه، وقال لهم: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلاَ أَدُلّكُم عَلَى مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهُ فَاتُوه، وقال لهم: (يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلاَ أَدُلّكُم عَلَى مَا إِنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهُ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَه) ؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: (هذَا عَلِيٌّ فَاحْبُونُهُ لَلْ تَضِلُوا بَعْدَه) ؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: (هذَا عَلِيٌّ فَاحْبُونُهُ

<sup>.(</sup>١١٦/٩)(١)

<sup>(</sup>٢) انظر: الديوان (ص/ ١٠٩) ت/ ١٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المشتبه للذهبي (ص/ ٢٠٩)، وتوضيحه لابن ناصر الدين (٣/ ٥٥).

بِحُبِّي، وَكَرِّمُوْهُ بِكَرَامَتِي؛ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ – صَلَى اللهُ عَليه وَسَلَمَ – أَمَرَنِي اللهُ عَليه وَسَلَمَ – أَمَرَنِي اللهُ عَليه وَسَلَمَ – أَمَرَنِي اللهِ عَلْتُ لَكُمْ عَنِ اللهِ – عَزَّ وَجَلّ–).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> بسنده عن إسحاق بن إبراهيم الصيني عن قيس ابن الربيع عن ليث عن ابن أبي ليلى<sup>(۲)</sup> عن الحسن بن عليّ به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال — وقد عزاه إلي الطبراني هنا—: (وفيه إسحاق بن إبراهيم الضبي<sup>(1)</sup>، وهو متروك) اهه..

وفيه -أيضاً-: قيس بن الربيع، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، ولا يُدرى متى سمع منه إسحاق بن إبراهيم. وليث هو: ابن أبي سليم، اختلط، فلم يتميز حديثه، فتُرك.

والخلاصة: أن هذا الحديث حديث واه. وتقدم الحديث قبــل هـــذا مُختصراً من حديث أنس – رضي الله عنه – بسند ضعيف، لم تقم بــه حجة.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال فيه: (لا يحبه إلا مؤمن)، وتقدم وتقدم .

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۸۸) ورقمه/ ۲۷۶۹ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن إسحاق بـــن إبراهيم به.

<sup>(</sup>۲) وقع في المطبوع من المعجم: (عن أبي ليلي)، وفيه سقط. وانظر سند الحديث المتقدم برقم/ ١٨٦.

<sup>(7) (1/ 171-771).</sup> 

<sup>(</sup>٤) هكذا، وتقدم في سند الطبراني: (الصيني)، ولم أقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>٥) برقم/ ١٠٣٠، وانظر ما بعده.

هذا الحديث رواه: البزار (۱) عن عباد بن يعقوب عن علي بن هاشم ابن البريد عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع عن عبدالله بن عبدالرحمن عن جابر. قال محمد: وحدثني أبي وعبدالله — يعني: عمه — وعبيدالله عن أبي رافع به...وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳)، وقال وقد عزاه إلى البزار -: (وفيه: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، وهو منكر الحديث، وعباد بن يعقوب رافضي) اها، وعباد له مناكير. وشيخه علي ابن هاشم ضعيف، يغلو في التشيع، له مناكير في فضل على يتابع عليها. وشيخه محمد بن عبيدالله ضعيف مثله — وتقدموا -. والحديث: منكر.

ان عن عبدالله بن جعفر – رضي الله عنهما –: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال لعلي –رضي الله عنه –: (إنَّ

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۲۴-۳۲۵) ورقمه/ ۳۸۷۸.

<sup>(</sup>٢) كذا في مسند البزار، وعبيدالله هو أبو محمد.

<sup>(171/1)(</sup>٣)

الله - تبَارِكَ وَتَعَالَى -أَمرَنِي أَنْ أَدْنِيْكَ، وَلا أَقْصِيْكَ، وأَنْ أَعْلِمَكَ، وَلاَ أَقْصِيْكَ، وألأ أَجْفُوك).

رواه: البزار (۱) عن نجيح بن إبراهيم الكوفي عن ضرار بن صرد عسن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن عبدالرحمن بن أبي مليكة عن إسماعيل ابن عبدالله بن جعفر عن أبيه به.. وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يسروى عن عبدالله بن جعفر إلا بهذا الإسناد) اهه، ونجيح بن إبراهيم ذكره ابن عبدالله بن جعفر إلا بهذا الإسناد) اهه، وضعفه مسلمة بن قاسم (۲)، وضرار حبان في الثقات (۲)، وقال: (يغرب). وضعفه مسلمة بن قاسم (۱)، وضرار ابن صرد متهم، متروك الحديث. وابن أبي مليكة قسال الإمسام أحمسد، والبخاري: (منكر الحديث)، وتركه النسائي — وتقدما—. والحديث: واه.

معــت الله عنه-قال: سمعــت رسول الله عنه-قال: سمعــت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول لعلي - رضي الله عنه -: (أَبْشِرْ يَا عَلَيُّ، حَيَاتُكَ، وَمَوْتُكَ مَعى).

رواه الطبراني في الكبير<sup>(ئ)</sup>، وفي الأوسط<sup>(°)</sup> عن أبي حصين محمد بن الحسين الوادعي القاضي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن

<sup>(</sup>۱) (٦/ ۲۱۱) ورقمه/ ۲۲۵۲.

 $<sup>(\</sup>Upsilon\Upsilon \cdot /\P)(\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) كما في: لسان الميزان(٦/ ١٤٩) ت/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٣٠٨) ورقمه/ ٧٢١٧.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٣٩٣-٤٩٣) ورقمه/ ٥٨٣٨.

<sup>(</sup>٦) وكذا رواه: ابن قانع في المعجم (١/ ٣٣١–٣٣٢) عن محمد بن عثمان بـــه.

عبادة بن زياد الأسدي عن قيس بن الربيع عن أبي إستحاق عن أبي البختري عن حجر بن عدي عنه به... قال في الأوسط (لم يسرو هنا المحديث عن أبي إسحاق إلا قيس، ولا يروى عن شراحيل بن مرة إلا هذا الإسناد) اه... وقيس بن الربيع تغير، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، و لم يتميز حديثه. يرويه عن أبي إسحاق، وهو: السبيعي، مدلس لم يصرح بالتحديث، ومختلط، لا يدرى متى روى عنه قيس بن الربيع — إن كان الحديث له رواية عنه —. وأبو البختري هو: سعيد بن فيروز، فيه تشيع كعبادة بن زياد الأسدي — راويه عن قسيس — الشاني منهما غال في بدعته، له أحاديث مناكير في الفضائل — هذا منها، وهو في فضل علي — رضي الله عنه —، و لم أره إلا من هذا الوجه. ويرويه أبو البختري عن رجل اسمه: حجر بن عدي — قيل. هو حجية -، ولا يعرف من ذا ؟ وحجية لا يحتج به (1)... والحديث منكر.

وعلي لم يمت مع النبي – صلى الله عليه وسلم-، بل عاش بعده زمنا. ومما سبق تعرف أن قول نور الدين الهيثمي-وقد أورد الحديث في معجم

وساقه – أيضاً – عن عبدالله بن الإمام أحمد عن عبادة بن زياد به. ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٣/ ١٤٧٢) ورقمه/ ٣٧٣٠ بسنده عن محمد بن الحسين، وَعن عبدالله، كلاهما عن عبادة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجرح والتعديل (۳/ ۳۱٤) ت/ ۱٤٠٠، وتهذيب الكمال (٥/ ٤٧٦) ت/ ١١٣٧، وَ(٥/ ٥٨٥) ت/ ١١٣٧، والتقريب (١/ ١٥١) ت/ ١٣٣٣، والتقريب (ص/ ٢٢٦) ت/ ١١٥٥، ١١٥٩.

الزوائد(١)-: (وإسناده حسن) فيه نظر، ومناقشة.

والحديث رواه: خيثمة -مرةً-في الفضائل (٢) بسنده عن جابر الجعفي عن محمد بن بشر عن حجر بن عدي عن شرحبيل بن مرة <math>- بدلاً من: شراحيل بن مرة - به... و جابر الجعفي رافضي متروك، ويدلس، و لم يصرح بالتحديث - و تقدم - قال الحافظ (7) - و قد ذكسر الحديث - (والأول أصح، ويحتمل إن كان محفوظاً أن يكون أخاه) اهما يعني بالأول: عن شراحيل! وكون الحديث عنه أشبه - والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل - .

الله عليه وسلم - قالت: إني لمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم - قالت: إني لمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأسواف (١٤٠)، فقال: (لَيَطلُعَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌّ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة)، إذ سُمعت الخشفة، فإذا: على بن أبي طالب - رضى الله عنه -.

رواه: الطبراني في الكبير (٥) عن أحمد بن عمرو الخلال المكي عن

<sup>(1) (4) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أفاده الحافظ في الإصابة(٢/ ١٤٢)...و لم أر الحديث في المقدار المطبوع مــن فضائل خيثمة.

<sup>(</sup>٣) الإصابة (٢/ ١٤٢) ت/ ٣٨٦٢.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع بالقاف، وفي الموضع الآتي من مجمع الزوائد بالفـــاء – كـمـــا أثبته-، وهو الصحيح. والأسواف موضع من حرم المدينة، تقدم شرحه.

<sup>(</sup>٥) (۲٤/ ٣٠١) ورقمه/ ٧٦٤.

يعقوب بن حميد عن إبراهيم بن علي بن الحسن الرافعي عن محمد بسن الفضل الرافعي عنها به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup> وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: محمد بن الفضل الرافعي، ذكره ابسن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>، ولم يجرحه. وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم خلاف) اه... ومحمد بن الفضل فيه جهالة، لم يُعرّف ابن أبي حاتم من حاله أكثر مما أخذه من أبيه مسن اسمه، ونسبه، وموته، وأنه قد روي عنه. ولم أر له ترجمة عند غيره. يرويه عنه: إبراهيم بن علي بن الحسن الرافعي، قال البخاري<sup>(۳)</sup>: (فيه نظر)<sup>(1)</sup>، وضعفه: الدارقطين<sup>(0)</sup>، والذهبي<sup>(1)</sup>، وابن حجر<sup>(۷)</sup>، وغيرهم. ويرويه عنه: يعقوب بن حميد، وهو: ابن كاسب المدني، ضعفه غير واحد، وله غرائب، ومناكير. ويرويه عنه: أحمد بن عمرو الخلال — شيخ الطبراني—، ولا أعرف حاله. والحديث: منكر.

١٤٥-[١٥٠] عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: خرجت أنا،

<sup>(1) (4/ 1/1-11).</sup> 

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۸/ ۵۸) ت/ ۲۲۶.

<sup>(</sup>٣) التأريخ الكبير (١/ ٣١٠) ت/ ٩٨٥.

 <sup>(</sup>٤) قال الذهبي في الموقظة (ص/ ٨٣): (إذا قال: "فيه نظر" بمعنى أنه متهم، أو ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف)اهـــ. وانظر: ضوابط الجرح (ص/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (ص/ ٩٦-٩٧) ت/ ٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الديوان (ص/ ١٨) ت/ ٢١٥.

<sup>(</sup>V) التقريب (ص/ ۱۱۲) ت/ ۲۲۱.

والنبي - صلى الله عليه وسلم-، وعلي-رضي الله عنه - في حُــشَّان المدينة، فمررنا بحديقة، فقال علي-رضي الله عنه-: مــا أحــسن هــذه الحديقة يا رسول الله ! فقال: (حَدِيْقَتُكَ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن الحسن بن علويه القطان عن أحمد بن عمرو بن محمد السكري عن موسى بن أبي سليم البصري عن مندل بن علي عن الأعمش عن مجاهد عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: من لم أعرفهم، ومندل-أيضاً – فيه ضعف) اه... ومندل بن علي هو: العتري، ضعيف الحديث. ورجال الإسناد إليه لم أقف على ترجمة لأي منهم عدا شيخ الطبراني، وهو الحسن ابن علي بن محمد، وثقه الدارقطني والخطيب. وسائر الإسسناد محهدول مظلم.

رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، وهو آخذ بيدي، فمررنا بحديقة، رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، وهو آخذ بيدي، فمررنا بحديقة، فقلت: يا رسول الله، ما أحسنها من حديقة ؟ قال: (لَكَ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مَنْهَا) حتى مررنا بسبع حدائق، كل ذلك أقول ما أحسنها، وهو يقول: (لَكَ فِي الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا)، فلما خلا له الطريق اعتنقني، ثم أجهش ركك في الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا)، فلما خلا له الطريق اعتنقني، ثم أجهش باكياً، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك ؟ قال: (ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَدُومٍ

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۰–۲۱) ورقمه/ ۱۱۰۸۶. ۲۷ (۹) (۲۱/ ۲۰–۲۱)

<sup>(1) (4) (7).</sup> 

لاَ يُبْدُونَهَا لَكَ إلاَّ مِنْ بَعْدِي)، قلت: في سلامة من ديني ؟ قال: (فِــي سَلاَمَة مَنْ ديْنك).

رواه: البزار (۱) — وهذا لفظه — عن عمرو بن علي و محمد بن معمر، ورواه: أبو يعلى (۲) عن القواريري ثلاثتهم عن حرمي بن عمارة بسن أبي حفصة (۱۳) عن الفضل بن عميرة عن ميمون الكردي عن أبي عثمان النهدي عنه به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلاّ من هذا الوجه هذا الإسناد، ولا نعلم روى أبو عثمان النهدي عن علي إلاّ مذا اهب، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۴)، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه: الفضل بن عميرة، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات) اهب. والفضل بن عميرة هو: القيسي، أورده العقيلي في الضعفاء (۱۰)، وقال: (عن ميمون بن سياه ولا يتابع على حديثه)، وقال الساجي (۱۰): (في حديثه ضعف، وعنده مناكير). وأورده السذهبي في الساجي (۱۰): (في حديثه ضعف، وعنده مناكير). وأورده السذهبي في الساجي (۱۰): (في حديثه ضعف، وعنده مناكير). وأورده السذهبي في الساجي (۱۰):

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۹۳) ورقمه/ ۷۱۳.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٢٦–٤٢٧) ورقمه/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) الحديث من طريق حرمي بن عمارة رواه – أيضاً-: النسائي في مسند علي (٣) الحديث من طريق حرمي بن عمارة رواه – أيضاً-: النسائي في مسند علي (كما في: قمذيب الكمال ٢٣/ ٢٣٩- ٢٤)، والبغوي في معجم الصحابة (٤/ ٣٦٥) ورقمه/ ١٨٢٤، والحاكم في المستدرك (٣/ ١٣٩)، وقال: (هـــذا حـــديث صــحيح الإسناد، و لم يخرجاه) اهـــ، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ١٣٩)، وما أصابا – كما سيأتي شرحه-.

<sup>(1) (4) (5)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٣٤٤) ت/ ١٤٩١.

<sup>(</sup>٦) كما في: التهذيب (٨/ ٢٨١).

الميزان<sup>(1)</sup>، وذكر حديثه هذا، وقال: (منكر الحديث)، وأورده في الديوان<sup>(۲)</sup>، وفي المغين<sup>(۳)</sup>، وقال ابن حجر في التقريب<sup>(٤)</sup>: (فيه لين)اهرويه الفضل بن عميرة عن ميمون الكردي، وهو لا بأس به<sup>(٥)</sup>. ويرويه عن الفضل: حرمي بن عمارة، وهو صدوق يهم. ولعل الفيض بن الفضل عندما حدث به سرقه منه... فقد رواه: الخطيب البغدادي في تأريخه (وابن الجوزي في العلل المتناهية<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريقه عن الفضل بن عميرة به... والفيض كذبه ابن معين.

والحديث من هذه الطريق: كذب. ومن طريقه الأولى: منكر، ورد قوله فيه: (لك في الجنة أحسن منها) من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – بإسناد مجهول – وتقدم قبله –.

الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّــة) يعنيــه. قــال عمرو: ثم هاجرنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فبينما أنا عنده

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۷٥) ت/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۳۱۹) ت/ ۳۳۷٤.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١١٥) ت/ ٤٩٣٢.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٧٨٣) ت/ ٥٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تمذيب الكمال (٢٩/ ٢٣٦) ت/ ٦٣٤٥.

<sup>(</sup>T) (T) (T).

<sup>(</sup>۷) (۱/ ۲٤۳) ورقمه/ ۳۸۸.

ذات يوم، فقال لي: (يَا عَمْرُو، هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيْكَ آيَــةَ الْجَنَّــة، يَأْكُــلُ الطَّعَامَ، وَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ، وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاق) ؟ قلت: بلَى، بــأبي أنت. قال: (هذَا، وَقَوْمُهُ: آيَةُ الْجَنَّة) -وأشار إلى على بن أبي طالب-.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(1)</sup> عن علي بن سعيد عن عباد بن يعقوب عن أبي عبدالرحمن المسعودي عبدالله بن عبدالملك بن أبي عبيدة بن عبدالله ابن مسعود عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الحكم عن عمه عنه به، مطولاً... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الحارث إلاّ أبو عبدالرحمن الهـ، وأبو عبدالرحمن هذا ضعيف الحديث، يتشيع، وحديثه في فسضل علي – رضي الله عنه  $^{(7)}$ , وبه أعل الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد  $^{(7)}$ . حدث به أبو عبدالرحمن عن الحارث بن حصيرة، وهو رافضي، ضعفه معاعة. حدث به الحارث عن صخر بن الحكم عن عمه، و لم أعرفهما، وأعل الهيثمي الحديث بحما في موضع آخر من مجمع الزوائد وعلي بن وأعل الهيثمي الحديث بحما في موضع آخر من مجمع الزوائد وعلي بن معيد — شيخ الطبراني — هو: ابن بشير الرازي — ضعيف الحديث. حدث به عن عباد بن يعقوب، وهو: الرواجي، رافضي، ذو مناكير؛ فالإسناد ضعيف، فيه علل متعددة، ومتواليه — وهي ست—، تفسرد به فالإسناد ضعيف، فيه علل متعددة، ومتواليه — وهي ست—، تفسرد به فالإسناد ضعيف، فيه علل متعددة، ومتواليه — وهي ست—، تفسرد به فالإسناد ضعيف، فيه علل متعددة، ومتواليه — وهي ست—، تفسرد به في الضعفاء، والمجهولون فهو: منكر.

<sup>(</sup>١) (٥/ ٥٣-٥٥) ورقمه/ ٤٠٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٧٥) ت/ ٨٣٨، والميزان (٣/ ١٧١) ت/ ٤٤٣٤.

<sup>.(</sup>٤٠٦-٤٠٥/٩)(٣)

<sup>.(</sup>T.-Y9/1)(E)

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(١) بلفظ: عن عمرو بن الحمق - رضي الله عنه - قال: هاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فبينا أنا عنده ذات يوم قال لي: (يَا عَمْرُو، هَلْ أُرِيْكَ دَابَّةَ الْجَنَّة، تَأْكُلُ الطَّعَام، وتَشْربُ الشَّرَابَ، وتَمْشي في الأَسْوَاق) ؟ قال: قلت: بلى، بأبي أنت. قال: (هذَا دَابَّةُ الجَنَّة)، وأشار إلى علي بن أبي طالب. وقال: (رواه: الطبراني، وفيه جماعة ضعفاء)اهد. وأحاديث عمرو بن الحمق - رضي الله عنه - من المعجم الكبير، لا تزال مفقودة - فيما أعلم-. والإسناد ضعيف على أحسن أحواله.

١١٤٨ - [١٥٣] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قــال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته، فأتيته بماء، فقــال: (منْ أمرَكَ كَلْفَا) ؟ قلت: ما أمرني به أحد. قال: (قدْ أحسنتَ. أبــشِرْ بالجنّة)، ثم جاء على فبشره بالجنة.

رواه: الطبراني في الكبير (٢)، وفي الأوسط (٣) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن محفوظ بن النصر الهمداني عن أبي مريم عبدالغفار بن القاسم عن عمرو بن مرة عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عنه به... وله في الأوسط: (فبشرته بالجنة)، وقال فيه: (لم يرو هذا الحديث عن عمرو

<sup>.(114/9)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۰/ ۱۹۳۱) ورقمه/ ۱۰۳٤۱.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٨٦-٣٨١) ورقمه/ ١٨١٠.

ابن مرة عن إبراهيم إلا أبو مريم. ورواه: الأعمش، وأبو الجحاف عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن عبيدة عن عبدالله) اهد. وأبو مريم عبدالغفار بن القاسم، تركوه، كان يضع الحديث، وبه أعل الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup> الحديث.

وما ذكره الطبراني في قوله المتقدم، ذكره — أيضاً — الدارقطني في العلل (٢)، فذكر الحديث من رواية: عبدالله بن عبدالقدوس، وأبي يحيى التيمي، وشريك، ثلاثتهم عن الأعمش. وذكره –أيضاً (٣) – من رواية: منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبدالله — ولم يذكر سعيد بن سلمة –. ثم قال: (ورواه هارون بن سعد عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة — بدل: عبيدة السلماني — عن عبدالله. والصحيح ما قاله عبدالله بن عبدالقدوس، ومن تابعه عن الأعمش).

وحديث الأعمش عن عمرو بن مرة بغير لفظه هنا — وتقدم — (أن)، رواه أبو مريم عن عمرو فغيّر لفظه. ولا أعلم قوله لابن مسعود: (قد أحسنت أبشر بالجنة) إلا من هذا الوجه. والحديث يسشبه أن يكون موضوعاً.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۹۸۲).

<sup>(7) (7) 011-111).</sup> 

<sup>(7) (7/</sup> ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) برقم/ ١١١٤.



## فهرس الموضوعات

| الصحيفة | الموضوع                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | القسم الثالث: ما ورد في فضائل عثمـــان بن عفـــان                   |
| 0       | –رضي الله عنه–                                                      |
|         | القسم الرابع: ما ورد في فضائل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1 8 0   | –رضي الله عنه– (جزء منه)                                            |

## بحمد الله وتوفيقه تم المجلد السادس من الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

ويليه الجلد السابع ، وأوله: ١١٤٩--١١٤٩ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ١٤ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة علياً، قالت فاطمة: يا رسول الله.. الحديث